



### ح شركة دار الحضارة للنشر والتوزيع، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عمران، على محمد حسين

رياض الصالحين (من كلام رسول الله ﷺ سيد العارفين)/ على محمد

حسين عمران- ط٢-الرياض ١٤٤٣هـ

ص ؛ ۰۰×۰۰ سم

ردمک: ۰-۸۸-۱۲۶۸-۳۰۳-۸۷۴

١-الحديث - جوامع الفنون ٢- الحديث - شرح أ- العنوان

ديوي ۲۳۷٫۳ ۱٤٤٣/۷۳٦٦

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٧٣٦٦ ردمك: ٠-٨٨-٢٤٤٨-١٠٣-٨٧٤

#### حقوق الطبئ محفوظة

الطبعة الثانية ١٤٤٣هـ – ٢٠٢٢م

#### شركة دار الحضارة للنشر والتوزيع

ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱۶۸۵

هاتف: ۲۲۰۲۷۱۹ - ۲٤۲۲۵۲۸ فاکس: ۲۷۰۲۷۱۹

فاكس: ۲٤٢٢٥٢٨ تحويلة ١٠٣

الرقم المسوحسد: ٩٢٠٠٠٠٩٠٨

# CA POLICE CONTRACTOR OF THE POLICE OF THE PO

# مِنْ كَلَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ سَيِّدِ الْعَارِفِيْنَ

تألیث الامکامِ أِبِیۡ زَکَرِیّا یَحْیَیٰ بْن شَرَفِ بْنِ مِرَی النَّوَوِیّ (۱۳۱ - ۱۷۱ ه)

> عُنِيَ بِهِ د.علی نامجمت لعمران د.میل بن مجمت دامپران





#### مقدمة المعتني بالكتاب

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين المبعوث رحمة وهداية للعالمين.

أما بعد، فكم هي الكتب التي كانت فكرة تأليفها سهلة متاحة، وكان انتشارها والنفع بها كبيرًا! وقد وفق الله طائفة من عباده لمثل هذه التصانيف، فعم بها النفع، وسارت مسير الشمس، وذلك فضل الله. ومن أبرز هذه الكتب التي لا تكاد تخلو منها مكتبة من المكتبات العامة أو الخاصة، بل كل بيت ومدرسة ومسجد = كتاب (رياض الصالحين) للعلامة الفقيه المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٧٦٠) رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه.

والإمام النووي من مشاهير العلماء في جوانب كثيرة، في الفقه والحديث والزهد والتصنيف، وقد تيسر له تأليف عدد كبير من الكتب مقارنة بقصر عمره، ورُزق السعد في عموم مصنفاته، فانتشرت في حياته، وكثر انتفاع الناس بها بعد مماته، وأصبحت كتبه الصغيرة والكبيرة عمدة العلماء المحققين والطلاب الدارسين والناس.

وكتاب (رياض الصالحين)، من الكتب التي كثرت طبعاتُه كما كثرت مخطوطاتُه، فقد طُبع ما لا يحصى من الطبعات من نحو مئة وثلاثين سنة، وما زالت تتوالى في الصدور وتتجدّد حتى يوم الناس هذا، فأحببتُ أن أندرج في تلك المسالك، فيكون لي شرف إخراجه والعناية به، لعل الله أن يسلكنا مع ناشري السنة النبوية الشريفة، ويلحقنا بمن دل على الخيرات وقرّب سبل العمل بالطاعات.

#### وفي هذه المقدمة المقتضبة بين يدي الكتاب نقدم بالآتي:

ترجمة موجزة للإمام النووي، مختصرة من كتاب (تاريخ الإسلام) للذهبي.

التعريف بالكتاب على سبيل الاختصار.

الكلام على المخطوطات المعتمدة في التحقيق وملخص عملنا فيه.

والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا وأحبابنا والمسلمين للعمل بما في هذا الكتاب من الخيرات، وأن يجعلنا من المتمسكين مدى سيد المرسلين إنه مجيب الدعوات.

#### - ترجمة مختصرة للإمام النووي (١):

يحيىٰ بن شرف بن مري بن حسن بن حسين، مفتي الأمة، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا النواوي، الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد.

أحد الأعلام.

ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين بنوى.

والنووي بحذف الألف، ويجوز إثباتها.

قال عن نفسه: بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. وكان قُوتي فيها جِراية المدرسة لا غير، وحفظت «التنبيه» في نحو أربعة أشهر ونصف.

قال: وقرأت حفظًا رُبع «المهذّب» في باقي السنة، وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي، والزمتُه فأعجب بي وأحبني، وجعلني أعيد الأكثر جماعته.

قال ابن العطار تلميذه: وذكر لي الشيخ أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا.. (وذكرها) وبارك الله لي في وقتي.

قلت (الذهبي): ثم سمع الحديث؛ فسمع «صحيح مسلم» من الرضي ابن البرهان. وسمع «صحيح البخاري»، و «مسند الإمام أحمد»، وسنن أبي داود»، والنسائي، وابن

<sup>(</sup>١) مختصرة من تاريخ الإسلام للذهبي: ١٥/ ٣٢٤-٣٣٢

ماجه، و«جامع الترمذي»، و«مسند الشافعي»، و«سنن الدارقطني»، و«شرح السنة»، وأشياء عديدة. وسمع من ابن عبد الدائم، والزين خالد، وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز، والقاضي عماد الدين عبد الكريم ابن الحرستاني، وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري، وأبي محمد إسماعيل بن أبي اليسر، وأبي زكريا يحيى ابن الصيرفي، وأبي الفضل محمد بن محمد ابن البكري، والشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر، وطائفة سواهم.

وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفّاظ، فقرأ كتاب «الكمال» لعبد الغني الحافظ على أبي التقىٰ خالد النابلسي، وشرح مسلمًا ومعظم البخاري على أبي إسحاق بن عيسىٰ المرادي، وأخذ أصول الفقه عن القاضي أبي الفتح التفليسي؛ قرأ عليه «المنتخب» وقطعة من «المستصفىٰ» للغزالي.

قال شيخنا ابن العطار: ذكر لي شيخنا كَ لَهُ أنه كان لا يضيع له وقتًا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى في ذهابه في الطرق يكرر أو يطالع. وأنه بقي على هذا نحو ست سنين، ثم اشتغل بالتصنيف والإشغال والنصح للمسلمين وولاتهم، مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه، والعمل بدقائق الفقه.

وقد نفع الله الأمة بتصانيفه، وانتشرت في الأقطار وجلبت إلى الأمصار، فمنها: «المنهاج في شرح مسلم»، وكتاب «الأذكار»، وكتاب «رياض الصالحين»، وكتاب «الأربعين حديثا»، وكتاب «الإرشاد» في علوم الحديث، وكتاب «التيسير» في مختصر الإرشاد المذكور، وكتاب «المبهمات»، وكتاب «التحرير في ألفاظ التنبيه»، و«العمدة في صحيح التنبيه»، و«الإيضاح» في المناسك، و«الإيجاز في المناسك»، وله أربع مناسك أخر. وكتاب «التبيان في آداب حملة القرآن»، وفتاوى له. و«الروضة» في أربع مجلدات، والمنهاج» في المذهب، و«المجموع» في شرح المهذب، بلغ فيه إلى باب المصرّاة في والمنهاج» في المذهب، و«المجموع» في شرح المهذب، بلغ فيه إلى باب المصرّاة في

أربع مجلدات كبار. وشرح قطعة من البخاري وقطعة جيدة من أول «الوسيط» وقطعة في «الأحكام»، وقطعة مسودة في طبقات الفقهاء، وقطعة في «التحقيق» في الفقه إلىٰ باب صلاة المسافر.

وكان أمّارًا بالمعروف نهّاءً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم؛ يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار، وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل.

قال ابن العطار: كان الشيخ محيي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص شُدّت إليه الرحال؛ المرتبة الأولى: العلم. والثانية: الزهد. والثالثة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

قلت: وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم. انتهي.

#### - التعريف بالكتاب:

اسمه: لم يسمّه المؤلف في المقدمة، ولم نقف على نسخة المؤلف لنرى بم سمّاه على غاشيتها، لكنه سمّاه بـ (رياض الصالحين) في بعض كتبه (۱۱)، وسماه بذلك تلاميذه ومن ترجم له، وجاء الاسم في نسختين من النسخ التي اعتمدناها هكذا (رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيّد العارفين).

موضوعه: قال في مقدمته: «فرَأَيتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا من الأحاديثِ الصَّحيحَةِ، مشتَمِلًا عَلَىٰ ما يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبهِ إِلَىٰ الآخِرَةِ، ومُحَصِّلًا لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، مشتَمِلًا عَلَىٰ ما يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبهِ إِلَىٰ الآخِرَةِ، ومُحَصِّلًا لآدَابِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعًا للترغِيبِ والترهِيبِ وسَائِرِ أَنوَاعِ آدابِ السَالِكِينَ، مِن أحادِيثِ الزُّهدِ ورِيَاضَاتِ النُّفُوسِ، وتَهْذِيبِ الأَخْلاقِ، وطَهَارَاتِ القُلوبِ وَعِلاجِهَا، وصِيانَةِ الجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ النَّفُوسِ، وغَيرِ ذلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ العارِفِينَ... وَأَرجُو إِنْ تَمَّ هذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ الْعُوجَاجِهَا، وغيرِ ذلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ العارِفِينَ... وَأَرجُو إِنْ تَمَّ هذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) في شرح مسلم: ٨/ ١٨٣، والمجموع: ٣/ ١٨٠

سَائِقًا للمُعْتَنِي بِهِ إِلَىٰ الخَيْرَاتِ، حَاجِزًا لَهُ عَنْ أَنْواعِ القَبَائِحِ والْمُهْلِكَاتِ».

شرطه فيه: قال: «وَأَلْتَزِمُ فيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الوَاضِحَاتِ، مُضَافًا إِلَىٰ الكُتُبِ الصَّحِيحَةِ المَشْهُوراتِ». فاشترط فيما يذكره الصحة، ومع ذلك فقد ضعّف هو حديثًا، وأشار إلىٰ علة حديث، وتكلم بعض العلماء في طائفة من الأحاديث التي أوردها، وأكثر ما دخل في حيّز التضعيف هو ما قال فيه الترمذي: حسن، أو ما سكت عليه أبو داود. وقد نبهت علىٰ الأحاديث الضعيفة بعبارة وجيزة، وعددها (٣٣) حديثًا.

تاريخ تأليفه: نص عليه المؤلف في خاتمة الكتاب، قال: «فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة سبعين وستمئة». أي: وعمره (٣٩ سنة).

#### طريقته ومنهجه:

طريقته فيه: قال: «وأُصَدِّرُ الأَبْوَابَ مِنَ القُرآنِ العَزِيزِ بِآياتٍ كَرِيماتٍ، وأُوضِّحُ ما يَحْتَاجُ إِلَىٰ ضَبْطٍ أَوْ شَرْح مَعْنَىٰ خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهاتِ».

أحاديث الكتاب لا تخرج عن أحاديث الكتب الخمسة، وقد يخرج إلى الحاكم أو الداوقطني أو البيهقي في أحاديث قليلة جدًّا.

يكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما أو إلى كتاب أو كتابين من السنن، ثم ينقل كلام الترمذي غالبًا، أو يتكلم هو على الحديث تحسينًا أو تصحيحًا. ثم يذكر بعض غريب الحديث، وضبط بعض ألفاظه باختصار، وقد ينبه المؤلف على تقدم الحديث أو أنه سيأتى، وبعضها لا نجده، فيبدو أنه ذهل في الإحالة.

قد وقع له الوهم في العزو إلى بعض الكتب أو في بعض الرواة، نبهنا إلى ما وجدناه من ذلك بإشارات مختصرة.

#### - التعريف بالنسخ المعتمدة في التحقيق والمساعدة ونماذج منها:

نسخ الكتاب كثيرة جدًّا كما أسلفنا، وقد انتقينا منها ثلاث نسخ فقابلناها مقابلة كاملة، ونسختين أخريين للمراجعة عند الإشكال، كما رجعنا لبعض مطبوعات الكتاب، ونبهنا على مواضع قليلة مما وقع فيها من خطأ.

النسخة الأولى (ك): نسخة قليج علي باشارقم (٧٠٧)، تقع في ١٩٥ ورقة، في كل ورقة ٣٢ سطرا، يسبق ورقة العنوان فهرس للأبواب في ١٢ ورقة كتب بخط حديث، وكتبت النسخة بخط نسخيّ متقن، وهي مشكولة شكلًا شبه تام، ناسخها عبد الله بن أحمد بن خليل الكوراني الشافعي سنة ٢١٩ بقرية ببيلا بالغوطة (من ضواحي دمشق). وهي نسخة نفيسة متقنة، منقولة من أصل صحيح، ثم قرأها الناسخ على شيخه أبي الحسن علاء الدين العطار (تلميذ النووي) مقابلًا بها نسختَه التي قرأها على المؤلف، قال: «مقابلًا هذه النسخة مقابلةً متقنة».

النسخة الثانية (ص): نسخة مكتبة آيا صوفيا رقم (١٨٣٦)، تقع في ٢٣٤ ورقة، في كل ورقة ٢٢ سطرا، كتبت بخط نسخيّ جميل، كثيرة الإعجام لحروفها، كتبت الأبواب بالمداد الأحمر. وهي نسخة نفيسة كتبت سنة ٧١٩ بدمشق، من نسخة نفيسة مقابلة على نسخة المصنف، وهي بخط على بن سالم الأنصاري.

النسخة الثالثة (ل): نسخة مكتبة حاجي سليم رقم (٤٩٥) في ٢٦٠ ورقة، كتبت سنة ٤٤٧، وخطها نسخي جميل، مشكولة شكلًا متوسطًا، وكُتبت الكتب والأبواب بالمداد الأحمر الداكن، وفي العشر الأوراق الأولى حواشي وتعليقات كثيرة امتلأت بها الصفحات. وهي بخط خليل بن محمد بن علي بن سليمان الحلبي الشافعي. وقد سقطت الورقتين الأوليين من النسخة لسبب ما فأعيدت كتابتهما بخط حديث مغاير.

ويتصدّر النسخة فهرس حديث للكتب والأبواب في ٨ ورقات. وهذه النسخة كثيرة المخالفة للنسختين السالفتين، وفيها أوهام عديدة، وانتقال نظر، وسقطت جملة أحاديث في مواضع نبّهنا علىٰ كثير منها في الهوامش.

النسخة الرابعة (لي): نسخة لا له لي رقم (١٣٧٧)، تقع في ١٦٥ ورقة، في كل ورقة ٢١ سطرًا، كتبت بخط معتاد، سنة ٧٢٣ بدمشق، ناسخها محمد بن عمر بن أبي بكر المجيب الخابوري الشافعي، وفي آخرها قيد قراءة للنسخة تصحيحًا على الشيخ قاضي القضاة شمس الدين محمد بن مسلم الحنبلي في السنة نفسها بالجامع المظفّري بسفح جبل قاسيون.

النسخة الخامسة (ح): نسخة مكتبة حاجي سليم رقم (١٦٣) في ٢١٥ ورقة، كتبت سنة ٧٨٨ وخطها نسخي جميل جدًّا، مشكولة شكلًا شبه تام، وفي العشر الأوراق الأولى حواشي وتعليقات كثيرة امتلأت بها الصفحات. وهي بخط أحمد بن أحمد الحنفى المقري.

#### طريقة العمل:

مقابلة النسخ الثلاث وإثبات الفروق المهمة، بخلاف تلك التي هي من قبيل التصحيف أو الخلاف غير المؤثر، ورجعنا إلىٰ النسختين المساعدتين عند الحاجة. وقد كانت نسخة (ل) هي أكثر النسخ خلافًا، وأكثرها خطأ وسقطًا. وقد ساعدني في أعمال المقابلة أخي الفاضل محمد عبدالرحمن سلطان. وفي المراجعة الأخوان عبد الله طرموم، ومحمد دل محمد عمر.

ضبطنا نص الكتاب ضبطًا شبه كامل، لتتيسر قراءة الكتاب لكل راغب في الانتفاع به. ثم راجعناه ودققناه أكثر من مرتين حتى صار نصه صحيحًا إن شاء الله تعالى.

وضعنا علامات الترقيم المناسبة، مع شرح الكلمات الغريبة، أو المعاني التي تحتاج إلىٰ بعض الشرح والتعليق باختصار يفي بالغرض. وعزو الأحاديث والنقول إلىٰ مصادرها.

لم نتصرف في سياقات الأحاديث التي يوردها المؤلف إلا في أضيق الحالات، كوجود سقط أو تصحيف ظاهر، مع ترجيحنا أنه خطأ من الناسخ لا من الإمام، ووضعنا الزيادات اللازمة بين معقوفتين []، ولاحظنا أحيانًا اختلافًا في الألفاظ التي يوردها المصنف عما في الكتب المطبوعة التي بين أيدينا، فلم نسارع إلىٰ تغييرها، لأن المصنف ربما اعتمد علىٰ رواية غير التي بأيدينا، أو اعتمد علىٰ نسخة مخالفة، أو اختصر الحديث، أو غير ذلك من الأسباب.

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم.

وكتب د. علي بن محمد العمران

في ٢٦/ ربيع الآخر/ ١٤٤١

aliomraan@hotmail.com

#### نماذج من النسخ الخطية



ورقة العنوان والأولىٰ من نسخة قليج علي (ك)



الورقة الأخيرة من نسخة قليج على

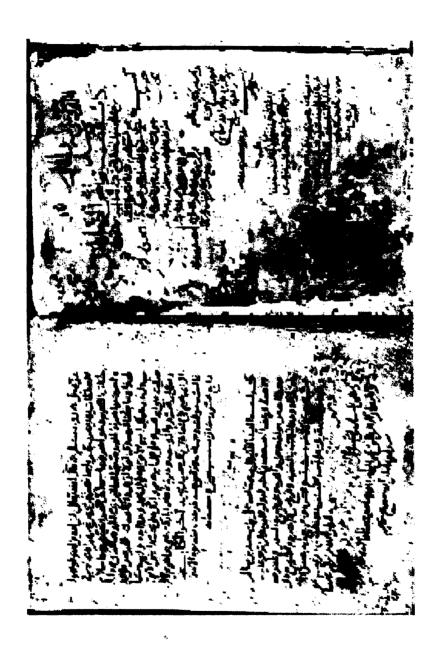

الصفحة الأولىٰ من نسخة أيا صوفيا (ص)



صفحة العنوان والصفحة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا (ص)



الورقة الأولى من نسخة حاجي سليم رقم ٤٩٥

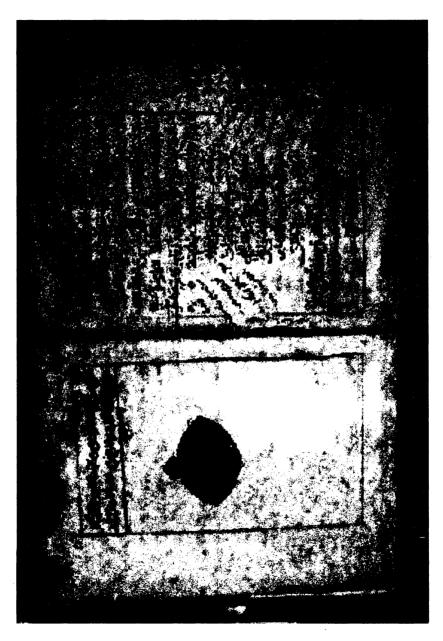

الورقة الأخيرة من نسخة حاجي سليم (ل)



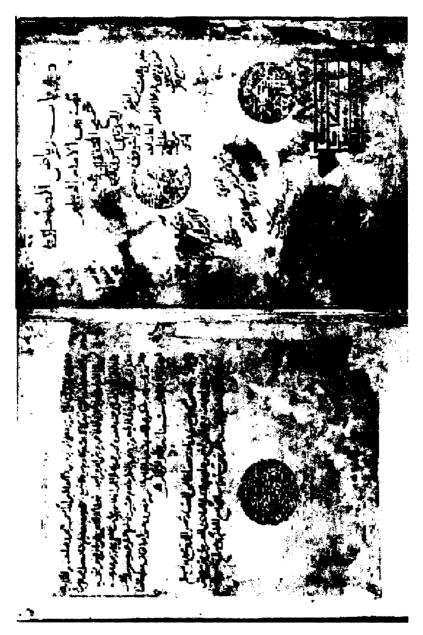

ورقة العنوان والأخيرة من نسخة لاله لي

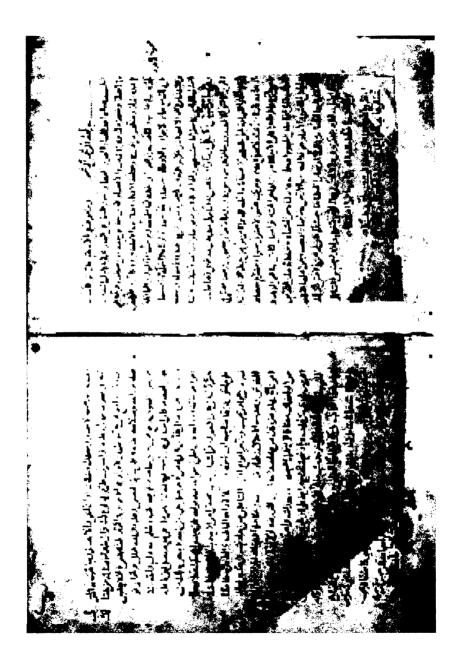

الورقة الأولىٰ من نسخة لا له لي

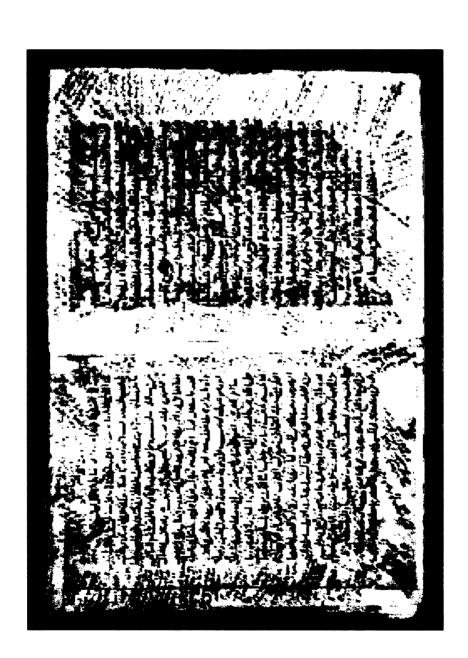

الورقة الأولىٰ من نسخة حاجي سليم رقم (١٦٣)

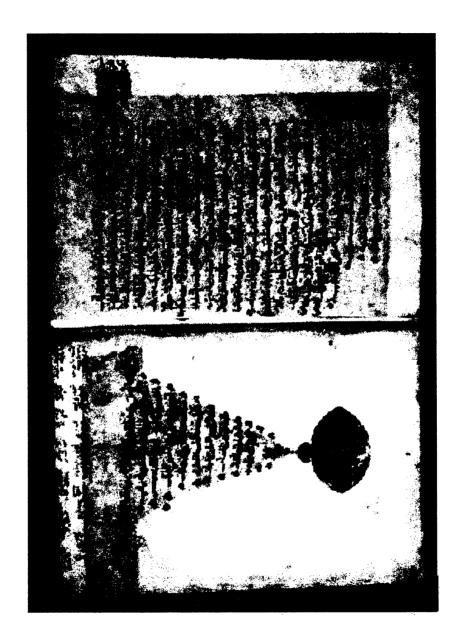

الورقة الأخيرة من نسخة حاجي سليم رقم (١٦٣)

# 

مِنْ كَكُمِرَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْلَةٌ سَيِّدًا لَعَارِفِيْنَ

تأليث الامكامِ أِنِي زَكَرِسَّا يَحْيَىٰ بْن شَرَفِ بْنِ مِرَى النَّوَوِيِّ (۱۳۱ - ۱۷۱ ه)

> عُنِيَ بِهِ د.علی تن محمت لعمران د.علی بن محمت العمران





# [ك، ل، ص/ ۲] بِسْسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ربِّ يَسِّرْ

الحمْدُ اللهِ الواحدِ القَهَّارِ، العَزيزِ الغَفَّارِ، مُكَوِّرُ اللَّيْلِ على النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لِذَوِي (١) القُلُوبِ والأبصَارِ، وتَبْصرَةً لأُولِي (٢) الألبَابِ والاعتِبَارِ، الَّذي أَيقَظَ مِنْ خَلْقهِ مَن القُلُوبِ والأبصَارِ، وتَبْصرَةً الأُولِي (٢) الألبَابِ والاعتِبَارِ، الَّذي أَيقَظَ مِنْ خَلْقهِ مَن اصطَفاهُ فَزَهَّدَهُمْ في هذهِ الدَّارِ، وشَعَلَهُمْ بمُراقبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفكارِ، ومُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ والادِّكَارِ، ووَفَقَهُم للدُّؤُوبِ في طاعَتِهِ والتَّاهُّبِ لِدَارِ القرارِ، والْحَذرِ مِمّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ البَوَارِ، والمُحافَظَةِ علىٰ ذلكَ مَعَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ والأَطْوَارِ.

أَحْمَدُهُ أَبِلَغَ حَمْدٍ وأَزكَاهُ، وَأَشْمَلَهُ وأَنْمَاهُ.

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ البَرُّ الكَرِيمُ، الرؤُوفُ الرَّحيمُ، وأشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، وحبِيبُهُ وخلِيلُهُ، الهَادِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ، والدَّاعِي إِلَىٰ دِينٍ قَويمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَليهِ، وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّبيِّينَ، وَآلِ كُلِّ، وسَائِرِ الصَّالِحينَ.

فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٧].

وَهَـذا صَريحٌ (٣) بِأَنَّهُمْ خُلِقوا لِلعِبَادَةِ، فَحَـقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، وَالإعْرَاضُ عَنْ خُظُوطِ الدُّنْيَا بالزَّهَا دَاوْ نَفَادٍ لاَ مَحَلُّ إِخْلاَدٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لاَ مَخُورٍ لاَ مَخُورٍ، ومَشْرَعُ انْفصَامٍ لا مَوْطِنُ دَوَامٍ، فلِهذا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ

<sup>(</sup>١) في «ل، ص»: لأولى. (٢) في «ل، ص»: لذوي.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: تصريح.

الْعُبَّادُ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ هُمُ الزُّهَّادُ.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِءنبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَكُمُ حَتَى إِنا آخَدُتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَرَ الْهَلُهَا أَنَّهُمُ قَدِرُونَ عَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَكُمُ حَتَى إِنا آخَهُمَ الْحَيْدُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### ولقد أَحْسَنَ القَائِلُ(١):

إِنَّ اللهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا (٢) الدُّنْيَا وَخَافُوا الفِتَنَا نَظَروا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا جَعَلُوها لُجَّةً واتَّخَذُوا صَالِحَ الأَعمالِ فيها سُفُنَا جَعَلُوها لُجَّةً واتَّخَذُوا

فإذَا كَانَ حالُها ما وصَفْتُهُ، وحالُنَا وَمَا (٣) خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُه (٤) فَحَقُّ عَلَىٰ الْمُكلَّفِ
أَنْ يَذْهَبَ بِنفسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيارِ، وَيَسلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَىٰ وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا
أَشُرْتُ إليهِ، وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عليهِ.

وأَصْوَبُ طريقٍ لهُ فِي ذَلِكَ، وأَرشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ المسَالِكِ، التَّادُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرِينَ، وأَكْرَمِ السَّابِقِينَ والَّلاحِقِينَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّبِيِّنَ (٥٠).

وِقد قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة:٢].

وصَحَّ عَنْ رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ قالَ: «واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ

<sup>(</sup>١) هو الإمام الشافعي، انظر ديوانه (ص ١٤٥ - ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) في ديوانه: «تركوا». (٣) في «ص»: ما.

<sup>(</sup>٤) «ما قدمته» ليست في «ك». (٥) في «ل»: المرسلين.

أَخِيهِ»(١) وَأَنَّهُ قَالَ: «مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»(٢) وأَنَّهُ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئًا»(٣) وأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ وَأَنَّهُ مِنْ اللَّحِرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئًا»(٣) وأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ وَأَنَّهُ مِنْ لُحُمْرِ النَّعَمِ»(١).

فَرَأَيتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا منَ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ، مشْتَمِلًا عَلَىٰ مَا يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبه إلىٰ الآخِرَةِ، ومُحَصِّلا لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ، جَامِعًا للترغيبِ والترهيبِ وسَائِرِ أَنوَاعِ آدابِ السالِكِينَ، مِن أحادِيثِ الزُّه فِ ورِيَاضَاتِ النَّفُ وسِ، وتَهْذِيبِ الأَّحْلاقِ، وطَهَارَاتِ القُلوبِ وَعِلاجِهَا، وصِيانَةِ الجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وغيرِ ذلكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعارِفِينَ.

وَأَلتَزِمُ فيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافًا إِلَىٰ الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُوراتِ.

وأُصَدِّرُ الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآياتٍ كَرِيماتٍ، وَأُوَضِّحُ (٥) مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ضَبْطٍ أَوْ شَرْح مَعْنَىٰ خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهاتِ.

وإِذا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: «مُتَّفَقٌ عَلَيهِ» فمعناه: رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وَأَرجُو إِنْ تَمَّ هذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا للمُعْتَنِي بِهِ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ، حَاجزًا لَهُ عَنْ أَنْواع الْقَبَائِحِ والْمُهْلِكَاتِ.

وأَنَا سَائِلٌ أَخًا انْتَفَعَ بِشَيْءٍ منهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيّ، وَلِمَشَايِخِي، وَسَائِرِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٩٣) من حديث أبي مسعود.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٠٤٦) من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٥) في «ك، ل»: أوشَّح.

أَحْبَابِنَا، وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. وعَلَىٰ اللهِ الكَريمِ اعْتِمادِي، وَإِلَيْهِ تَفْويضِي وَاسْتِنَادِي. وَحَسِبِي اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.



## بنسيراً للهُ ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمِ (١)

١ - باب الإخلاص [ك/ ٣] وإحضار النية (٢) في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية(٣)

قَالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَآ أُمِهُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾[البينة: ٥] وَقَالَ تعالىٰ: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمٌّ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو وَبَيْرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٧] وَقَالَ تِعَالَىٰ: ﴿ قُلَ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَّتُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱلله ﴾ [آل عمران: .[49

١ - عن أميرِ المؤمِنينَ أبي حَفْصٍ عُمرَ بنِ الخطابِ بنِ كُفَيْل بنِ عبدِ العُزَّىٰ بن رِيَاحِ بنِ عبدِ اللهِ بن قُرْطِ بن رَزَاح بنِ عدِيِّ بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ (١) بنِ غالبِ القُرشِيِّ العَدويِّ وَ اللَّهِ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرئ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىٰ اللهِ ورَسُولِهِ، فهِجْرَتُهُ إلىٰ اللهِ ورَسُولِهِ، ومَن كانت هِجْرَتُهُ إلىٰ دُنْيَا يُصيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْه» مُتَّفَقُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ (٥). رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبراهِيمَ ابْنِ المُغيرَةِ بنِ بَرْدِزْبَهُ الجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلمُ بْنُ الحَجَّاج بْنِ مُسْلمِ الْقُشَيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فَطْ اللَّهَ فِي كِتَابَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الكُتبِ المصنَّفةِ.

<sup>(</sup>٢) «وإحضار النية» ليست في «ك».

<sup>(</sup>١) ليست في «ك، ل». (٤) في «ص»: بن لؤي بن كعب. (٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) البخاري (١) ومسلم(١٩٠٧).

٢- وعن أمِّ المؤمِنينَ أمِّ عبدِ اللهِ عائشة ﴿ اللهِ عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَة، فإذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» قَالَتْ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! (١) قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). هذا لَفْظُ الْبُخَارِيِ.

٣- وعن عائِشةَ طَائِفًا قالت: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا<sup>(٣)</sup>» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَمَعناهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إسلاَم.

٤- وعن أبي عبدِ اللهِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ قَطْعًا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بالمدِينَةِ لَرِجَالًا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكمْ؛
 حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ» وَفي روَايَةٍ: «إلَّا شَرَكُوكُمْ في الأَجْرِ» رواه مسلمٌ (٥).

ورواه البخاريُّ عن أنسٍ نَظْفَ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فقال:
 (إنَّ أَقُوامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ، مَا سَلَكْنَا وَاديًا وَلا شِعْبًا إلَّا وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ» (٢).

٦- وعن أبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنسِ الطَّخْهُ - وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون قَالَ: كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَكَ: تُهَا فَأَتَنْتُهُ بِهَا، فقالَ: واللهِ عَلَيْهُ فقالَ:

<sup>(</sup>١) أُوضَحَتْها رواية مسلم: «فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيل».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١١٨) ومسلم (٤/٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) إذًا استُنفَّرتم فانفرواً: إذا طُلَب منكم الإمام الخروج إلى الجهاد فاخرجوا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٧٨٣) ومسلم (١٨٦٤). (٥) مسلم (١٩١١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨٣٩).

«لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ، ولَكَ ما أَخَذْتَ يَا مَعْنُ» رواه البخاريُّ (١).

٧- وعن أبي إسحاق سَعدِ بنِ أبي وَقَاصٍ مالِكِ بنِ أُهيْ بِنِ عبدِ منافِ بنِ زُهرَة ابنِ كِلَابِ بنِ مُرَّة بنِ كعبِ بنِ لُؤيٍّ بنِ غَالِبِ (٢) القُرشِيِّ الزُّهريِّ وَالْكُ أَحدِ العَشَرَةِ المسهودِ لهم بالجنةِ رضي الله عنهم قَالَ: جاءنِي رسولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ المَشهودِ لهم بالجنةِ رضي الله عنهم قَالَ: جاءنِي رسولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بي، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي قَدْ بَلَعَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مالٍ، وَلا يَرِثُني إلا ابْنَةٌ لي، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثيْ مَالِي؟ قَالَ: (لا) قُلْتُ: فالشَّطْرُ وَأَنَا ذُو مالٍ، وَلا يَرِثُني إلا ابْنَةٌ لي، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثيْ مَالِي؟ قَالَ: (لا) قُلْتُ: فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الثَّلُثُ كَثيرٌ ﴾ أَوْ (كبيرٌ ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ (٣) وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً بَا رَسُولَ اللهِ إلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ ﴾ قَالَ: فقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرَفَ بِهِ وَجُهَ اللهِ إلا أَجْرْتَ بِهِ دَرَجةً ورِفعَةً، وَلَعَلَّكُ أَنْ تُخَلِّفَ فَتَعَمَلَ عَمَلًا تَبتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ الْمَالُ اللهِ مَالَةُ يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ (٣) وَإِنَّكَ أَفُوا مُ وَيُفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَعْقَالَ عَمَلا تَبْعَي بِهِ وَجُهَ اللهِ عَلَى أَخْوَلُهُ مُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (١٠) لكنِ البَائِسُ سِكَ آخُرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (١٠) لكنِ البَائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةَ (٥٠)» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَاتُهُمْ أَنْ ماتَ بَمَكَةً مُتَقَقَّ عليهِ (٢٠).

٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ (٧) وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «إنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إلى أَجْسَادِكُمْ (٨) ولا إلى [ص/٤] صُورِكمْ، وَلَكنْ ينْظُرُ إلىٰ قُلُوبِكمْ

<sup>(</sup>۱) (۱٤۲۲). چ (۲) «بن غالب» لیست في «ل».

<sup>(</sup>٣) يتكففون الناس: يمدون أكفهم إليهم بالسؤال.

<sup>(</sup>٤) «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»: أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المُرضية.

<sup>(</sup>٥) «لكن البائس سعد بن خولة»: لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨). (٧) «عبد الرحمن بن صخر» ليست في «ك».

<sup>(</sup>۸) في «ص، ل»: أجسامكم.

وَأَعْمَالِكُمْ (١)» رواه مسلمٌ (٢).

9 - وعن أبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسِ الأشعريِّ وَ اللهِ [ك / ٤] قَالَ: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتلُ شَجَاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٣) ويُقَاتِلُ رِيَاءً: أَيُّ ذَلِكَ في سبيلِ الله؟ فقال رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا فَهُوَ في سبيلِ اللهِ» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١٠).

٠١- وعن أبي بَكرَةَ نُفيْعِ بنِ الحارثِ الثقفيِّ وَأَنَّكُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا التَقَىٰ المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، هذا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَريطًا عَلَىٰ قتلِ صَاحِبهِ» مُتَّفَقٌ عليهِ (٥).

11 - وعن أبي هُرَيْرة وَ وَاكَ قَالَ: قالَ رَسُول الله عَيْكَة : «صَلاة الرَّجلِ جمَاعَةً تَزيدُ عَلَىٰ صَلاتهِ فِي سُوقِهِ وبَيْتِهِ بِضْعًا (٢) وعِشرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلّا الصَّلاة، لا يَنْهَزُهُ إِلّا الصَلاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلّا الوصوء، ثُمَّ أَتَىٰ المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلّا الصَّلاة، لا يَنْهَزُهُ إِلّا الصَلاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلّا الرَّفِعَ بِهَا دَرجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةُ، حَتَّىٰ يَدْخُلَ المَسْجِد، فإذا دَخَلَ المَسْجِد كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللّه مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللّه مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللّه عَلَىٰ فَيهِ، تَقُولُ (٧): اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (١٨) اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ. مَا لَم يُؤذِ

قوله ﷺ: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ وبالزَّايِ: أَيْ (١٠) يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

<sup>(</sup>١) « وأعمالكم» ليست في «ك، ص». وهي في رواية لمسلم (٢٥٦٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم(٢٥٦٤). ت تارة ومحاماة عن عشيرته.

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۸۱۰) ومسلم(۱۹۰۶). (٥) البخاري (٣١) ومسلم(٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٦) البضع من ثلاثة إلىٰ تسعة. (٧) في «ل»: يقولون.

<sup>(</sup>٨) «اللهم اغفر له» ليست في «ك». (٩) البخاري (٢١١٩) ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ص».

17 - وعن أبي العبَّاسِ عبدِ اللهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب وَ اللّهِ عَلَيْهُ عن رَسُولِ الله عَلَيْهُ فيما يَرْوِي عن ربّه، تباركَ وتعالىٰ، قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذلكَ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَها اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَها اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلةً فِعِعْفٍ، إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وإنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ مَسَنَةً وَاحِدَةً» مُثَّفَقُ عليهِ (۱).

17 - وعن أبي عبد الرحمن عبدِ الله بنِ عُمرَ بن الخطابِ وَ اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَادٍ، فَدَخُلُوهُ، فَانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ تعالى بصَالِح أَعْمَالِكُمْ.

قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ، كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ، وكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا ولا مالا (٥) فَنَأَىٰ بِي طَلَب الشَّجرِ يَوْمًا (١) فلم أَرِحْ عَلَيْهِمَا (١) حَتَّىٰ نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا (٨) فَوَجَدْتُهُما نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مالا، فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَىٰ يَدِي، أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما، حَتَّىٰ بَرِقَ الفَجْرُ، والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (٩) عِنْدَ وَالْقَدَحُ عَلَىٰ يَدِي، أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا قَدَمُيَّ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ. فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ل». (۲) البخاري (۲۶۹۱) ومسلم (۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك». (٤) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٥) أي: لا أقدِّم عليهما أحدًا في شرب نصيبهما عشاءً من اللبن.

<sup>(</sup>٦) أي: ذهب مع غنمه في الرعى إلى أن بعُد عن مكانه المعتاد إلى أشجار بعيدة.

<sup>(</sup>٧) أُرِّح عليهما: أرجع إليهما. يَ مَا لَكُ الْعَبُوق: شرب الشراب آخر النهار.

<sup>(</sup>٩) يتضاغون: يصيحون ويستغيثون من الجوع.

قَـالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِليَّ» وفي رواية: «وَكُنْتُ أُحِبُّها كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساء، فأَرَدْتُهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا، فامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّىٰ أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةُ (١) مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءِ نْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمائةَ دينَارٍ، عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي بِها سَنَةُ (١) مِنَ السِّنِينَ، فَجَاء نْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمائةَ دينَارٍ، عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّىٰ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا» وفي رواية: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ! فَانصَرَفْتُ عَنْهَا، وَهِي أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ، وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلَّا بِحَقِّهِ! فَانصَرَفْتُ عَنْهَا، وَهِي أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ، وَثَرَكْتُ الذَّهَ النَّه مَلَ النَّاسِ إليَّ، وَثَرَكْتُ الذَّهَ الْبَعْهَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا وَتَرَكْتُ الذَّهُ مَلَ النَّهُمُ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ (٢): اللَّهُمَّ، اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، وأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غيرَ رَجُلِ واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّىٰ كَثُرُتْ مِنهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءِنِي بَعدَ حِينٍ فَقالَ: يا عبدَ اللهِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي. فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَىٰ مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنَمِ والرَّقيقِ. فقالَ: يا عبدَ اللهِ، لا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِئُ بِيكَ (٣). فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ، فَلَدُ يَا عبدَ اللهِ، لا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِئُ بِيكَ (٣). فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ، فَلَدُ يَا عبدَ اللهِ، لا تَسْتَهْزِئْ بِي! اللَّهُ مَ [ك/ ٥] إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابِتِغَاءَ وَجُهِكَ فَاشُرُحْ عَنّا مَا نَحنُ فِيهِ. فَانْفَرَ جَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» مُتَّفَقٌ عليه (٥).

\*\*\*\*

#### ٢ - باب التوبة

[ص/ ٥] قَـالَ العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تعالىٰ، لاَ تَتَعلَّقُ بحقِّ آدَمِيٍّ، فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

<sup>(</sup>٢) في «ص»: الآخر.

<sup>(</sup>٤) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>١) ألمت بها سنة: وقعت في قَحط.

<sup>(</sup>٣) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (١٠٠).

أحَدُها: أَنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَىٰ فِعْلِهَا.

والثَّالثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَن لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.

وإنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلَقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا(١) أَرْبَعَةٌ: هذِهِ الثَّلاثَةُ، وأَنْ يَبْرَأ مِنْ حَـتِّ صَاحِبِها، فَإِنْ كَانَتْ مالًا ونَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه، وإنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ، أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإِنْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّهُ مِنْهَا.

ويجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جميع (٢) الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذلِكَ الذَّنْبِ، وبَقِيَ عَلَيهِ (٣) البَاقي.

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَىٰ وُجوب التَّوبةِ، قَالَ الله تعالىٰ: ﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وَقالَ تعالىٰ: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ﴾[هود: ٣] وَقالَ تعالىٰ: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَـٰةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

١٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَؤُلِيُّكُ قَالَ: سمعْتُ رسولَ الله عَيْكِيْرٌ يقولُ: «واللهِ، إنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواه البخاريُّ (١٠).

• ١ - وعن الأُغَرِّ بنِ يسارِ المُزَنِيِّ نَوْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ؛ فإنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ (٥) في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رواه مسلمٌ (٦).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك».

<sup>(</sup>١) في «ل»: فشرطها. (٤) البخاري (٦٣٠٧). (٣) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) مسلم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٥) من «ص».

17 - وعن أبي حمزة أنسِ بنِ مالكِ الأنصاريِّ - خَادِمِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّهِ - فَاقَعَهُ - فَاقَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ - فَاقَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ وقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاةٍ» مُتَّفَقٌ عليه (۱).

وفي رواية لمُسْلم: [ك/٥] «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَسُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بأرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابِهُ، فأيسَ مَنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا قَد أَيِسَ مِنْ رَاحلَتِهِ، فَبَينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ (٢) هُوَ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَبَحَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا قَد أَيِسَ مِنْ رَاحلَتِهِ، فَبَينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ (٢) هُو بَنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا قَد أَيِسَ مِنْ رَاحلَتِهِ، فَبَينَما هُو كَذَلِكَ إِذْ (٢) هُو بَنْهَا قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ (٣) أَنْتَ عَبدِي وأَنَا رَبُّكَ! فَطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ (٣) أَنْتَ عَبدِي وأَنَا رَبُّكَ!

١٧ - وعن أبي موسَىٰ عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشْعرِيِّ فَطَلِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّىٰ يَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها» رواه مسلمُ (٥٠).

١٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
 مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ » رواه مسلمٌ (١٦).

١٩ - وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بنِ عُمَر بنِ الخطابِ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهُ عَنَ وَعَالَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ :
 (إنَّ اللهَ عَزَوَجَلَ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (٧)» رواه الترمذيُّ وَقالَ : حديث حسن (٨).

• ٧ - وعن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ وَ الْمَالُهُ عَن الْمَسْحِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۰۹) ومسلم(۲۷٤٧). (۲) في «ص، ل»: إذا.

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في «ص » حتى الحديث (٢٣). (٤) مسلم (٧٧٤٧/٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٥٩). (٦) مسلم (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٧) يغرغر: تبلغ الروح الحلقوم ويتيقن الموت. (٨) الترمذي (٣٥٣٧).

عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: ابتِغَاء العِلْمِ. فقالَ: إِنَّ المَلائكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضًا بِمَا يطْلُبُ. فقلتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي المَسْحُ عَلَىٰ الخُفَّينِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ، وكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَظِيَّةٍ فَجئتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ الخُفَّينِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ، وكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَظِيَّةٍ فَجئتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذَكُرُ فِي ذَلِكَ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفرًا - أَوْ مُسَافِرينَ - أَلَّا سَمِعْتَهُ يَذَكُرُ فِي ذَلِكَ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفرًا - أَوْ مُسَافِرينَ - أَلَّا نَنْزَعَ خِفَافَنَا(١) ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيَهِنَّ، إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لكنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ ونَوْمٍ (٢).

فقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَىٰ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ عَيَلَةُ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِندَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابِيُّ بِصَوْتٍ لَـهُ جَهْوَرِيِّ: يَا مُحَمَّدُ! فأجابهُ رسولُ الله عَيَلَةُ وَيُحَكَ! اغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ؛ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَلَةٍ وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هذَا. فقالَ: واللهِ لاَ أغْضُضْ. قَالَ الأعرَابِيُّ: المَرْءُ يُحبُّ القَوْمَ النَّبِيِّ عَيَلِيٍّ وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هذَا. فقالَ: واللهِ لاَ أغْضُضُ. قَالَ الأعرَابِيُّ: المَرْءُ يُحبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيَلَةٍ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ» فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقِةٍ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ» فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقِةٍ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ» فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِي عَيْفِهِ وَقَالَ النَّامِنَ المَغْرِبِ، مَسيرَةُ عَرْضِهِ، أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبعينَ عامًا وَكَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ وَقَالَ الشَّامِ وَاللَّ وَاقِ قَلَ اللهُ عَلَى الشَّامِ صَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ وَالَانُ صَالِحَالُ مِنَ المَعْرِبِ، مَسيرَةُ عَرْضِهِ، أَوْ يَسِيرُ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذيُّ وغيرُه، وقالَ: [ص/ ١١] مَفْتُو حًا للتَّوْبَةِ، لا يُغْلَقُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذيُّ وغيرُه، وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥٠).

٢١ - وعن أبي سَعيدٍ سَعْدِ بنِ مالكِ بنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ وَ الله عَلَيْهِ قَالَ:
 «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرضِ،
 فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فقال إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ؟ فقالَ: لا.

<sup>(</sup>١) في «ص»: خفًّا.

<sup>(</sup>٢) الْمعنىٰ: أمرَنا أن نَنزِع خِفَافنا من جنابة، ولا نَنزِع من غائط وبول ونوم.

<sup>(</sup>٣) هاؤم: تعال وأقبل. (٤) في «ص»: ذكرنا.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥٣٥).

فَقَتَلهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرضِ، فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِم، فقالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقالَ: نَعَمْ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةِ! انْطَلِقْ إِلَىٰ أَرضِ كَذَا وكَذَا؛ فإِنَّ بِهَا أُناسًا يَعْبُدُونَ الله تعالىٰ، فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، ولا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرضِ كَذَا وكَذَا؛ فإِنَّ بِهَا أُناسًا يَعْبُدُونَ الله تعالىٰ، فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، ولا تَرْجعْ إلىٰ أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أرضُ سُوءٍ. فانْطَلَقَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ(۱) أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذَابِ، فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلبِهِ إلىٰ اللهِ تعالىٰ. وقالتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مُقْبِلًا بِقَلبِهِ إلىٰ اللهِ تعالىٰ. وقالتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مُلَكُ فِي صورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فقالَ: قِيسُوا ما بينَ الأَرْضِ التي أَرَادَ، فقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ مَلائِكَةُ كَانَ أَقْرَبَ(١٣) فَهُو لَهُ إِنْ اللهِ مُعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فقالَ: قِيسُوا ما بينَ الأَرْضِ التي أَرَادَ، فقبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحِمَةِ» مُتَّفَقٌ عليه (١٠). فَقَاسُوا، فَوَجَدُوهُ أَذْنَىٰ إِلَىٰ الأَرْضِ التي أَرَادَ، فقبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحمةِ» مُتَّفَقٌ عليه (١٠).

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلىٰ القَريَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ منها(٦) بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهلِهَا»(٧).

وفي رواية في الصحيح: «فَأُوحَىٰ الله تعالىٰ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وإِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وإِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وقَالَ: قِيسُوا مَا بيْنَهُما. فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ ١٩٠٠.

وفي رواية: «فَنَأَىٰ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا»(٩).

٢٢ – وعن عبدِ الله بن كعبِ بنِ مالكٍ – وكان قائِدَ كعبٍ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ بَيْتِهِ (١٠) حِينَ
 عمِي – قَالَ: سَمِعتُ كَعْبَ بنَ مالكٍ ﴿ فَاللَّهُ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حَينَ تَخلَّفَ عن رسولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في «ص»: انتصف الطريق. وفي «ل»: نصَّف الطريق.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: أيهما. (٣) في «ل»: أدنى.

<sup>(</sup>٤) أي: فهو من أهلها. (٥) البخاري (٣٤٧٠) ومسلم(٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٦) من «ل» والصحيح. (٧) مسلم (٢٦٧٦/ ٤٧).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  البخاري (۳٤۷۰) ومسلم (۲۲۷٦/ ٤٤). (۹) مسلم (۲۲۷۲/ ٤٤).

<sup>(</sup>۱۰) في «ص»: بنيه.

عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

قَالَ كعبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رسولِ الله عَيَّلِي فِي غَنْ وَةٍ غَزَاهَا قطُّ، إلَّا غزوةَ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْ عَنْهُ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْ عَنْهُ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله عَيْلِي وَالمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّىٰ جَمَعَ الله تعالىٰ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوِّهمْ عَلَىٰ عَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله عَيْلِ لَيلَةَ العَقَبَةِ، حينَ تَواثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلامِ، وما أُحِبُّ أَنَّ لي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا.

فكانَ مِنْ خَبَرِي حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَم أَكُنْ قَطَّ أَقُوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلكَ الغَزْوَةِ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رسولُ الله عَلَيْهِ يُريدُ غَزْوَةً إلَّا وَرَّى قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَة، فَغَزَاها رسولُ الله عَلَيْهِ فِي حَرِّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ بِغَيرِها (۱) حَتَّى كَانَتْ تلك الغَزْوَة، فَغَزَاها رسولُ الله عَلَيْهِ فِي حَرِّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (۱) وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا (۱) فَجَلَّى أَمْرَهُمْ للمُسْلِمِينَ لِيتَأَهَّبُوا أَهْبَة عَرْوِهمْ مُ فَأَخْبَرَهُمْ مِوجُهِهِمْ (۱) الله كثيرًا، والمُسلِمونَ مَعَ رسولِ الله كثيرًا، لا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ. يُريدُ بذلِكَ الدِّيوَانَ.

قَ الَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سيَخْفَى، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْدِيْ مِنَ الله، وَغَزَا رَسُولُ الله ﷺ تِلْكَ الغَزوة حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٥) فَتَجَهَّزَ رسولُ الله ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وطَفِقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فَأَنْ وَلَيْهُ أَنْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وأقُولُ فِي نفسي: أَنَا قَادرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ

<sup>(</sup>١) ورَّىٰ بغيرها: أَوْهَمَ غيرَها.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: ومفاوز أوالمفاز والمفازة: صحراء طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك.

<sup>(</sup>٣) أي: من الروم.(٤) في «ل»: بوجهه.

<sup>(</sup>٥) أَصْعَرُ: أَمِيلَ.

ذَلِكَ يَتَمادَىٰ بِي حَتَّىٰ اسْتَمَرَّ [ك/٧] بالنَّاسِ الْجِدُّ، فأَصْبَحَ رسولُ الله ﷺ غَاديًا، والمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ(١) فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لم يُقَدَّرْ ذلِكَ لي.

فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لا أَرَىٰ لي أُسُوةً، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ(٢) أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تعالىٰ مِنَ الضُّعَفَاءِ.

وَلَمْ [ص/ ١٢] يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ عَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ (٣). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ﴿ فَكَ : بِئْسَمَا قُلْتَ! واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ رَأَىٰ رَجُلًا مُبَيِّضًا (٤) يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ (٥) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ » فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُو الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ.

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَتِّي (٢)، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِب، وأَقُولُ: بِمَ أُخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وأسْتَعِيْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قد أَظَلَّ قَادِمًا. زَاحَ عَنِّي ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قد أَظَلَّ قَادِمًا. زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنْجُو (٧) مِنْهُ بِشَيءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ.

وأَصْبَحَ (٨) رَسُولُ الله عَيَا الله عَيَا الله عَلَيْ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ

<sup>(</sup>٢) مغموصًا عليه في النفاق: متهمًا بالنفاق.

<sup>(</sup>٤) مُبَيِّضًا: لابسًا البياض.

<sup>(</sup>٦) حضرني بثي: اغتممت.

<sup>(</sup>A) في «ك، ل»: وصبَّح.

<sup>(</sup>١) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه.

<sup>(</sup>٥) يزول به السراب: يتحرك به.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: لم أنج.

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءَهُ المُحَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهُ ويَحْلِفُونَ لَهُمْ، لَهُ، وَكَانُوا بِضْعًا (١) وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ الله تعالىٰ، حَتَّىٰ جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَلَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لِي: «مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِكَ مِنْ عَذِرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَيْرِكَ مِنْ مَخَطِهِ بِعُدْرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَيْرِكَ مِنْ مَخَطِهِ بِعُدْرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَيْرِكَ مِنْ عَذْرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَيْرِكَ مِنْ مَخَطِهِ بِعُدْرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَيْرِكَ مِنْ عَدْرٍ؛ لقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِي والله لَقَدْ وإلله لَقَدْ وإلله لَقَدْ وإلله لَقَدْ وإلله عَلَيْهِ والله يُسْخِطُكَ عَلَيَ والله والله عَنِي مَكَنَّ الله يُسْخِطُكَ عَلَيَ، والله وإلْ حَدَّثُتُ لَكَ عَلَى الله والله عَنْ عَدْرٍ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي عِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ. قَالَ: ما كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقُوىٰ وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي عَشِي اللهُ فيكَ».

وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة، فاتَّبَعُونِي فَقالُوا لِي واللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَلَّا تَكُونَ اعتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِما اعْتَذَرَ إليهِ المُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوالله ما زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوالله ما زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فَأُكَدِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِي هذَا مَعِي مَنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قيلَ لَكَ. مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا فِيْكُ مَا وَيُل لَهُمَا مِثْلَ مَا قيلَ لَكَ. قَالَ: قَالَ: قَالُوا فِي يَعُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) ابتعت ظهرك: اشتريت راحلتك.

<sup>(</sup>٤) أي: يعقبني الله فيه خيرًا ويثيبني عليه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي الصحيحين: بضعة.

<sup>(</sup>٣) تجدعليَّ: تغضب عليَّ.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ك، ل».

ونَهَىٰ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ كَلامِنا - أَيُّهَا الثَّلاثَةُ - مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ.

قال: فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ. أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّىٰ تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ بالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

فَأُمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان، وأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ الْقَومِ وأَجْلَدَهُمْ (١) فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاة، وأطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ، وأَجُولَ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يُكلِّمُنِي أَحَدُ، وَآتِي رسولَ الله ﷺ فأُسَلِّم عَلَيْهِ، وَهُو فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه برَدِّ السَّلام أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصلِي قَريبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا [ك/ ٨] أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلاتِي نَظَرَ إلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي.

حَتَّىٰ إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمِينَ مَشَيْتُ، حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ جِدارَ حَائِط أَبِي قَتَادَةَ (٢) وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلِي السَّهِ اللهِ مَا رَدَّ عَلَي اللهِ مَا رَدَّ عَلَي اللهِ مَا رَدَّ عَلَي اللهِ مَا رَدَّ عَلَي اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَي اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَي اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَسَلَّمَتُ مَنْ فَعَلْتُ اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَسَلِّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [ص/ ٦] فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ.

فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينةِ، إِذَا نَبَطِيُّ (٣) مِنْ نَبَطِ أَهْلِ (٤) الشَّام، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَا الطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَانَ، وَكُنْتُ كَاتبًا، فَقَرَأْتُهُ فإِذَا فِيهِ: لَهُ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَانَ، وَكُنْتُ كَاتبًا، فَقَرَأْتُهُ فإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ،

<sup>(</sup>٢) أي: صعدت سور بستانه.

<sup>(</sup>٤) ليست «ك، ص».

<sup>(</sup>١) أي: أصغرهم سنًّا وأقواهم.

<sup>(</sup>٣) نَبَطِيّ: فلاح من العجم.

فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (١). فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنَ البَلاءِ. فَتَيَمَّمْتُ (٢) بهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا (٣).

حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (\*) إِذَا رسولُ رسولِ الله عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبَنَهَا. وَأَرْسَلَ إِلَىٰ صَاحِبَيَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ الْمُورَةُ فَقُلْتُ الْمُرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِي (\*) هَـذَا الأَمْرِ. فَجَاءتِ الْمُرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِي (\*) هَـذَا الأَمْرِ. فَجَاءتِ الْمُرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِي (\*) هَـذَا الأَمْرِ. فَجَاءتِ الْمُرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِي (\*) هَـذَا الأَمْرِ. فَجَاءتِ الْمُرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: (لا ، وَلَكِنْ لا يَقْرَبَنَكِ) فَقَالَتْ: ضَائِعٌ مُنذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ضَائِكً! وَلَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي امْرَأَتِكِ! فَقَالَتْ: إِلَىٰ يَومِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله عَلَيْهُ فِي امْرَأَتِكِ! فَقَدْ أَذِنَ لا مُرَاقِ هلالِ بْنِ أَمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: لا أَسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله عَلَيْهُ فِي امْرَأَتِكَ! فَقَدْ أَذِنَ لا مُرَاقِ هلالِ بْنِ أَمَيَّةُ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: لا أَسْتَأْذَنْتُ رسولَ الله عَلَيْهُ فِي امْرَأَتِكَ! وَمَا يُدْرِينِي لامُرَاقِ هلالِ بْنِ أَمَيَّةُ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: لا أَسْتَأَذِنُ فيها رسولَ الله عَلَيْهُ وَمَا يُدْرِينِي الْمُرَاقِ هلالِ بْنِ أَمَيَّةُ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: لا أَسْتَأَذِنُ فيها رسولَ الله عَلَيْ وَمَا يُدْرِينِي وَمِهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ إِذَا اسْتَأَذُنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابً!

فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِي عَنْ كَلاَمِنا، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ طَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي قَدْ ذَكَرَ (^) الله تعالىٰ مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا الْحَالِ الَّتِي قَدْ ذَكَرَ (^) الله تعالىٰ مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتِهِ ( صَوْتِهِ أَوْفَى عَلَىٰ سَلْعِ ( ٩) يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوتِهِ ( ١٠): يَا كَعْبَ رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتِهِ ( ٢٠): يَا كَعْبَ

<sup>(</sup>١) نُوَاسِك: نشاركك فيما عندنا من الخير. (٢) أي: قصدت.

<sup>(</sup>٣) سجرتها: أحرقتها. (٤) استلبث الوحي: تأخر.

<sup>(</sup>٥) في «ص، ك»: مِن. (٦) من «ك». (٦)

<sup>(</sup>٧) في «ل»: يزال. (A) في «ل»: ذكرها.

<sup>(</sup>٩) أُوْفىٰ: صعد. و«سَلْعٌ» جبل معروف في المدينة. (١٠) بعدها في «ل»: يقول.

ابْنَ مَالِكٍ، أَبْشِـرْ. فَخَرَرْتُ سَـاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ، فآذَنَ (١) رسولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ تعالىٰ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّىٰ صَلاةَ الفَجْرِ.

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا(٢) وَسَعَىٰ سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الْجَبَل، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَس، فَلَمَّا جَاءني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُمَا إيَّاهُ ببشَارَتِه، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُما، وَانْطَلَقْتُ أَتَأْمَّـمُ (٣) رسولَ الله ﷺ يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهنِّتُونَني بالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ. حَتَّىٰ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ حَوْلَه النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رَفِظَ لَهُ يُهَرُولُ (حَتَّىٰ صَافَحَني)(١) وَهَنَّأَنِي، والله مَا قَامَ إِلَيَّ (٥) رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيرُهُ. فَكَانَ كَعْبُ لَا يَنْسَاهَالِطَلْحَةَ.

قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبُرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُـولَ الله أَمْ مِـنْ عِنـدِ اللهَ؟ قَالَ: «لا، بَلْ مِـنْ عِنْدِ اللهِ» وَكَانَ رسـولُ الله ﷺ إِذَا سُـرَّ اسْـتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَـرِ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ<sup>(٢)</sup> مِنْ [ك/ ٩] مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «أَمْسِكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» فقلتُ: إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيبَر. وَقُلْتُ: يَا رسولَ الله، إنَّ الله تعالىٰ(٧) إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ.

<sup>(</sup>٢) أي: مسرعًا كالفرس.

 <sup>(</sup>٤) في «ص»: فصافحني.
 (٦) أَنْخَلِعَ: أتصدَّق وأُخرج.

<sup>(</sup>١) آذَنَ: أُخبَرَ.

<sup>(</sup>٣) أتأمم: أقصد.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٧) «إن الله تعالىٰ» ليست في «ك».

فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاهُ(١) اللهُ تعالىٰ في صِدْقِ الحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرسولِ الله ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي اللهُ، واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله ﷺ إِلَىٰ يَومِي هَذَا، وإنِّي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ تعالىٰ فيما بَقِي.

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَٱلْمُهَا حِرِينَ وَٱلْأَنصَادِ
اللَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ النَّذَنْةِ اللَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ وَتَنْ [ص/٧] بَلَغَ: ﴿ النَّهِ وَاللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلَاقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧-١١٩].

قَالَ كَعْبُ: واللهِ ما أَنْعَمَ الله عَليَّ مِنْ نعمةٍ قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ للإِسْلامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ الله عَلَيِّةٍ أَلَّا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، فقال الله كَذَبُوا؛ إِنَّ اللهَ تعالىٰ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٌ إِنَّا اللهُ تعالىٰ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٌ لِرَّضَوا عَنْهُمٌ فَإِنَ اللهُ وَمُأُونِهُ لَكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ فَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَ اللهُ عَلَيْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لَكُمْ وَلَا اللهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَ اللهُ عَلَيْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِّفْنَا - أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ - عَنْ أَمْرِ أُولَئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ الله عَيَالِيَهُ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ اللهُ عَيَالِيَهُ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ اللهُ عَيَالِيَهُ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ اللهُ تعالىٰ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفُنَا تَخلُّفُنَا عَنَ الغَزْو، وإنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إيَّانا وإرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فقبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

يخْرُجَ يومَ الخمِيسِ(١).

وفي رواية: كَانَ لاَ يقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إلَّا نَهَارًا في الضُّحَىٰ، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (٢).

٣٢- وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ - بِضَمِّ النُّونِ وفتحِ الجيمِ - عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ وَظَيْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رسولَ الله ﷺ وَهِي حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ، فقالتْ: يَا رسولَ الله ﷺ وَليَّها فقالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فإذا وَضَعَتْ الله، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُ الله ﷺ وَليَّها فقالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا أَنْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَأْتِنِي بِهَا أَنْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَأْتِنِي بِهَا أَنْ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ زَنَتْ! فقالَ له: «لَقَدْ ثَنَتْ! فقالَ له: «لَقَدْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنفْسِها لله عَرَّوجَلًا!» رواه مسلمُ ('').

٢٤ - وعن ابنِ عباسٍ وأنسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ ( ° ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ » مُتَّفَقٌ عليه (١).

٧٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ تعالىٰ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهُ تعالىٰ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهُ عَلَىٰ يَقْتُلُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۷).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۵۰).(۳) من «ل» والصحيح.

<sup>(3)</sup> amla (1971).

<sup>(</sup>٥) في مطبوعة الشيخ ماهر الفحل: وعن ابن عباس را

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٤٣٦) عن ابن عباس و(٦٤٣٩) عن أنس، ومسلم (١٠٤٩) عن ابن عباس، و(١٠٤٨) عن أنس.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٨٢٦) ومسلم(١٨٩٠).

## ٣ - باب الصبر

قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] وَقَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَقَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّ الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ الشّورىٰ: ٤٣] وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ السّتَعِينُواْ (١) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ ﴾ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اللَّمْ وَالصَّلُوةِ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ اللهِ الصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وَالاَياتُ فِي الأمرِ بالصَّبْرِ وَبَيانِ فَضْلَهِ كَثِيرةٌ مَعْرُوفَةٌ.

٣٦- وعن أبي مالكِ الحارثِ بنِ عاصمِ الأشعريِّ وَالْحَمدُ للهِ تَمْلاً اللهِ عَلَيْهِ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ، والحَمدُ للهِ تَمْلاً المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ للهِ تَمْلاَنِ» أَوْ «تَمْلاً مَا بَينَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ، والصَّبُرُ ضِياءٌ، والقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو؛ فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُها(٢)» رواه مسلمٌ (٣).

٧٧- وعن أبي سَعيدٍ سعدِ بن مالكِ بنِ سنانِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رسولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عِندَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفُقَ كُلَّ شَيءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ (فَلَنْ أَدَّخِرَهُ) (أَنَّ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَنْفُقَ كُلَّ شَيءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ (فَلَنْ أَدَّخِرَهُ) (أَنَّ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ أَكُدُ عَطَاءً يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللهُ [ص/ ٨] وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِي آحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » مُتَّفَقٌ عليه (٥).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: واستعينوا. وهي من آية أخرى.

<sup>(</sup>٢) أي: كل إنسان يسعىٰ بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوئ فيهلكها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٣). (٤) في «ك»: فأدخره.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٦٩) ومسلم (١٠٥٣).

٢٨ - وعن أبي يحيى صُهيب بنِ سِنانٍ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْةِ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤمنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خيرٌ لَهُ (١) ولَيسَ ذلكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ المُؤمنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خيرٌ لَهُ (١) ولَيسَ ذلكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فكانَ خَيرًا لَهُ» رواه مسلم (١).

٢٩ - وعن أنس رَفِي قَال: لَمَّا ثَقُل (٣) النَّبي عَلَيْ (فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) جَعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَ الْكُوْبَ أَبَتَاهُ! فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبُ بَعْدَ الْيَسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ» فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، مَنْ (٤) جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، إِلَىٰ جبْرِيلَ نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ التَّرَابَ! رواه البخاريُّ (٢).

•٣٠ وعن أبي زَيدٍ أُسَامَةَ بنِ زيدِ بنِ حارثة، مَوْلَىٰ رسولِ الله ﷺ وحِبّه وابنِ حبّه وَلَيْ النّبي قَلَد احْتُضِرَ، فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ حبّه وَلَهُ مَا أَعطَىٰ، وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، السَّلامَ ويقُولُ: ﴿إِنَّ للهُ [١٠/أ] مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعطَىٰ، وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَلَتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيهِ لَيَأْتِينَّهَا، فقامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجَالُ وَالله عَلَيْهِ فَرُفعَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجَالُ وَالله عَلَيْهِ الله عَلِيهِ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَهُ الله عَلْمُ عَبَادِهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلِهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَى عَلِيهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله

وَمَعنَىٰ «تَقَعْقُعُ»: تَتَحرَّكُ وتَضْطَربُ.

<sup>(</sup>١) في «ص»: كله له. وفي «ل»: له خير.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٤) من «لُ» والصحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) ثقل: اشتد وجعه.

<sup>(</sup>٥) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٦٥٥) ومسلم(٩٢٣).

٣١- وعن صهيبٍ الطَّاقَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ: إنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إلَيَّ غُلامًا أُعَلِّمُهُ اللَّمِكِ: إنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إلَيْ غُلامًا أُعلَّمُهُ وكانَ في طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إلَيْه وسَمِعَ السِّحْرَ. فَبَعثَ إلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ، وكانَ في طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ (١) وكانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيتَ أَهلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَما هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِ إِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ، فَاقْتُلُ هذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّىٰ يَمضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَها، ومَضَىٰ النَّاسُ، فَأَتَىٰ الرَّاهبَ فَقَتَلَها مَنِّي، قَدْ بَلَغَ النَّاسُ، فَأَتَىٰ الرَّاهبَ فَأَتَىٰ الرَّاهبَ فَأَلَىٰ اللهُ الرَّاهبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ اليَومَ أَفْضَلُ مَنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ».

قال: «فَكَانَ الغُلَامُ يُبْرِئُ الأَكْمَة (٢) وَالأَبْرَصَ (٣) ويُدَاوِي النَّاسَ سَائِرَ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلملِكِ كَانَ (٤) قَدْ عَمِي، فأَتَاه بَهَدَايا كثيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ إِنْ أَنتَ شَعْمِيَةَ خَلِيسٌ لِلملِكِ كَانَ (٤) قَدْ عَمِي، فأَتَاه بَهَدَايا كثيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ إِنْ أَنتَ شَعْمِيَةُ فَيَالَىٰ وَعَوتُ شَعْمَا يَشْفِي اللهُ تعالىٰ، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللهِ تعالىٰ دَعَوتُ اللهَ فَشَعْاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ تعالىٰ دَعَوتُ اللهَ فَشَعْاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ فَشَعْاهُ اللهُ تعالىٰ، فَأَتَىٰ المَلِكَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَما كَانَ [ك / ١١] لللهَ فَشَعْالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيرِي؟ يَجلِسُ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ (٥). فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الغُلامِ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في «ص» بخط صغير: فأعجبه. (٢) الأكمه: الذي وُلد أعمىٰ.

<sup>(</sup>٣) الأبرص: من به داء البرَص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص». وكتب في الحاشية اليسرى: كان قد عمي.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ك، ص».

فَجِيءَ بِالغُلاَمِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وتَفْعَلُ وتَفْعَلُ! (١) فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تعالىٰ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الرَّاهِبِ.

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقيلَ لَـهُ: ارجِعْ عَنْ دِينـكَ. فَأَبَـىٰ، فَدَعَا بِالمِنْشَـارِ، فَوُضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ به (٢) حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ.

ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ المَلِكِ، فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَىٰ، فَوضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ.

ثُمَّ جِيءَ بِالغُلاَمِ فقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ. فَأَبَىٰ، فَدَفَعَهُ [ص/ ٩] إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَالْ حَابِهِ وَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ أَلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ فَا إِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ فَا إِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بَاللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ تعالَىٰ.

فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ، فاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ، فَإِنْ رَجِعَ عَنْ دِينِهِ وإلّا فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينةُ فَغَرِقُوا، وَجَاء يَمْشِي إِلَىٰ المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ الله تعالىٰ.

فَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعيدٍ وَاحدٍ، وتَصْلُبُني عَلَىٰ جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ النَّاسَ فِي صَعيدٍ وَاحدٍ، وتَصْلُبُني عَلَىٰ جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ

<sup>(</sup>١) في «ص»: ما يبرئ الأكمه والأبرص ويفعل ويفعل.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك، ص».

في كَبدِ القَوْسِ (۱) ثُمَّ قُلْ: بسْمِ اللهِ ربِّ الغُلامِ. ثُمَّ ارْمِ به (۲) فَإِنَّ كَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَني، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيدٍ واحدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَىٰ جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسمِ اللهِ ربِّ الغُلامِ. ثُمَّ رَمَاهُ، فَوقَعَ السَّهْمُ (٣) في صُدْغِهِ (٤) فَوضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ.

فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَـهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، قَدْ وَاللهِ نَـزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّـاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكِ فَخُـدَّتْ، وأُضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينهِ فَأَقْحِمُوهُ فيهَا» أَوْ «قيلَ لَـهُ: اقتَحِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا يَرْجِعْ عَنْ دِينهِ فَأَقْحِمُوهُ فيهَا» أَوْ «قيلَ لَـهُ: اقتَحِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيُّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا (٥) فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِي؛ فَإِنَّكِ عَلَىٰ الحَقِّ » رواه مسلمٌ (٦).

« ذروة الجَبَلِ» أعْلاه. وَهي بكَسْر النَّال المُعْجَمَة وَضَمِّها. «القُرْقُورُ» بضمِّ القَافَينِ: نَوعٌ مِنَ السُّفُن. و «انكَفَأَتْ» انقَلَبَتْ (٧). و «الصَّعيدُ» هُنَا: الأرضُ البَارِزَةُ. و «الأُخْدُودُ (٨)» الشُّقُوقُ في الأرضِ، كَالنَّهْرِ الصَّغير. وَ «أُضْرِمَ» أُوقِدَ. وَ «تَقَاعَسَتْ» تَوقَفَتْ وجَبُنَتْ.

٣٧ - وعن أنسٍ رَوَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بامرأةٍ تَبكي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهُ واصْبِري» فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ فإِنَّكَ لَم تُصَبْ بمُصِيبَتي! وَلَمْ تَعرِفْهُ، فَقيلَ لَهَا: إِنَّه النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فقالتْ: لَمْ أَعْرِفكَ! فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فقالتْ: لَمْ أَعْرِفكَ! فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك، ص».

<sup>(</sup>٤) الصدغ: ما بين العين إلىٰ شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>١) كبد القوس: وسط القوس.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) «أن تقع فيها» من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٧) الكلمة وتفسيرها من «ل».

<sup>(</sup>٨) الأخدود: الشق. وهو مفرد، جمعه «أخاديد» وقد فسره هنا بالجمع.

«إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ(١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

وفي روايةٍ لمسلم: «تَبكِي عَلَىٰ صَبيٍّ لَهَا»(٣).

٣٣- وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَطْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تعالىٰ: مَا لِعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إلَّا الجَنَّةَ» رواه البخاريُّ (٤).

٣٤ وعن عائشة ﴿ وَعَنَ عَائِشَة ﴿ وَهُمَا سَأَلَتْ رسولَ الله عَيَكِيْ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تعالىٰ رَحْمَةً للْمُؤْمِنينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تعالىٰ مَعْ فِي الطَّاعُونِ، فَيَمكُثُ فِي بلدِهِ صَابرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصيبُهُ إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَمكُثُ فِي بلدِهِ صَابرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصيبُهُ إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهيدِ» رواه البخاريُّ (٥٠).

٣٥- وعن أنسٍ رَاحَ قَالَ: سمعتُ [ك/ ١٢] النَّبِيَّ عَيَالِيَّ يَقُولُ: «إنَّ الله عَلَى قَالَ: إذَا ابْتَلَيْتُ عبدي بحبِيبَتيهِ فَصَبرَ، عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ» يريدُ عَيْنَيْهِ. رواه البخاريُّ (٢).

٣٦- وعن عطَاءِ بنِ أبي رَباحٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابنُ عَباسٍ فَطَاعَ الْا أُريكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّة؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ. فقَالَ: هذِهِ المَرْأَةُ السَّوداءُ، أتتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إنِّي أَهْلِ الجَنَّةُ، وَإِنْ أَصْرَعُ، وإِنِّ شَنْتِ صَبَرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ أَصْرَعُ، وإِنِّ شَنْتِ صَبَرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شَنْتِ صَبَرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شَنْتِ مَبَرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شَنْتِ دَعُوتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ » فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إنِّي (٧) أَتَكَشَّفُ، فَادعُ اللهَ لي (٨) أَتَكَشَّفُ، فَادعُ اللهَ لي (٨) أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩).

<sup>(</sup>١) الصبر عند الصدمة الأولى: الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۱) ومسلم (۹۲٦). (۳) مسلم (۹۲٦/ ۱۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٢٤). (٥) البخاري (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦٥٣). (٧) من «ص، ك».

<sup>(</sup>۸) من «صّ». (۹) البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۷۱).

٣٧- وعن أبي عبد الرحمنِ عبدِ الله بنِ مَسْعودٍ ﴿ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، رسولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ [ص/ ١٠] صَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأَدْمَوهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ويَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقومي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقٌ عليه (١٠).

٣٨- وعن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ نَوْقَكَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (هَا يُصيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ، وَلا حَزَنٍ، وَلا أَذَى، وَلا غَمِّ (٢) حَتَّىٰ الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا، إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ (٣) خَطَاياهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

و «الوَصَبُ» المرض.

٣٩- وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّقَ قَالَ: دخلتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وهو يُوعَكُ، فقلت: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا! قَالَ: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ» قلْتُ: ذلِكَ أَن لَكَ أَجْرَينِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، ذلِكَ كَذلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أَذَىٰ؛ شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا، إلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ (٥) كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» مُتَّفَقُ عَلَىه (٦).

وَ «الوَعْكُ»: مَغْثُ الحُمَّىٰ. وَقيلَ: الحُمَّىٰ.

· ٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٧٧) ومسلم (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) النَّصَبُّ: التعبُ. والهَمَّ: الأمر المكروه في المستقبل. والحزن: الأمر المكروه في الماضي. والغَمَّ: ما يَلحقُه من تضييقٍ، وهو شاملٌ لجميع أنواع المكروه.

<sup>(</sup>٣) من «ص، ل». (٤) ألبخاري (١٤١٥) ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) بعدها في بعض المطبوعات: «وحطت عنه ذنوبه». وليست في الصحيحين.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦٤٨) ومسلم(٢٥٧١).

مِنْهُ» رواه البخاريُّ<sup>(۱)</sup>.

وَضَبَطُوا «يُصِبْ» بفَتْح الصَّاد وكَسْرها.

٤١ - وعن أنسٍ رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ (٢) الوَفَاةُ خَيرًا لِي، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

بابالصبر

25 - وعن أبي عبدِ الله (١٠ خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ وَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مَتَوسًدٌ بُرْدَةً (١٠ لَهُ فِي ظلِّ الكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا! أَلَا تَدْعُو لَنا! فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِالمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَينِ، وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ، فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَينِ، وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِثُ مِنْ صَنْعَاءَ اللهُ مَذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِثُ مِنْ صَنْعَاءَ اللهُ مَذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِثُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ، لا يَخَافُ إِلَا الله، والذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، ولكنَّكُم تَسْتَعجِلُونَ والمَالِي البخاريُّ (١٠).

وفي رواية: ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شَدَّةً ﴾ (٧).

القِسْمَةِ (^) فَأَعْطَىٰ الأَقْرَعَ بْنَ حَابسٍ مائَةً مِنَ الإِبلِ، وَأَعْطَىٰ عُيَيْنَة بْنَ حصنٍ مِثْلَ القِسْمَةِ (^)

<sup>(</sup>٢) في «ل»: ما كانت.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٦٧١) ومسلم(٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) في «ك» : عبد الرحمن. ولم أجد في كتب التراجم من كناه «أبا عبد الرحمن» وإنما هذه كنية أبيه «الأرّت».

<sup>(</sup>٥) البُردة: كساء مخطط. توسَّدها: وضعها تحت رأسه كالوسادة.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٨) تأليفًا لقلوبهم.

ذلِكَ، وَأَعطَىٰ نَاسًا مِنْ أَشْرافِ العَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلُ: واللهِ إِنَّ هِذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُريدَ فيهَا وَجْهُ اللهِ! فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ الله ﷺ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَانَ كَالصِّرْفِ، ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم يَعْدِلُ اللهُ وَرسولُهُ!» ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَىٰ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر» فَقُلْتُ: يَعْدِلِ اللهُ وَرسولُهُ!» ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَىٰ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر» فَقُلْتُ: لاَ جَرَمَ، لاَ أَرْفَعُ إِلَيْه بَعدَهَا حَدِيثًا. مُتَّفَقٌ عَليهِ(۱).

وَقَوْلُهُ: «كالصِّرْفِ» هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَر. [ك/ ١٣]

٤٤ - وعن أنسٍ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بعبدِهِ الخيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيِهِ حَتَّىٰ يُوَافِيَ بِهِ يومَ القَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوَافِيَ بِهِ يومَ القَيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ تعالىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» رواه الترمذي وَقالَ: حديث حسن (٤٠).

وعن أنس ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: كَانَ ابنُ لأبي (٥) طَلْحَة ﴿ وَاللَّهُ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَة ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَة ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أَمُّ سُلَيمٍ طَلْحَة ، فَقُبِضَ الصَّبِيِّ . فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَة وَ وَاللَّهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيّ (٧). فَلَمَّا أَصْبِحَ أَبُو طَلْحَة أَتَىٰ رسولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيّ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳٤٠٥) ومسلم (۱۰٦٢).

<sup>(</sup>٢) أي: عجَّل له جزاء سيئاته في الدنيا ببلاء في نفسه، أو بفقد ماله.

<sup>(</sup>٣) من «ك».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٣٩٦) وهو مع اللفظ الذي قبله حديث واحد.

<sup>(</sup>٥) في «صُ »: أبي. (٦) أي: ذهب عنه ألمه الذي كان يعانيه. كناية عن موته.

<sup>(</sup>٧) أي: ادفِنُوه.

فَقَالَ: «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيلَةَ؟ (١)» قَالَ: نَعَمْ. [ص/١٣] قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّىٰ تَأْتِي بِهِ النَّبِيَ ﷺ. وَبَعَثَتْ (٢) مَعَهُ بِتَمَراتٍ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَراتٌ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِي الصَّبِيّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ (٣) وَسَمَّاهُ «عَبدَ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

وفي رواية للبُخَارِيِّ: قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ: فَرَأَيْتُ تِسعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ (٥) القُرْآنَ (٦). يَعْنِي أَوْلادَ «عَبدِ الله» المَولُودِ.

وَفِي روايةٍ لمسلمٍ: مَاتَ ابنُ لأبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيمٍ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ. فَجَاءَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ (٧) وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ (٧) وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعُ وَأَصَابَ مِنْهَا (٨) قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيتَ لو أَنَّ قَومًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلهُمْ أَن يَمْنَعُوهُمْ ؟ (١) قَالَ: لا. فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ. قَالَ: لا. فَقَالَتْ: فَالَدْ: تَرَكْتِنِي حَتَّىٰ إِذَا تَلطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرَتِنِي فَالْخَبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رسولُ الله عَيْلِهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رسولُ الله عَيْلِهُ فَا فَحَمَلَتْ.

قَالَ: وَكَانَ رسولُ الله عَيَا إِنَّهُ فِي سَفَرٍ، وَهِي مَعَهُ، وَكَانَ رسولُ الله عَيَا إِذَا أَتَىٰ

<sup>(</sup>١) أعرستم الليلة؟: أجامعت امرأتك هذه الليلة؟

<sup>(</sup>٣) في «ل»: وحنكها.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: وبعث. (٢) الم داد (١) الم داد (١)

<sup>(</sup>٥) في «ل»: قرأوا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤٧٠) ومسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٧) من «ك». <sup>-</sup>

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٣٠١).

<sup>(</sup>٨) من هنا وقع سقط كبير في «ك» فيبدأ الوجه الذي يلي هذا بقوله: «عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ » وهو الحديث الأول في باب المجاهدة (رقم ٩٩) مع أن ترقيم اللوحات صحيح مَتتال.

<sup>(</sup>۱۰) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٩) في «ل»: يمنعونهن.

المَدِينَة مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا (١) فَدَنَوا مِنَ المَدِينَة، فَضَرَبَهَا المَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَة، وانْطَلَقَ رسولُ الله ﷺ. قَالَ: يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أُخْرَجَ مَعَ رسولِ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى . وتَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجَدُ رَبَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلدَت غُلامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي إِنَا أَنسُ، لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَتَى تَعْدُو بِهِ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ. وَذَكَرَتَمَا مَالحَدِيثِ (٣).

٤٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الضَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

« وَالصُّرَعَةُ » بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وأَصْلُهُ عِنْدَ العَرَبِ: مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثيرًا.

٤٧ - وعن سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ وَ اللّهِ عَالَ: كُنْتُ جالِسًا مَعَ النّبِي عَلَيْهِ وَرَجُلانِ يَسْتَبّانِ، وَأَحَدُهُمَا قدِ احْمَرَ وَجْهُهُ وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ(٥) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَدُهُبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ (٢) عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٧).
 يَجِدُ» فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النّبي عَلَيْهِ قَالَ: تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٧).

٤٨ - وعن معاذِ بنِ أَنسٍ وَ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ، حَتَّىٰ يُخَيِّرُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) لا يطرقها طروقًا: لا يدخلها في الليل.

<sup>(</sup>٢) ما أجد الذي كنت أجد: أي أن الطلق انجليٰ عنها وتأخرت الولادة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٤٤/ ١٠٧). (٤) البخاري (٢١١٤) ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) الأوداج، جمع وَدَج: وهو عِرق يكون على جانب العنق. وانتفاخها كناية عن شدة الغضب.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: لذهب. (٧) البخاري (٣٢٨٢) ومسلم (٢٦١٠).

الحُورِ مَا شَاءَ» رواه أبو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

٤٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنبيِّ ﷺ: أوصِني. قَالَ: «لا تَغْضَبْ»
 فَرَدَّدَ مِرارًا، قَالَ: «لا تَغْضَبْ» رواه البخاريُّ (٢).

• ٥- وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَالَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا<sup>(٣)</sup> يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ، في نفسِهِ ووَلَدِهِ وَمَالِهِ، حَتَّىٰ يَلْقَىٰ الله تعالىٰ وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١٠).

10- وعن ابنِ عباسٍ وَكُانَ مِنَ النَّهُرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ وَ اللَّهِ وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَ ابنِ فَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّهُرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ وَ اللَّهِ وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَ النِّي وَكُانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَ اللَّهِ وَمُشاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُييْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ، فَاسْتَأذِنْ لِي. فاسْتَأذَنَ (٥) فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِيْ يَا بنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٢) وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَّ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٢) وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَّ الخَوْلَ اللهُ تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ وَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الله تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ وَاللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الله تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ وَاللهِ عَالَىٰ وَاللهِ مَا عُمْرُ حَتَىٰ هَا الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الله تعالىٰ قَالَ لِنَبِيهِ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ مَا عَمْرُ حَيْنَ اللهُومِنِينَ الْجَاهِلِينَ. واللهِ مَا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تعالىٰ دَواه البخاريُّ (١٠).

٥٢ - وعن ابن مَسْعودٍ نَظْتُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَها» [ص/ ١٤] قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷۷۷۷) والترمذي (۲۰۲۱). (۲) البخاري (۲۱۱٦).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: لا. (٤) الترمذي (٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) «لى فاستأذَن» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) في ﴿لَهُ: بالجزل. ومعنىٰ (ما تعطينا الجزل): ما تعطينا العطاء الكثير.

<sup>(</sup>٧) يُوقع به: يعاقبه لسوء أدبه. (٨) البخاري (٢٤٦٤).

عَلَيْكُمْ، وَتَسَأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

«وَالأَثْرَةُ»: الانْفِرادُ بالشَّيءِ عمَّن لَهُ فِيهِ حَتَّ.

٥٣ - وعن أبي يحيى أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ وَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ، قَالَ: يَا رسولَ الله، أَلاَ تَسْتَعْمِلُني (٢) كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا! فَقَالَ: «إِنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَونِي عَلَىٰ الحَوْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

«وَأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وحُضَيْرٌ» بحاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضمُومةٍ، وضادٍ مُعْجَمةٍ مفتوحةٍ. والله أعلم.

٤٥ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوْفَى ﴿ اللّهُ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ في بعض أيامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مالَتِ (١) الشَّمْسُ قَامَ فيهمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّة لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ (٥)» ثُمَّ قَالَ النَّبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمُ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢). وباللهِ التوفيقُ (٧).

\*\*\*\*

# ٤ - باب الصدق

قَالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾ [التوبة:

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٥٢) ومسلم (١٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) تستعملني: تجعلني عاملاً علىٰ الصدقة أو متوليًا علىٰ بلد.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٧٩٢) ومسلم(١٨٤٥). ﴿ ٤) في «ص»: وانتظر حتى مالت.

<sup>(</sup>٥) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف: ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله، ومشي المجاهدين في سبيل الله، فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨١٨) ومسلم (٢٤٧١). (٧) ليست في «ل».

١١٩] وقال تعالىٰ: ﴿وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقال تعالىٰ: ﴿فَلَوْصَدَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١].

## وأما الأحاديث:

٥٥- فالأول: عن ابن مَسْعودٍ وَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «إِنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَىٰ البِرِّ، وإِنَّ البِرِّ يَهدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ (١) صِدِّيقًا. وإِنَّ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

٥٦ - الثاني: عن أبي محمد الحسن بن عليّ بن أبي طالب والشيّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْةِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيبُكَ؛ فإنَّ الصّدقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (٣).

قوله: «يَريبُكَ» هُوَ بفتحِ الياءِ وضَمِّها، ومعناه: اترُكْ مَا تَشُكُّ في حِلِّهِ، وَاعْدِلْ (١٠) إِلَىٰ مَا لا تَشُكُُ (٥) فِيهِ.

٧٥- الثالث: عن أبي سفيانَ صَخرِ بنِ حربٍ وَ الله في حديثهِ الطويل (٦) في قصّةِ هِرَقْلَ: قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأَمُرُكُمْ؟ يَعنِي النَّبِي عَيَالِي (٧). قَالَ أبو سفيانَ: قُلْتُ: يقولُ: «اعْبُدُوا الله وَحدَهُ، لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. ويَأْمُرُنَا بالصَلاةِ، وَالصِّدَق، والعَفَافِ، وَالصِّلَةِ» مُتَّفَقٌ عَليه (٨).

٥٨ - الرابع: عن أبي ثابتٍ - وقيل: أبي سعيدٍ. وقيل: أبي الوليدِ - سَهْل بنِ

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠٩٤) ومسلم(٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) «في حديثه الطويل» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۱) في «ص»: يكون.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨)٢).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: شكّ.

<sup>(</sup>٧) «يعني النبي عَلَيْكُمُّ» ليست في «ص».

حُنَيْفٍ، وَهُوَ بَدْرِيٌّ يَّطُّكُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ تعالىٰ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ» رواه مسلمٌ (١١).

٥٥ - الخامس: عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (٢) وَهُو يُريدُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (٢) وَهُو يُريدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا (٣) وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدُ بَنَىٰ بَيُوتًا ولَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلا أَحَدُ اشْتَرَىٰ فَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَها (٤). فَعَزا، فَلَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ فَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَها (٤). فَعَزا، فَلَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ فَتَمَا لَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَها (٤). فَعَزا، فَلَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَامُورَةٌ، وَأَنَا مَامُورٌ (٥) اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ حَتَّىٰ فَتَكَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ، يعني النَّارَ «لِتَأَكُلَهَا، فَلَمْ تَطعَمُها، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا، فَلَيْ الْعَنُولُ، فَلَيْ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْلِيعِنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْتَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْتَبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزْقَتْ يَدُ رَجُلُسْ أَو ثَلَاثَةٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَتْ عَنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَمْ تَعِلَ الغَنَائِمُ وَضَعَهَا، فَجَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتُها، فَلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لِأَنْ الغَنَائِمُ وَمَعْهَا، فَجَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتُها، فَلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ وَلَعْ النَا الغَنَائِمُ وَلَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا، فَأَكَلَتُها، فَلَمْ تَحِلَ الغَنَائِمُ وَمَاعَهَا، فَحَاءَت النَّالُ مَا مُلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ وَلَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا، فَأَكُلُ الْعُلُولُ،

«الخَلِفَاتُ» بفتحِ الخَاءِ المُعجَمَةِ وكَسرِ اللامِ: جَمعُ خِلْفَةٍ، وهي النَّاقَةُ الحَامِلُ.

٠٦٠ السادس: عن أبي خالدٍ حَكيمِ بنِ حِزَامٍ فَطَالِحَهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعَانِ (٧) بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (٨) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهمَا، وإِنْ كَتَمَا

<sup>(</sup>٢) ملك بُضع امرأة: عقد عليها عقد زواجه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) يبني بُها: يدخل عليها وتُزُفّ إليه.

<sup>(</sup>٤) في هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلىٰ متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١٢٤) ومسلم (١٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) «وأنا مأمور» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٧) البيعان: البائع والمشتري.

<sup>(</sup>٨) بَيَّنَا: بَيَّنَ كلُّ وَاحد لصاحبه ما يحتاج الي بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن.

وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١). [ص/ ١٥]

\*\*\*\*

#### ٥- باب المراقبة

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ : ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

## وأما الأحاديث:

71- فالأول: عن عُمَرَ بنِ الخطّابِ عَلَيْكَ قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ذَاتَ يَوم، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ النِّيابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَىٰ عَلَيهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِي عَلَيْ فَأَسْنَدَ رُكُبَتِيهِ إِلَىٰ رُكُبَتِيهِ وَوَضَعَ كَفَيهِ عَلَىٰ فَخِذَيهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْبرنِي عَنِ الإسلام. فَقال رَسُولُ الله وَوَضَعَ كَفَيهِ عَلَىٰ فَخِذَيهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْبرنِي عَنِ الإسلامُ أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاة، وتُوتِي عَنِ الإسلامُ أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاة، وتُوتِي الزَّكَاة، وتصومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا» قَالَ: هَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَلهُ، ويَصُلَقُونَ باللهِ، ومَكَبُّ اللهُ عَنْ إلا يمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، ومَلائِكَتِهِ، ومَلائِكَتِهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِر، وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: هَذَقْتَ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ. قَالَ: هَا لَكُ مَلَيْهُ مَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ » قَالَ: هَا للمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبِرْنِي عَنِ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبِرْنِي عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبِرْنِي عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبرنِ في عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبرنِ في عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبرنِ في عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فأَخبرنِ في عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْها بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: هُا أَخبرنِ في عَنْ أَمَا المَسْؤُولُ عَنْها بأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلُ اللهُ عَلَى السَّائِ المَالِهِ اللهُ اللهُ

«أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ» ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْري مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فإنَّهُ جِبْريلُ، أَتَاكُمْ يعْلِّمُكُمْ دِينكُمْ» رواه مسلمٌ (١١).

ومعنى «تَلِدُ الأَمَةُ رَبَّتَهَا» أَيْ سَيِّدَتَهَا. ومعناهُ: تَكْثُرُ السَّرَادِيُّ حَتَّىٰ تَلِدَ الأَمَةُ الشُّرِيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا، وبنْتُ السَّيِّدِ في مَعنَىٰ السَّيِّدِ. وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ. وَ«العَالَةُ» الفُقَراءُ. وقولُهُ: «مَلِيًّا» أَيْ زَمَانًا طَويلًا. وَكانَ ذلِكَ ثَلاثًا(٢).

٦٢ - الثاني: عن أبي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنادَةَ وأبي عبدِ الرحمنِ مُعَاذِ بنِ جبل السَّنِيَّةَ الرحمنِ مُعَاذِ بنِ جبل السَّنِيَّةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ عن رسولِ الله ﷺ قَالَ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ» رواه الترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنُ (٤).

77 - الثالث: عن ابنِ عباسٍ وَ الله عَلْمَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ النّبِي عَلَيْهِ يومًا فَقَالَ: «يَا غُلامُ، إِذًا مَالْتَ فَاسأَلِ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ، الله، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لكَ، وَإِنِ اجتَمَعَتْ (٥) عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ، لَمْ يَضُرُّ وكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصَّحفُ» رواه الترمذي يُضُرُّ وكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصَّحفُ» رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (٢).

وفي روايةِ غيرِ الترمذيِّ: «احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعرَّفْ إِلَىٰ اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأْكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ

<sup>(</sup>٢) كما في «المسند» (٣٦٧) وغيره.

<sup>(</sup>٤) الكلام على الحديث سقط من «ل».

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٥١٦).

مسلم (۸).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: ولو اجتمعوا.

يُسْرًا»<sup>(۱)</sup>.

75 - الرابع: عن أنسٍ الطُّنِيُّ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعَمَلُونَ أَعْمَالًا، هي أَدَقُّ في أَعَيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُول الله ﷺ مِنَ (٢) المُوبِقاتِ. رواه البخاريُّ وقال: المُوبِقاتُ: المُهلِكَاتُ (٣).

٦٥ - الخامس: عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تعالَىٰ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ تعالَىٰ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ تعالَىٰ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

و «الغَيْرةُ» بفتحِ الغين، وَأَصْلُهَا الأَنْفَةُ (٥).

77 - السادس: عن أبي هُرَيْرَةَ وَأَعْمَىٰ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٢) فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٢) فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَىٰ الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، وَيَدْهِبُ فَأَتَىٰ الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، وَيَدْهِبُ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَونًا حَسنًا، قَالَ: فَأَيُّ عَنِي النَّاسُ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِي لَونًا حَسنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلِيكَ؟ قَالَ: الإِبلُ» أَوْ «قالَ: البَقَرُ» شَكَّ الرَّاوِي «فَأُعطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَىٰ الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ. فَمَسَحَهُ، فَذَهبَ عَنْهُ، وأُعْطِيَ شَعرًا حَسَنًا، قالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فقال: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (رقم ٢٨٠٣). (٢) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٩٢). (٤) البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٥) الغيرة من صفات الله على اللائقة به، نثبتها له كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل.

<sup>(</sup>٦) فأراد الله أن يبتليهم أي: يعاملهم معاملة المبتلِّي المُختَبر، فالله سبحانه وتعالىٰ يعلم كل شيء.

فَأَتَىٰ الأَعْمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرَ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ (١٠) بَصَرهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ. فَأَعْطِيَ شَاةً والدًا.

فَأَنْتَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيتَتِهِ (٢) فَقَالَ: رَجلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انقَطَعَتْ بِيَ (٣) الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّذِي أَعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَلُونَ الحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرةٌ. فَقَالَ: كَأْنِي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فأعْطَاكَ اللهُ! كثير فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّهَ خَلَهِ مِثْلَ مَا رَدَّهَ خَلَهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاَغَ لِيَ اليَومَ إلّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسَأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِي، فَخُذْ بَصَرِي، فَخُذْ بَصَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعمَىٰ فَرَدَّ اللهُ عَلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لا أَجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ. فَقَالَ: أَمْسِكُ

<sup>(</sup>١) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٢) أي: أن الملك جاء إلى الرجل الذي كان به برَص، في هيئة رجل أبرص.

<sup>(</sup>٣) في «ص»: به.

مالَك؛ فِإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (۱).

و «النّاقةُ العُشَرَاءُ» بضم العين و فتح الشين وبالمدِّ: هي الحامِل. قوله: «أنْتَج» وفي رواية: «فنتَج» معناه: تولّى نِتاجَها. والناتجُ لِلناقةِ كالقابِلةِ للمرأةِ. وقوله: «وَلَّدَ هَذَا» بتشديد اللام: أي تولى ولادتها. وهو بمعنى «أنتج (٢)» في الناقة، فالمولِّد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان (٣) وذلك لِغيرهِ. قوله: «انْقَطَعَتْ بي الحِبَالُ» هُو بالحاءِ المهملةِ والباءِ الموحدة: أي الأسباب. قوله: «لا أجْهَدُك» معناه: لا أشتُّ عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية للبخاريِّ: «لا أحمَدُك» (١٤) بالحاءِ والميم، ومعناه: لا أحمدك برد شيء تحتاج إليه. كما قالوا: لَيْسَ عَلَىٰ طولِ الحياة ندم (٥). أي: عَلَىٰ فواتِ طولِها (٢).

٧٦ - السابع: عن أبي يَعْلَىٰ شَدَّادِ بن أَوْسٍ نَطُّكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «الكَيِّسُ (٧) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوتِ (٨)، والعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمنَّىٰ عَلَىٰ اللهِ (٩)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

قال الترمذيُّ وغيرُهُ مِن العلماءِ: معنىٰ «دَانَ نَفْسَهُ» حاسَبَها.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٦٤) ومسلم(٢٩٦٤). (٢) في «ص»: نتج.

<sup>(</sup>٣) في «ص»: الحيوان.

<sup>(</sup>٤) ليست في المطبوع من صحيح البخاري، قال القرطبي: هي عند ابن ماهان، أحد رواة مسلم (المفهم ٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) صدر بيت للمرقش الأكبر (المفضليات ٢٣٩). (٦) انظر: المفهم للقرطبي (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٧) الكّيّس: العاقل. (٨) «وعمل لما بعد الموت» سقط من «ل».

<sup>(</sup>٩) أي: جعلها تابعة لما تهواه، مؤثرة لشهواتها، معرضة عن صالح الأعمال، وتمنى على الله الفوز في الآخرة.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲٤٥٩). وفي إسناده ضعف.

٦٨ - الثامن: عن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ» حديثُ حسنُ رواه الترمذيُّ وغيرُه (١٠).

79 - التاسع: عن عُمَرَ رَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ الْمَرَأَتَهُ (٢)» رواه أبو داودَ وغيرُه (٣).

\*\*\*\*

#### ٦- الباب السادس

# في التقوئ

قال الله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَائِدِ ﴾ [آل عمران: ١٠١] وقال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا السَّعَطَعُمُ ﴾ [التغابن: ١٦] وهذه الآية مبينة للمراد مِن الأُولى. وقال تعالى: [ص/ ١٧] ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ مَا اللّهُ وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا أَن وَيَرُوفَهُ مِن عَيْدُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] وقال تعالى: ﴿ إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٩] والآيات في البابِ كثيرة معلومة .

# وأما الأحاديث:

٠٧- فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ فَطُقَّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَكْرِمُ النَّاس؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» فقالوا: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابنُ نَبِيِّ اللهِ، ابنِ خَلِيلِ اللهِ»

الترمذي (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) لاحتمال أن يكون السبب مما يُستحيَىٰ من ذكره، بل يُترَك ذلك إليه وإلىٰ مراقبته لمولاه، إلا إن احتاج الأمر إلىٰ الرفع إلىٰ الحكَّام فتُبيَّن الأمور.

<sup>(</sup>٣) أبو دآود (٢١٤٧).

قالوا: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ(١) تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

و «فَقُهُوا» بِضم القافِ عَلَىٰ المشهورِ، وَحُكِيَ كَسْرُها: أَيْ عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ.

٧١- الثَّاني: عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ نَوَّاكُ عن النَّبِيِّ قَالَ: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءُ<sup>(٣)</sup> فَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءُ<sup>(٣)</sup> فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ» رواه مسلمٌ (٤).

٧٢- الثالث: عن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُكَ الهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ وَالعَفَافَ وَالغِنَىٰ (٥)» رواه مسلم (٢).

٧٣- الرابع: عن أبي طريفٍ عدِيِّ بنِ حاتم الطائيِّ وَأَكْفَ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَيَالِيَّ يَقُولُ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَيَالِيَّ يقول: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ، ثُمَّ رَأَىٰ أَتْقَىٰ للهِ مِنْهَا، فَليَأْتِ التَّقْوَىٰ (٧)» رواه مسلمٌ (٨).

٧٤ - الخامس: عن أبي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلانَ الباهِلِيِّ فَطَّ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ فِي حجةِ الوداعِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» رواه الترمذيُّ فِي آخِرِ كتابِ الصلاةِ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۵۵۳) ومسلم (۲۳۷۸).

<sup>(</sup>١) معادن العرب: أصولها.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) أي: اجتنبوا الافتتان بهما.

<sup>(</sup>٥) الغِنَىٰ هنا: غِنَىٰ النفس، والاستغناء عن الناس وعما في أيديَهم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٧) حاصله: أن من حلف علىٰ ترك فِعْلِ شيء أو فِعلِه، فرأىٰ غيره خيرًا من التمادي على اليمين وأتقىٰ، وجب عليه الحِنث والإتيان بَما هو التقوىٰ، مِن فِعْلِ المأمور به وتَرْكِ المنهيّ عنه.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۵۱).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٦١٦).

# ٧- الباب السابع في اليقين والتوكل

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢] وقال تعالى: ﴿ اللَّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الُوكِيلُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَفَضْلٍ عَلْيمِ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [الله عمران: ١٧٩] وقال عمران: ١٧٩] وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَلَهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْمَرْ بِالتوكلِ كَثِيرةٌ تَعَالَى عَلَى اللّهِ أَنَا اللّهَ يُحِبُّ الْمُوَمِنُونَ ﴾ [ابراهبم: ١١] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَ إِللّهِ اللّهِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَي اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَي اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعِلْلَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

## وأما الأحاديثُ:

٥٧- فالأول: عن ابنِ عباسٍ وَ اللهِ عَلَيْكَ قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبَيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، والنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، والنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ولكنِ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ (١٢) فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فقيلَ لِي: هَذَا مُوسَىٰ وَقَومُهُ، ولكنِ انْظُرْ إِلَىٰ الأَفْقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لي: انْظُرْ إِلَىٰ الأَفْقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوادٌ

<sup>(</sup>١٠) بقية الآية من «ص».

<sup>(</sup>۱۱) في «ص»: معه.

<sup>(</sup>١٢) سواد عظيم: أشخاص كثيرة.

عَظيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابِ».

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ(') فِي أُولَئكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ؛ فقال بَعْضُهُمْ: فَلَعْلَهُمْ الَّذينَ صَحِبوا رسولَ الله ﷺ. وقال بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ صَحِبوا رسولَ الله ﷺ وقال بعْضُهُمْ: فَلَعْ يُشْرِكُوا بِالله. [ص/ ١٨] وذَكَرُوا أَشيَاءَ، فَخُرجَ عَلَيْهِمْ رسولُ الله ﷺ فَقال: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ، فقال: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرقُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون» فقال: الله عَكَاشَةُ بنُ مِحْصَنِ فقال: ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فقال: «مَا عُكَاشَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ('').

«الرُّهَيْطُ» بضم الراء، تصغير رَهْطٍ: وهم دون عشرة أنفس. و «الأُفقُ» الناحية والجانب. و «عُكَّاشَةُ» بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، والتشديد أفصح.

٧٦- الثاني: عن ابنِ عباسٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ كَان يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بعزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّني، أَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ » مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٣) وهذا لفظُ مسلم، واختَصَرَه البخاريُّ.

٧٧- الثالث: عن ابنِ عباسٍ وَاللَّهُ قَال: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالَها إِبرَاهيمُ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

<sup>(</sup>١) خاض الناس: تكلموا وتناظروا.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٨٣) ومسلم (٢٧١٧).

لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ رُواهِ البخاريُّ (١).

وفي روايـة لَـهُ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : كَانَ آخِرَ قَولِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ في النَّادِ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ (٢).

٧٨- الرابع: عن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ» رواه مسلمٌ<sup>(٣)</sup>.

قيل: معناه: يتوكلون. وقيل: قلوبهم(١) رَقيقَةٌ.

٧٩-الخامس: عن جابر وَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَزَا مَعَ النبيِّ عَلَيْهِ قِبلَ نَجْدِ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَادٍ كثيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ تَحتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ تَحتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رسولُ الله عَلَيْهِ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ اعْرَابِيْ، فقال: "إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ. ثَلَاثًا " وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ

وفي روايةٍ قال جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَىٰ شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ وَعُلِيلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، وَسَيفُ رَسُول الله ﷺ ظَلِيلَةٍ فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَسَيفُ رَسُول الله ﷺ مُعَلَّقٌ بالشَّجَرَةِ فَاخْتَر طَهُ، فقال: تَخَافُنِي؟ قال: «لأ» فقال: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قال: «لا» فقال: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قال: «لا»

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵ ع). (۲) البخاري (۲۵ ع).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٠). (٤٠) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٥) القائلة: الظهيرة. (٦) البخاريّ (١٣ ٩٦) ومسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤١٣٦).

وفي رواية أبي بكر الإسماعيليّ في «صحيحه»: قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قال: «الله» فَسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدهِ، فَأَخَذَ رسولُ الله عَلَيْ السَّيْفَ فقال: «مَنْ يَمْنَعُكَ مني؟» فقال: كُنْ خَيرَ آخِذٍ (١). فقال: «تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله؟» قال: لا، وَلَكنِّي كُنْ خَيرَ آخِذٍ لا أَقَاتِلُك، وَلا أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتِلُونَك. فَخَلَّىٰ سَبيلَهُ، فَأَتَىٰ أَصْحَابَهُ فقال: جئتُكُمْ مِنْ عنْد خَيْرِ النَّاسِ(٢).

قَولُهُ: «قَفَلَ» أي: رجع. وَ «الْعِضَاهُ» الشجرُ الَّذِي لَهُ شوكٌ. و «السَّمُرَةُ» بفتح السين وضم الميم: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح، وهي العِظَامُ مِنْ شَجَرِ العِضَاهِ. وَ «اخْتَرَطَ السَّيْف» أي: سَلَّه وَهُوَ في يدهِ. «صَلْتًا» أي: مسلولًا. وَهُوَ بفتح الصادِ وضَمِّها.

٠٨٠ السادس: عن عُمَر ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا » رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٣).

معناه: تَذْهِبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا، أي ضَامِرَةَ البُطُونِ مِنَ الجُوعِ، وَتَرجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا، أي مُمْتَلِئَةَ البُطُونِ.

٨١- السابع: [ص/١٩] عن أبي عُمَارة البَرَاءِ بن عازبٍ وَ الله عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «يَا فُلانُ، إِذَا أُوَيْتَ إِلَىٰ فراشِكَ فَقُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَّهتُ وَجُهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلجأْتُ ظَهرِي إلَيْكَ، رَخبَةً

<sup>(</sup>١) أي: اصفح عني.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أَحمد في «المسند» (رقم ١٤٩٢٩) وابن حبان في صحيحه (٢٨٨٣) والحاكم في المستدرك (٤٣٨١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٤٤) وفي المطبوع: هذا حديث حسن صحيح.

وَرَهبَةً إِلَيْكَ (')، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ النِّكَ الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَنَبِيِّكَ النِّطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ('').

وفي روايةٍ في «الصحيحين» عن البرَاءِ بنِ عازِبٍ قال: قال لي رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِـقِّكَ الأَيمَنِ وَقُلْ...» وذَكَرَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قال: «وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ»(٣).

٨٧ - الثامِنُ: عن أبي بكر الصِّديقِ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ عامرِ ('') بنِ عَمْرِو بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ القرشيِّ التيميِّ وَالْكُ وَهُوَ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ القرشيِّ التيميِّ وَالْكُ وَهُوَ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ وَ الْكُ فَ اللهُ الْهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِنا، فقلتُ: يَا رسولَ الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ (٥) لَأَبْصَرَنَا! فقال: (مَا ظَنَّكَ يَا أَبا بَكرِ باثنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا! » مُتَّفَقٌ عَليهِ (١).

٨٣- التَّاسَع: عن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ - وَاسمُها هِنْدُ بنتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيفة - المَخْزُوميَّةِ نَوُكُلْتُ عَلَىٰ المَخْزُوميَّةِ نَوُكُلْتُ عَلَىٰ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِمُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ قال: «بِسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ » حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داودَ والترمذيُّ وغيرُهُما (٨) بأسانيدَ

<sup>(</sup>١) «وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» سقط من «ل».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۱۳) ومسلم (۲۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣١١) وليس عند مسلم «واجعَلْهُنَّ آخِرَ ما تقولُ».

<sup>(</sup>٤) «بن عامر» ليست في «ل». (٥) في «ص»: قدمه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٦٥٣) ومسلم(٢٣٨١). (٧) في «ل»: عنهما.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٥٠٩٤) والترمذي (٣٤٢٧) والنسائي (٥٤٨٦) وابن ماجه (٣٨٨٤) وأحمد (٢٦٧٠٤).

صحيحةٍ، قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا لفظ أبي داود.

٨٤ العاشر: عن أنس رَفَّ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قال» يَعْني: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ «بِسمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. يُقالُ لَهُ: كُفِيتَ وهُدِيتَ (١) وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّىٰ عَنْهُ الشَّيطَانُ » رواه أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهُم (٢). قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.

زاد أبو داودَ: «فَيَقُولُ» يَعنِي: الشَّيطَانَ «لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ!».

٥٨- وعن أنس رَفِظَ قال: كَانَ أَخُوانِ عَلَىٰ عهدِ رسولِ الله عَلَيْهُ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالآخُرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إلىٰ النبيِّ عَلَيْهُ فقال: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ(٣)» رواه الترمذيُّ بإسنادٍ صحيح عَلَىٰ شرطِ مسلمٍ (١٠).

«يحترف»: يَكتَسِبُ ويَتَسَبَّبُ.

\*\*\*\*

# ٨- الباب الثامنفي الاستقامة

قال الله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلاَ تَحَزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) ليست في «ل» وكتبت في الحاشية اليمني في «ص» بخط صغير.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥٩٥٥) والترمذي (٣٤٢٦) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) أي: لعل قيامك بأمره سبب لتيسير رزقك؛ لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٣٤٥).

الَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴿ ثَنَ اَوْلِيا آؤُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَتَعِى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكْتُونَ ﴿ ثَلَا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠- ٣٧] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَعُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ثَالَا عَلَهُ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَعُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ثَالَا عَلَهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨٦ وعن أبي عمرٍ و - وقيل: أبي عَمْرَة - سفيانَ بنِ عبدِ الله ﴿ الله ﴿ قُلْتُ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قُلْ لِي فِي الإسلامِ قَولًا لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قال: ﴿ قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ.
 ثُمَّ استَقِمْ » رواه مسلم (١٠).

٨٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَخَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ » قالُوا: وَلا أَنْتَ؟ قال: ﴿ وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بَرَحمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ » رواه مسلمٌ (٢).

وَ «المُقَارِبَةُ» القَصدُ الَّذِي لا غُلُوَّ فِيهِ وَلاَ تَقْصيرَ. وَ «السَّدادُ» الاستقامة والإصابة. و «يتَغَمَّدني» يُلبِسُني ويَستُرُني.

قال العلماءُ: مَعنَىٰ الاستقامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ الله تعالىٰ. قالوا: وهِي مِنْ جَوَامِعِ الكَلِم، وَهِيَ نِظَامُ الأُمُورِ. وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٨) وعنده: «قُلْ: آمَنْتُ باللهِ. فَاسْتَقِمْ». و«رواه مسلم» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٣٥) ومسلم (٢٨١٦).

#### ٩ - الباب التاسع [ص/٢٠]

في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا، وأهوال الآخرة وسائر أمورها، وتقصير النفس وتهذيبها وحَمْلها على الاستقامة

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَحَكُمُ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْأَرْضِ وَالْحَرِيْفِ لَلْهَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ.

٨٨- ومن الأحاديثِ الحديثُ السابقُ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» (٢).

\*\*\*\*

### ١٠- الباب العاشر

في المبادرة إلى الخيرات، وحثِّ من توجه لخيرٍ على الإقبال عليه بالجِدِّ من غير تردد

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) في «ص» إلىٰ قوله: ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرٌ ﴾. وقوله: «الآية» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٥٩) وقد تقدم برقم (٦٧).

مَغْ فِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٣].

وأما الأحاديث:

٨٩- فالأولُ: عن أبي هُرَيْرَةَ لَطَّقَ أَن رَسُولَ الله عَيَالِيَّ قال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَال الصَّالِحَةِ فِتَنَا (١) كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ (٢) يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤمِنًا ويُصبحُ كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤمِنًا ويُصبحُ كَافِرًا، يَبيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا» رواه مسلمُ (٣).

• ٩ - الثَّاني: عن أبي سِرْوَعَة - بكسرِ السينِ المُهمَلَةِ وفتحِها - عُقبةَ بنِ الحارثِ وَ اللَّهُ قَالَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّىٰ قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّىٰ وَقَابَ النَّاسِ إِلَىٰ بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ، فَرأى انَّهمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعتهِ، قال: «ذَكرتُ شَيئًا مِنْ تِبرٍ عِندَنَا، فَكرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي (١) فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » رواه البخاريُّ (٥).

وفي روايةٍ لَهُ: «كُنتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقةِ، فَكَرِهتُ أَنْ أُبَيِّنَهُ (٢٠)».

«التِّبْرُ» قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

٩ - الثالث: عن جابر الطُّلِكَ قال: قال رجُلُ للنَّبِي ﷺ يَومَ أُحُدٍ: أَرَأَيتَ إِنْ قُتِلتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قال: «في الجَنَّةِ» فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

<sup>(</sup>١) بادروا بالأعمال فتنًا: ائتوا بالعمل الصالح وابتدروا إليه قبل ظهور المانع منه من الفتن.

<sup>(</sup>٢) كقطع الليل المظلم: إشارة إلىٰ تتابع الفتن المضلة أواخر الزمان، كلما انقضىٰ منها فتنة أعقبتها أخرىٰ.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٤) يحسبني: يشغلني عن التوجه إلى الله، أو يحسبني يوم القيامة في الموقف.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨٥١). (٦) أبيّتُه: أتركه عندي ولا أدفعه لمستحقه.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٠٤٦) ومسلم(١٨٩٩).

باب المبادرة إلى الخيرات

٩٢ – الرابع: عن أبي هُرَيْرَةَ وَأَلَّكُ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فقال: يَا رسولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخشَىٰ الفَقرَ وَأَنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخشَىٰ الفَقرَ وَتُأْمُلُ الغِنَىٰ، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ: لِفُلان كذا، ولِفُلانٍ كذا، وقَدْ كَانَ لِفُلانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(۱).

«الحُلقُومُ» مَجْرَىٰ النَّفَسِ. وَ «المَرِيءُ» مَجْرَىٰ الطعامِ والشرابِ.

٩٣ - الخامس: عن أنس وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَخَذَ سيفًا يَومَ أُحُدِ فقال: «مَنْ يَأْخُذُهُ يَأْخُذُهُ مِنِّي هَذَا؟» فَبَسطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قال: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ (٢)» فَأَحْجَمَ القَومُ، فقال أَبُو دُجَانَة وَ اللهُ اللهُ

قوله: «أحجم القومُ» أي توقَّفُوا. وَ «فَلَقَ بِهِ» أي شَـقَّ. «هَامَ المُشـرِكينَ» أي رُؤُوسَهم.

98- السادس: عن الزُّبَيرِ بنِ عَدِيِّ (١) قال: أَتَينَا أَنسَ بنَ مالكِ فَطُّ فَشَكُونا إِلَيْهُ مَا نَلْقَىٰ مِنَ الحَجَّاجِ، فقال: «اصْبرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إلَّا والَّذِي بَعَدَهُ شَرُّ مِنهُ، حَتَّىٰ مَا نَلْقَىٰ مِنَ الحَجَّاجِ، فقال: «اصْبرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إلَّا والَّذِي بَعَدَهُ شَرُّ مِنهُ، حَتَّىٰ مَا نَلْقَوا رَبَّكُمْ » سَمِعتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رواه البخاريُّ (٥٠).

٩٥ - السابع: عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا (١) هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنَى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا (٧)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۱۹) ومسلم(۱۰۳۲).

<sup>(</sup>٢) يعنى بهذا الحق: أن يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله على المسلمين أو يموت.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٦٨).

<sup>(</sup>٦) بادروا بالأعمال سبعًا: اسبقوا بما تمكنتم منه من الأعمال الصالحة سبعًا من الفتن النوازل.

<sup>(</sup>٧) هَرَم مَفْنِد: كِبَر يُفسد عقله.

أَوْ مَوتًا مُجْهِزًا (١) أَوْ الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَة، فالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢).

97 - الثامن: عَنْهُ أَن رَسُولَ الله عَلَيْ يَدَيهِ قال يَومَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِينَ هذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ قال عُمَرُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَانَّ مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الله عَلُوا ذَلِكَ فقد مَنعُوا مِنكَ حَمَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فقد مَنعُوا مِنكَ حَمَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله ، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فقد مَنعُوا مِنكَ حَمَّىٰ الله اللهُ وَأَنْ مُحَمدًا رَسُولُ الله ، واه مسلمٌ (١٤).

قوله «فَتَسَاوَرْتُ» هُوَ بالسين المهملة: أي وَثَبتُ متطلِّعًا.

\*\*\*\*

### ١١ - الباب الحادي عشرفي المجاهدة

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقال العنكبوت: ٦٩] وقال تعالى: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَبِكَ وَبَئِتَلَ إِلَيْهِ بَنِيبَلا ﴾ [المزمل: ٨] أي: انْقَطِعْ إِلَيْه. وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُم ﴿ فَكَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَعْمُوا لِأَنْفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ غَيْرًا وَأَعْظَمَ آجًا ﴾ المزمل: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَعْمُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) مجهزًا: سريعًا. (٢) الترمذي (٢٣٠٦). وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) في «ص»: برسول الله. (٤) مسلم (٢٤٠٥).

أَلَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢١٥] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

### وأما الأحاديث:

9٧ - فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ وَالْكَ قَال: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ الله تعالىٰ قال: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ (١) عَلَيهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنْتُ افْتَرَضْتُ (١) عَلَيهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي (٢) يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي (٢) يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ "رواه البخاريُّ (٣).

«آذَنتُهُ»: أَعْلَمْتُه بأني مُحارِب لَهُ. «اسْتَعَاذَني» رُوِيَ بالنون وبالباءِ.

٩٨ - الثاني: عن أنس رَفِظَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَرْوِيه عن ربِّه ﷺ قال: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ الْكَيْ فِراعًا تَقَرَّبْتُ مِنهُ بَاعًا('') وَإِذَا أَتَانِي يَمشِي الْكَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنهُ بَاعًا('') وَإِذَا أَتَانِي يَمشِي أَتَيْنُهُ هَرْوَلَةً» رواه البخاريُّ('').

٩٩ - الثالث: عن ابنِ عباسٍ فَعُلَّتُكَ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالفَرَاغُ(١)» رواه البخاريُّ(٧).

٠٠٠ - الرابع: عن عائشةَ الطَّنْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّىٰ تَتَفَطَّرُ (^) قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ: لِمَ تَصنَعُ هَذَا يَا رسولَ الله، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى السقط في «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ص»: الذّي. في هذّا الموضع والذي بعده. (٣) البخاري (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) الباع: ذراعان. (٥) البخاري (٧٥٣٦).

 <sup>(</sup>٦) معناه أنهم مقصِّرُون في شكرهما لا يقومون بواجبهما. فكل من لا يقوم بحقَّ ما وجَب عليه فهو مَغبُون.

<sup>(</sup>٧) البخَّاري (٦٤١٢). (٨) تتفطَّر: تتورَّم وتتشقَّق.

قال: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ(١) أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢) هَذَا لفظُ البخاريّ.

١٠١ - ونَحْوُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِن روايةِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ٣٠٠.

الخامس: عن عائشة فَطَيْهَا: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَر. مُتَّفَقٌ عَليهِ(١٠٠.

والمُرَادُ بالعشرِ (٥): الأواخِرُ مِن شهر رمضان.

و «المِنْزَرُ» الإزار. وهو كناية عن اعتزالِ النساءِ (١٠). وقيلَ: المُرادُ تَشْمِيرُهُ للِعِبَادةِ، يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأمْرِ مِنْزَري؛ أي شَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

١٠٣ - السادس: عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقِ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ (٧) خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ، وَفِي كُلِّ خَيرٌ احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ (٨). وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فإنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ (٩)» رواه مسلمٌ (١٠).

١٠٤ - السابع: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ [ك/ ١٤] قال: «خُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ،
 وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِهِ (١١)» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١٢).

<sup>(</sup>۱) «أحب أن» ليست في «ك». (۲) البخاري (٤٨٣٧) ومسلم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣٠) ومسلم (٢٨١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤). (٥) في «ص، ل»: العشر.

<sup>(</sup>٦) في «ص»: الناس. (٧) المراد بالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة.

<sup>(</sup>٨) وَلا تعجز: لا تفرِّط في طلب ما ينفعك، فتنسب للتقصير وتلام على التَّفريط.

<sup>(</sup>٩) عمل الشيطان: وساوسه المفضية بصاحبها للخسران.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>١١) معناه: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار إلا بالشهوات.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري (٦٤٨٧) ومسلم (٢٨٢٢).

وفي رواية مسلم: «حُقَّتْ» بدل «حُجِبَتْ» وَهُوَ بمعناه: أي بَيْنَه وبَيْنَها هَذَا الحجاب، فإذا فعَلَه دخَلها.

النّبي عَيْكَ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَافْتَتَحَ البقرَة، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المائةِ. ثُمَّ مَضَىٰ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المائةِ. ثُمَّ مَضَىٰ، فَقُلْتُ: يُرْكَعُ عِنْدَ المائةِ. ثُمَّ مَضَىٰ، فَقُلْتُ: يُرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ السّبيعُ سَبّح، وَإِذَا مَرَّ الله الله فَي ركعةٍ. وَمَرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مُترسِّلًا؛ إِذَا مَرَّ بآيةٍ فِيها تَسبيعُ سَبّح، وَإِذَا مَرَّ بسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» بسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ وَلَى: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» شَعَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ» فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فقال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ» فَكَانَ شُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلمُ (۱).

١٠٦ - التاسع: عن ابنِ مَسْعودٍ الطَّقَ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ لَيلَةً فَأَطَالَ،
 حَتَّىٰ هَمَمْتُ بَأَمْرِ سُوءٍ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

١٠٧ - العاشر: عن أنسٍ رَضُّكُ عن رَسُولِ الله ﷺ قال: «يَتْبَعُ المَيتَ ثَلاَثُ (٣): أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبقَىٰ عَملُهُ» أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبقَىٰ عَملُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠٤.

١٠٨ - الحادي عشر: عن ابنِ مَسْعودٍ رَبِي اللَّهِ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۲). (۲) البخاري (۱۱۳۵) ومسلم (۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص، ل». وفي الصحيحين: ثلاثة. (٤) البخاري (٢٥١٤) ومسلم (٢٩٦٠).

إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ<sup>(١)</sup> نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَ<sup>(١)</sup>» رواه البخاريُّ<sup>(٣)</sup>.

١٠٩ - الثاني عشر: عن أبي فِراسٍ ربيعة بنِ كعبِ الأسلميّ، خادِم رَسُولِ الله ﷺ وَمَن أَهلِ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وَمَن أَهلِ الصَّفَّةِ وَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقال: «سَلْنِي» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. قال: «أَوَ غَيرَ ذلِكَ»؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قال: «فَأَعِنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلمٌ (١٠).

١١٠ - الثالث عشر: عن أبي عبدِ الله - ويقال «أبو عبدِ الرحمنِ» - ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ
 رَسُولِ الله ﷺ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ
 تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرجَةً، وَحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئةً» رواه مسلمٌ (٥٠).

١١١ - الرابع عشر: عن أبي صَفْوانَ عبدِ اللهِ بنِ بُسْرِ الأَسْلَمِيِّ (١) وَأَلَّكُ قَال: قال رَسُولُ اللهِ عَشْر: «خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» رواه الترمذيُّ وقال (٧): حديثٌ حسن (٨).

«بُسُرٌ» بضَمِّ الباءِ وبسِينِ مُهمَلةٍ (٩).

المحامس عشر: عن أنس وَ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَ اللَّهُ عَن قَالَ: عَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّهُ النَّهُ عَن قِتالِ بدرٍ، فقال: يَا رَسُولَ الله، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي

<sup>(</sup>١) الشراك: سَير النعل، وهو خيط من جلد ونحوه يُستخدم لربط النعل.

<sup>(</sup>٢) معناه: أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقرّبة إلىٰ النار، وأنهما قد يكونان في أيسر الأشياء.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) بعدهاً في «ل»: بضَمِّ الباءِ وبسِين مُهمَلةٍ.

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٧) في «صُ»: قال.

<sup>(</sup>٩) الضبط ليس في «ل».

قِتَالَ المُشرِكِينَ لَيَرِينَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ(١) المُسْلِمونَ، فقال: اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ - يعني أصحابه - وأَبُرأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ. يعني المُشرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ، فقال: يَا سعدَ بنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةُ، يعنِي المُشرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ، فقال: يَا سعدَ بنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةُ، ورَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِن دُونِ أُحُدٍ. قال سعدٌ(١): فَمَا اسْتَطَعتُ يَا رسولَ الله مَا صَنَعَ (١). قال أنسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرِبَةً بِالسَّيفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَمَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فما عَرَفهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ (١). وَمَثَلُ بِهِ المُشْرِكُونَ، فما عَرَفهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ (١). قال أَنسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ (٥) نَظُنُّ أَنَّ هذِهِ الآيَة نَزَلَت فِيهِ وفي أَشْبَاهِهِ: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللهَ عَلَيْ مَى الْكُورِهِ اللْعَرَاب: ٢٣]. مُتَفَقٌ عَلَيهِ (١).

قوله: «لَيُرِيَنَّ الله الله الله الله الله وكسرِ الراء: أي لَيُظْهِرَنَّ الله ذلِكَ (٧) للنَّاس. وَرُويَ بفَتحِهِما، ومعناه ظاهرٌ، والله أعلمُ.

وَ «نُحَامِلُ» بضمِّ النونِ [ك/ ١٥] وبالحاءِ المُهمَلَةِ: أي يَحمِلُ أَحدُنا على ظَهرِه بالأجرة ويتصدَّقُ بها.

<sup>(</sup>۱) انكشف: انهزم. (۲) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٣) فما استطعت ما صنع: ما استطعت أن أُصِفَ ما صنع من كثرة ما أعيا وأبلى في المشركين.

<sup>(</sup>٤) البَنَان: الأصابع. (٥) «نرئ أو» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) التخريج ليس في «ص». رواه البخاري (٢٨٠٥) ومسلم (١٩٠٣).

١١٤ - السابع عشر: عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عن أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عن أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ لَأَكُ عن النَّبِي ﷺ [ص/ ٢٣] فيما يَرْوِي عن اللهِ تَبَارِكَ وتعالىٰ، أنَّهُ قال: (يَا عِبَادي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسى، وَجَعَلْتُهُ بيْنكم مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاستَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاستَطْعِمُونِ أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادي، كُلُّكُمْ عَارِ إلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفعِي فَتَنْفَعُونِ. يَا عِبَادي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذلِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا. يَا عِبَادي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذلِكَ من مُلْكِي شيئًا. يَا عِبَادي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ(١) فَسَأْلُونِ، فَأَعْطَيتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلاّ كما يَنْقصُ المِخْيَطُ(٢) إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ» قال سعيدٌ: كان أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بهذا الحديثِ جَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. رواه مسلمٌ (٣).

ورُوِّينَا عن الإمامِ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ يَخلَلْهُ قال: ليس لأهلِ الشامِ حِديثٌ أشرَفُ مِن هذا الحديثِ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) صعيد واحد: أرض واحدة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٧٧).

### ١٢ - باب(١) الحث على الازدياد من الخير في آخر(٢) العمر

قال الله تعالىٰ: ﴿ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

قال ابن عباس والمُحَقِّقُونَ: معناه: أَو لَمْ نُعَمِّرْكُمْ سِتِّينَ سَنَةً؟ وَيُؤَيِّدُهُ الحديثُ الَّذِي سنذُكُرُهُ إِنْ شاء الله تعالىٰ. وقيل: معناه ثماني عَشْرَة سَنَةً. وقيل: أَرْبَعينَ سَنَةً. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونُقِلَ عن ابن عباس أيضًا.

وَنَقَلُوا أَنَّ أَهْلَ المدينَةِ كانوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ (٣) أربْعِينَ سَنَةً تَفَرَّغَ للعِبادَةِ. وقيل: هُوَ البُلُوغُ.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ قال ابنُ عباسٍ والجمهورُ (١٠): هُوَ النَّبِيُّ ﷺ. وقيل: الشَّيبُ. قاله عِكْرِمَةُ وابن عُيَيْنَة وغيرهما. واللهُ أعلمُ.

وأما الأحاديث:

١١٥ - فالحديث الأول<sup>(٥)</sup>: عن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَال: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَمْ وَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً » رواه البخاريُّ (١).

قال العلماء: معناه: لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذرًا إِذْ أَمْهَلَهُ هـنِهِ المُدَّةَ، يقال: أَعْذَرَ الرجُلُ؛ إِذَا بَلَغَ الغايَةَ فِي العُذْرِ.

١١٦ - الثاني: عن ابنِ عباسٍ فَطَالِنَهُا قال: كَانَ عُمَرُ الطَّلِيُّ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدرٍ،

<sup>(</sup>۱) في «ل»: الباب الثاني عشر. (۲) في «ص، ل»: أواخر.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ص». (٤) في «ل»: المحققون.

<sup>(</sup>٥) في «ص، ل»: فالأول. (٦) البخاري (٦٤١٩).

فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسِهِ فَقَال (١): لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ! فقال عُمَرُ: إنَّهُ مَنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ (٢)! فَدعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْ خَلَنِي مَعَهُمْ، فما رَأَيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَومَئلِ إلاَّ لِيُرِيَهُمْ، قال: مَا تَقُولُون فِي قولِ الله تعالىٰ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَتَحُ ﴾؟ [الفتح: ١] فقال بعضُهُم: أُمِرْنَا نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا. وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيئًا، فقال لي: كَذلِكَ (٣) تقُولُ يَا ابنَ عباسٍ؟ فقلتُ: لا. قال: فما تقُولُ؟ فَلَمْ يَقُلْ شَيئًا، فقال لي: كَذلِكَ (٣) تقُولُ يَا ابنَ عباسٍ؟ فقلتُ: لا. قال: فما تقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ الله ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ، قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ وذلك عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيِّحْ مِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ. كَانَ نَوَّابُكُ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدُ وَيَقَالَ عُمَرُ اللهَ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْهُ إِلَا مَا يَقُولُ. رواه البخاريُّ (١٠).

۱۱۷ – الثالث: عن عائشةَ نَوْكَ قالتْ: مَا صلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ صلاةً، بَعْدَ أَنْ نَرَلَتْ عَلَيهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَٰحُ ﴾ إلَّا يَقُولُ ( ) فِيهَا ( ): ﴿ سُبِحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ( ) .

وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَيْنِ» عنها: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ [ك/ ١٦] يقُولَ في ركُوعِه وسُجُودهِ (^): «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأُوَّلُ القُرآنَ (٩).

معنى: «يَتَأَوَّلُ القُرآنَ» أي: يَعمَلُ بمَا أُمِرَ بِهِ في القرآن في قوله تعالىٰ: ﴿ فَسَيِّحُ عِمَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: كَانَ رَسُولُ الله عَيَالَةٍ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبحَانَكَ

<sup>(</sup>١) بعدها في «ل»: له. (٢) من حيث علمتم: علمتم فَضْلَه وغَزارة عِلْمِه.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: فقال لى عمر: أكذلك. (٤) البخاري (٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: ويقول. (٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٩٦٧) ومسلم (٤٨٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>A) في «صُ»: وسجود. (٩) البخاري (٩٦٨) ومسلم(٤٨٤/٢١٧).

اللَّهُمَّ(١) وَبِحَمدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» قالت عائشةُ(١): قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا هَـذَا الكَلِماتُ الَّتِي (٣) أَرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُولُهَا؟ قال: «جُعِلَتْ لي [ص/ ٢٤] عَلامَةٌ في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلْتُها ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ السورة(١٠).

وفي روايةٍ لَهُ: كَانَ رسـولُ الله ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَولِ: «سـبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ، أَسْتَغفِرُ اللهَ وأتُوبُ إِلَيْهِ» قالت: فقُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، أَرَاكَ تُكثِرُ مِنْ قَولِ (٥): «سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُـوبُ إِلَيْهِ»! فقال: «أَخْبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَـأرَىٰ عَلامَةً في أُمَّتي فإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَولِ: سُـبْحَانَ اللهِ وبِحَمدهِ، أَسْتَغْفْرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه. فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مِكَّةً ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا اللَّ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ الْحَانَ تَوَّابًا ﴿(٦).

١١٨ – الرابع: عن أنسِ رَفِطُكُ قال: إنَّ اللهَ رَجُكُكُ تَابَعَ الوَحيَ (٧) عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ قَبلَ وَفَاتهِ، حَتَّىٰ تُونِفِي (^) أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩).

١١٩ - الخامس: عن جابرِ وَأَلْكُ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيهِ » رواه مسلم السلم (١٠٠).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي «ص»: الذي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٨٤/٢١٨).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: قولها.

<sup>(</sup>٧) تابع الوحى: أكثر الوحى وإنزال القرآن.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤٩٨٢) ومسلم (٣٠١٦).

<sup>(</sup>۱۰) (۲۸۷۸). وفي «ك»: «البخاري». وليس فيه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸٤/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٨) حتى توفى: قُرْبَ وفاة رسول الله ﷺ.

## ١٣ - الباب الثالث عشرفي بيان كثرة طرق الخير

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١] وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] وقال تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَهُ الجانية: ١٥].

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ.

وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، وهي غيرُ منحصرةٍ، فنذكُرُ طَرَفًا مِنْهَا:

• ١٢٠ - الأول: عن أبي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ الطَّاكَةَ قَال: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ؟ الأَعمالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الإيمانُ باللهِ وَالجِهادُ في سَبيلِهِ» قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا وَأَكثَرُهَا ثَمَنًا» قُلْتُ: فإنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قال: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ» مُتَّفَقٌ عليه (۱).

«الصَّانِعُ» بالصادِ المُهمَلَةِ، هَذَا هُوَ المشهورُ، ورُوِيَ «ضائعًا» بالمُعجَمَةِ: أي ذا ضِيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ عِيالٍ ونحوِ ذلِكَ. «وَالأَخْرَقُ»: الَّذِي لا يُتقِنُ مَا يُحَاوِل فِعلَه.

١٢١ - الثاني: عن أبي ذَرِّ أيضًا الطَّاقَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلامَىٰ منْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَالْهُنْ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٥٧) ومسلم(٨٤).

وَيُجزِئُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَىٰ» رواه مسلمٌ (١٠).

«السُّلامَىٰ» بضَمِّ السِّينِ المُهمَلةِ وتخفيفِ اللامِ وفتحِ الميمِ: المَفْصِلُ.

١٢٢ - الثالث: عَنْهُ قال: قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّريقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّريقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ » رواه مسلمُ (١٠).

«الدُّثُورُ» بالثَّاءِ المُثلَّثةِ: الأموالُ، وَاحِدُهَا «دَثْرٌ». [ك/١٧]

الله المُعرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَليقٍ» رواه مسلم (٦٠).

٥٢٠ - السادس: عن أبي هُرَيْرَةَ رَئِطُكُ قال: قال رَسُولُ الله عَيَلِيَّةٍ: «كُلُّ سُلَامَىٰ مِنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۲۰). (۲) مسلم (۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) في «ص، ل»: منكر. (٤) البُضع هنا: الجِمَاع.

<sup>(</sup>۵) مسلم (۲۱۲۱). (۲) مسلم (۲۲۲۲).

النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَومِ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَينَ الِاثْنَينِ (١) صَدَقَةٌ، ويُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وبكُلِّ خُطْوَةٍ يَمشِيهَا إِلَىٰ الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، ويُمِيطُ الأذَىٰ عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

١٢٦ - ورواه مسلمٌ أيضًا من روايةِ عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ (١) أَوْ وَحَمِدَ اللهُ، وَهَلَّلَ (٣) وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ (١) أَوْ شَهَىٰ عَنْ مُنكَرٍ ، عَدَدَ السِّنيّنَ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ، وأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ مُنكَرٍ ، عَدَدَ السِّنيّنَ والنَّلاثِمائَةِ - فَإِنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ (٥).

١٢٧ - السابع: عَنْهُ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ غَدَا إِلَىٰ المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ (١) أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

«النُّزُلُ»: القُوتُ والرزقُ، وما يُهيَّأُ للضَّيف.

١٢٨ – الثامن: عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِيَجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (^).

قال الجوهري: الفِرْسِنُ من البَعيرِ كالحَافِرِ مِن الدَّابَّةِ. قال: ورُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.

<sup>(</sup>١) يعدل بين الاثنين: يصلح بينهما بالعدل. (٢) البخاري (٢٩٨٩) ومسلم(١٠٠٩).

 <sup>(</sup>٣) في «ل»: وهلل الله.
 (٣) في «ل»: المسلمين.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) من غدا إلى المسجد أو راح: تردد على المساجد في أي وقت.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٦٢) ومسلم(٦٦٩). (٨) البخاري (٢٥٦٦) ومسلم(١٠٣٠).

١٢٩ - التاسع: عَنْهُ، عن النَّبِيِّ عَيَّكَةٍ قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبِعُونَ» أَوْ «بِضعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قُولُ (لا إِلَهَ إِلَا اللهُ) وأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، والحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

«البِضْعُ» من ثلاثةٍ إلىٰ تسعةٍ، بكسرِ الباءِ، وقد تُفتَحُ. وَ «الشُّعْبَةُ»: القطعةُ.

١٣٠ – العاشر: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «بَينَما رَجُلٌ يَمشِي بِطَريقٍ، وَاشْتَدَّ(٢) عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئِرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يأكُلُ الثَّرَىٰ(٣) مِنَ العَطَشِ، فقال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي. مِنَ العَطشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقِيَ، فَسَقَىٰ الكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقِيَ، فَسَقَىٰ الكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ اللهِ لَهُ فَعَفَرَ اللهِ اللهِ، إنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقال: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (١٠)» مُثَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

وفي روايةٍ للبخاريِّ: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ الهُ فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ (٧٠).

وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيُّ (^) مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَها، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ» (٩).

«المُوقُ» الخف. وَ «يُطِيفُ» يدور حول «رَكِيَّةٍ» وهي البئر.

١٣١ - الحادي عشر: عَنْهُ، عن النَّبِيِّ عَيْكِيُّ قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ (١٠)

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: اشتد.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩) ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) الثرى: التراب الندي.

<sup>(</sup>٤) في كل كبد رطبة أجر: الإحسان إلى كل حيوان حتى أجر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٣٦٣) ومسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوعة الشيخ ماهر الفحل والأرناؤوط: «فغفر له» وليست في البخاري.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٧٣). (٨) بَغِيّ: زانية.

<sup>(</sup>١٠) يتقلب في الجنة: يتنعم في الجنة بملاذِّها.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٥).

في شَجَرَةٍ (١) قَطَعَهَا مِنْ (٢) ظَهْرِ الطَرِيقِ، كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ» رواه مسلمٌ (٣).

وفي روايةٍ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَـجَرَةٍ عَلَىٰ ظَهرِ طَرِيقٍ، فقـال: وَاللهِ لَأَنْحِّيَنَّ هَذِهِ عَنِ المُسْلِمينَ؛ لا تُؤذِيهِمْ. فَأُدخِلَ الجَنَّةَ»(٤٠).

وفي رواية لهما: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَىٰ الطَّريقِ، فَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَىٰ الطَّريقِ، فأَخَرَه، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ هُ. • ).

١٣٢ - الثاني عشر: عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» رواه مسلمٌ (٢٠).

الثالث عشر: عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَال: "إِذَا تَوَضَّا العَبْدُ المُسْلِمُ" أَو المُوْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيهِ، مَعَ المَاءِ" أَوْ المُؤمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، مَعَ المَاءِ" أَوْ «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ أَوْ «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، فَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، فَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ، فَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاهُ، مَعَ المَاءِ المَاءِ، فَإِذَا عَسَلَ رَجْلَةِ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاءِ المَاءِ المَاءِ مَتَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ المَاء المُلْ المَاء المُاء المُاء المَاء المَاء المِلْهُ المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المُاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المِلْهُ المَاء المَاء المَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المُعَامِ المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المُلْمَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَ

١٣٤ – الرابع عشر: عَنْهُ، عن رَسُولِ الله ﷺ قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةُ الجَمُعَةُ الجَمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، مُكَفِّراتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلمٌ (^).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: قلعها عن.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>١) أي: بسبب شجرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩١٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٢) ومسلم(١٩١٤/١٦٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٤٤).

١٣٥ – المخامس عشر: عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رسولَ اللهِ. قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ (١) وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ (١)» رواه مسلمٌ (٣). [ص/ ٢٦]

١٣٦ - السادس عشر: عن أبي موسى الأشعرِيِّ الطُّنِيَّةِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

«البَرْ دَانِ»: الصبح والعصر (٥).

١٣٧ - السابع عشر: عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا (٢٠)» رواه البخاريُّ (٧).

١٣٨ - الثامن عشر: عن جَابِرٍ رَا اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (واه البخاريُّ (مُكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»

١٣٩ - ورواه مسلمٌ مِنْ روايةِ حُذَيفَةَ يَؤْكَ اللَّهُ ﴿ ).

١٤٠ - التاسع عشر: عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً " (١٠ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً »
 كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً " (١٠ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً »

<sup>(</sup>١) المَكَارِهُ جِمِع مَكْرَهٍ: وهو ما يكرهه الإنسان ويشقُّ عليه.

<sup>(</sup>٢) الرباطِّ: الأمر المرَّغَّبُ فيه، الكامّل الأُجر، الذّي ينبغي حبس النَّفس عليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥).

<sup>(</sup>٥) وسُمِّيا بَّذلك لأنهما يُصَلِّيانِ في بَرْدَي النهار، أي طَرَفيه، حين يطيب الهواء وتذهب شدة الحر.

<sup>(</sup>٦) هذا في أمر النوافل، أما صلاة الفرضَّ فلا تسقط بسفر أو مرض.

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۹۹۶). (۸) البخاري (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۰۰۵). (۱۰) «وما سرق منه له صدقة» سقط من «ك».

رواه مسلم (۱).

وفي روايةٍ لَهُ: «وَلا يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيْرٌ، إلّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَىٰ يَوم القِيَامةِ»(٢).

وفي روايةٍ لَهُ: «لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرسًا، وَلاَ يَزرَعُ زَرعًا، فَيَأْكُلَ مِنهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلا شَيءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»(٣).

١٤١ – ورَوَيَاهُ جميعًا مِن روايةِ أنسِ ﴿ فَالْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: «يَرْزَؤُهُ» أي يَنقُصُه.

1 ٤٢ - العشرون: عَنْهُ (٥) قال: أراد بنو سَلِمَةَ أَن يَنتقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله ﷺ فقال لهم: (إنَّهُ بَلَغَني أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قُرْبَ المَسجِد» فقالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فقال: (بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ (٢) ديَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ (٢) ديَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ (٢) واه مسلمٌ (٨).

وفي روايةٍ: «إنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً»(٩).

١٤٣ - ورواه البخاريُّ أيضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ روايةِ أنسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَ «بَنُو سَلِمَةَ» بِكَسرِ اللامِ: قبيلةٌ معروفةٌ مِن الأنصار رضي الله عنهم. و «آثَارُهُمْ» خُطَاهُم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٥٢/ ١٠). (٤) البخاري (٢٣٢٠) ومسلم (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) أي: عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٦) معناه: الزموا دياركم؛ فإنكم إذا لزمتموها كُتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد.

<sup>(</sup>٧) لم تتكرر الجملة في «ص». (٨) مسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٦٦٤). (١٠) البخاري (٦٥٥، ٦٥٦).

185 – الحادي والعشرون: عن أبي المنذِر أُبيِّ بنِ كَعْبِ الطَّقِ قال: كَانَ رَجُلُ لا أَعْلَمُ رَجِلًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقيلَ لَهُ، أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ أَعْلَمُ رَجِلًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقيلَ لَهُ، أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وفي الرَّمْضَاءِ! فقال: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَىٰ جَنْبِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وفي الرَّمْضَاءِ! فقال: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَىٰ جَنْبِ المَسْجِدِ؛ إِنِّي أَريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ؛ إِنِّي أَريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَالرَّرُوهُ مسلمٌ (١).

وفي روايةٍ: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ» (٢).

«الرَّمْضَاءُ» الأرضُ التي أصابها (٣) الحرُّ الشديدُ.

١٤٥ - الثاني والعشرون: عن أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ ﷺ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلاَهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا(؛) إلا الشَّهُ بِهَا الجَنَّةَ» رواه البخاريُّ (٥).

«المَنيحَةُ» أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

١٤٦ - الثالث والعشرون: عن عَدِيِّ بنِ حَاتمٍ وَ اللهُ قَالَ: سمعتُ النَّبِيَ عَلَيْكَ يَقولَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٦).

وفي روايةٍ لهما عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِتِّ تَمْرَةٍ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳/ ۲۷۸). (۲) مسلم (۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) «الأرض التي أصابها» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: وعودها. وفي «ك»: بوعودها. والمثبت من «ص» وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٣١). (٦) البخاري (١٤١٧) ومسلم(٢٠١٦).

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيَّةٍ »(١).

١٤٧ – الرابع والعشرون: عن أنس وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله عَلَيْهَا» رواه عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» رواه [ك/ ١٩] مسلمُ (٢).

وَ «الأَكْلَةُ» بفتح الهمزةِ: وهي الغَدْوَةُ أَوَ العَشْوَةُ.

1 ٤٨ - الخامس والعشرون: عن أبي موسىٰ ﴿ وَالنَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ » قال: أرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قال: «يَعْمَلُ (٣) بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » مُسْلِم صَدَقَةٌ » قال: أرَأَيتَ إِنْ لَمْ عَال: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ » قال (١٠): أرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قال: «يَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ أو الخَيْرِ » قال: أرَأَيْتَ [ص/ ٢٧] إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قال: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

\*\*\*\*

# ١٤ - الباب الرابع عشرفي الاقتصاد في العبادة

قال اللهُ تعالى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١-٢] وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يُعالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يُعالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يُعالَىٰ عَلَيْكَ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٤٩ - وعن عائشةَ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْكُ دَخَلِ عَلَيْهَا، وعندَها امرأةٌ، قال: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۲) ومسلم (۱۰۱۱/۲۷). (۲) مسلم (۲۷۳٤).

<sup>(</sup>٣) في «صّ»: قيل. (٤) في «صُ»: قيل.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٠٢٢) ومسلم (١٠٠٨).

هذِهِ؟» قالت: هذه فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا(١). قال: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَواللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا» وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

و «مهْ»: كَلِمَةُ نَهْي وَزَجْر.

ومَعْنَىٰ «لاَ يَمَلُّ اللهُ» أي: لاَ يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، ويُعَامِلُكُمْ مُعَامَلة المَالِّ، حَتَّىٰ تَمَلُّوا فَتَتُرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيهِ؛ لَيُدُومَ ثَوابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

• ١٥٠ - وعن أنسٍ وَ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا (٣) وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ وَمَا تَأَخَّرِ اقَالُ أَحدُهُم: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أَبَدًا. وقال وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر! قال أحدُهُم: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أَبَدًا. وقال الآخرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. اللَّهُ عَرُدُ وَأَنَا أَصُومُ الدّهُ مَنَ وَلا أُفْطِرُ (١٠). وقال آخرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاء رسولُ الله عَيْلِيْهُ إليهم فقال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ فَجَاء رسولُ الله عَيْلِيْهُ إليهم فقال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إنِّي لأَخْشَاكُمْ لللهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ اللهُ عَلَيْسَ مِنِي (٢) هُمَّقَقُ عَلَيه (٥ أَفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي (٢) هُمُ مُتَفَقٌ عَلَيه (٧).

١٥١ - وعن ابن مَسْعودٍ رَبِّا النَّبِيَ ﷺ قال: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قالَها ثَلاثًا. رواه مسلمٌ (^).

<sup>(</sup>١) أوضحتها رواية مسلم: امْرَأَةٌ لاَ تَنَامُ، تُصَلِّي. (٢) البخاري (٤٣) ومسلم(٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) «أما» و «لله» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) معناه: من تركها إعراضًا عنها غيرَ معتقدٍ لها علىٰ ما هي عليه.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١). (٨) مُسلم (٢٦٧٠).

«المُتَنَطِّعونَ»: المتعمِّقون المشدِّدون في غير موضع التشديدِ.

١٥٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُرُ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ اللَّائِدُةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ » إلاّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا (١) وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ » إلاّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا (١) وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ » إلا غَلَمُ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ » رواه البخاريُّ (٢).

وفي روايةٍ لَهُ: «سَـدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَـيءٌ مِـنَ الدُّلْجَةِ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا (٣)»(٤).

قوله: «الدِّينُ» هُوَ مرفوع عَلَىٰ مَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، ورُوِيَ منصوبًا، ورُوِيَ هَ وَرُوِيَ هَ وَرُوِيَ هَ وَلَا يَنُ المُشَادُ «لَن يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ» (٥). وقوله ﷺ: «إلاَّ غَلَبَهُ» أي: غَلَبَهُ الدِّينُ، وَعَجَزَ ذلِكَ المُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. وَ «الغَدْوَةُ» سَيْرُ أولِ النهارِ. و «الرَّوْحَةُ» آخِرُ النهارِ. و «الدَّلْجَةُ» آخِرُ اللّهارِ. و «الدُّلْجَةُ» آخِرُ اللّيل.

وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تعالىٰ بِالأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغٍ قُلُوبِكُمْ، بِحَيثُ تَسْتَلِذُّونَ العِبَادَةَ ولا تَسْأَمُونَ، وتَبلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ، كَمَا أَنَّ المُسَافِرَ الحَاذِقَ يَسيرُ في هذِهِ الأوْقَاتِ، ويَستَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ في غَيرِهَا، فَيَصِلُ المَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَبِ. واللهُ أعلمُ.

١٥٣ - وعن أنسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِي عَلَيْكُ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ،

<sup>(</sup>١) سدِّدوا: الزموا السَّدَاد، وهو التوسط من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا: إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۹).

<sup>(</sup>٣) القصد القصد تبلغوا: الزموا التوسط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط، تبلغوا القصد من مرضاة ربكم ودوام القيام بعبوديته.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٦٣). (٥) البخاري (٣٩).

فقال: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟» قالُوا: هَذَا حَبْلُ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فقال النَّبِيُ ﷺ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْ قُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

١٥٤ - وعن عائشة ﴿ وَهُوَ يُصَلِّي الله ﴿ وَالله عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْ قُدْ حَتَىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ؛ فإنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّىٰ وَهُو نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيه (٢).

١٥٥ - وعن أبي عبدِ اللهِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ نَطْقَتُهَا قال: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ الصَّلَوَاتِ، فَكَانتْ صَلاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رواه مسلمٌ (٣).

قوله: «قَصْدًا» أي: بَينَ الطولِ والقِصَرِ.

١٥٦ - وعن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بِنِ عبد اللهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: آخَىٰ النَّبيُ عَلَيْكُ بَيْنَ [ك/ ٢٠] سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْداءِ، فَزارَ سَلْمَانُ أَبَا الدّرداءِ، فَرَأَى أُمَّ الدّرْداءِ مُتَبَذِّلَةٌ (٤) فقال لَهَا: مَا شَانُكِ؟ قالت: أخُوكَ أَبُو الدّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجاءَ أَبُو الدَّرْداءِ، فَصَنَعَ شَانُكِ؟ قالت: أخُوكَ أَبُو الدَّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجاءَ أَبُو الدَّرْداءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فقال لَهُ: كُلْ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ. قال: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّىٰ تَأْكُلَ. فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ لَهُ طَعَامًا، فقال لَهُ: نَمْ. فنامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فقال: وَسِلَمَانُ قُم اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ وَسَلَّيَا، فقال لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَّ هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَىٰ النَّبَى عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَقَال لَهُ النَّبَى عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَوْلُ لَهُ البخاريُّ (٥٠). فَأَلَى النَّبَى عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ.

٧٧). (٢) البخاري (٢١٢) ومسلم(٧٨٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٥٠) ومسلم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في «صُ»: مبتذلة. ومتبذِّلة: لابسة ثياب الخدمة في بيتها، تاركة للبس ما يليق بالنساء من الزينة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٦٨).

١٥٧ - وعن أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بن العاصِي وَ اللهِ اللهِ اللهِ يَكِيةٍ اللهِ يَكِيةٍ اللهِ الله

وفي روايةٍ: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيامِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فقال رسولُ الله عَلَيْةٍ: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامَ الَّتي قال رَسُولُ الله عَلَيْةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلي وَمَالي (٤٠).

وفي رواية : «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُول الله. قال: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْدِكَ وَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِن كُلِّ وَإِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا (أَنَّ فَإِذًا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهُرِ» فَشَدَّدْتُ فَشُددتُ مَلَيَّ مَنْ الله وَأَوْدَ، وَلاَ فَشُدد عَلَيّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِّ عِ أَجِدُ قُوَّةً. قال: «صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ، وَلاَ تَنْ ذَعَلَيهِ» قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد؟ قال: «فِضْفُ الدَّهْرِ» وكَانَ عَبدُ الله وَعُلِيَّ يقولُ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ك». (۲) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٧٦) ومسلم (١٨١/١٨١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٧٦) ومسلم (١٥١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) الزُّوْرُ: الضيوف الزائرون. (٦) في «ص»: أمثال.

بَعَدَمَا كَبِرَ(١): يَا لَيتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَة النَّبِيِّ ﷺ (٢).

وفي روايةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة؟» فقلت: بَلَيٰ، يَا رَسُول الله، وَلَمْ أُرِدْ بذلِكَ إِلَّا الخَيرَ. قال: «فَصُمْ صَومَ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاس، وَاقْرَأِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر » قُلْتُ: يَا نَبيَّ اللهِ، إنِّي أُطِيتُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ. قال: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ» قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللهِ (٣) إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ. قال: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ (١) عَشْرِ » قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي (٥) أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ. قال: «فاقْرَأُهُ فِي سَبْع، وَلا تَزِدْ عَلَىٰ ذلِكَ» فشـدَّدْتُ فَشُـدِّدَ عَلَيَّ. وقال لِيَ النَّبيُّ ﷺ: «إنَّـكَ لا تَدْرِي، لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ » قال: فَصِرْتُ إِلَىٰ الَّذِي قال لِيَ النَّبِيُّ عَيَكِالْهُ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي (٦٠ كُنْتُ قَبلتُ رُخْصَةً نَبيِّ الله ﷺ (٧).

وفي روايةٍ: ﴿وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ﴾(^).

وفي روايةٍ: (لأصَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ) ثلاثًا(٩).

وفي روايةٍ: «أَحَبُّ الصِيَام إِلَىٰ اللهِ تعالىٰ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَىٰ اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، ويَقُومُ ثُلْثَهُ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، وكَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ »(١٠).

(٥) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>١) بعدها في «ك» علامة إلحاق وفي الحاشية اليسرئ منه كتب: «يقول» وكتب بعدها: صح.

<sup>(</sup>٣) «يا نبي الله» من «ل» والصحيح. (٢) البخاري (١٩٧٥) ومسلم (١١٥٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) في «ص»: أني لو.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۱۹/۱۸۲).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۹۵ ۱۸۳/۱۸۳).

<sup>(</sup>۹) البخارى (۱۹۷۷) ومسلم (۱۸۹۱/۱۸۹).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (١٣١) ومسلّم(١٥٩/١٨٩).

وفي رواية قال: أنْكَحني أبي امرأة ذَاتَ حَسَب، وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ - أي: امْرَأة وَلَمْ وَلَـدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ، مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّ شُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ (١٠). فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ عَيَكِيهٍ فقال: «الْقَنِي يُفَتِّ شُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ (١٠). فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ عَيَكِيهٍ فقال: «الْقَنِي يُفَدِّ مُنَا مُنْدُ أَتَيْنَاهُ (١٠) فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبِي عَيَكِهُ فقال: «الْقَنِي يَقُرُ وَكُنْ تَصُومُ ؟» قُلْتُ: كُلَّ يَومٍ. قال: «وَكَيْمِفَ تَخْتِمُ ؟» قُلْتُ: كُلَّ يَومٍ. قال: «وَكَيْمِفَ تَخْتِمُ ؟» قُلْتُ: كُلَّ يَومٍ. قال: «وَكَيْمُ فَتَعْرَهُ وَمَا مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقُرُأُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقُرُونُهُ مُ يَعْرِضُهُ كُلُّ لَيْلَةٍ. وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقُرَأُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقُرُونُهُ مُ يَعْرِضُهُ عَلَيهِ بِاللَّيلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّىٰ أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَىٰ، وَصَامَ مِثْلَهُنَ ؟ كَرَاهَةَ أَنْ يَتُوكُونَ أَخَفَ عَلَيهِ بِاللَّيلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّىٰ أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَىٰ، وَصَامَ مِثْلَهُنَ ؟ كَرَاهَةَ أَنْ يَتُوكُ فَشَيًا فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَيْكُولَانَ ؟ كَرَاهَةَ أَنْ يَتُوكُ فَشَيًا فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّيْ يَعْفِي اللَّهُ وَلَا أَرَاهُ الْفَارَ الْعَلَامُ الْفَارَ الْعَلَىٰ الْمُ الْعُلُولَ الْمُعَلِي السَّامِ اللَّيْلِ عَلَيْهِ السَّامُ الْفَارَ الْعَلَىٰ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَىٰ الْمُعُنَّ عَلَيْهِ السَّامِ اللَّيْلِ عَلَيْهِ السَّامِ اللَّيْلِ الْعَلَى الْمُؤَلِي السَّعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

كل هذِهِ الرواياتِ صحيحةٌ، مُعظمُها في «الصَّحِيحَيْنِ» [ك/ ٢١] وقليلٌ منها في أحدِهِما. [ص/ ٢٩]

<sup>(</sup>١) كناية عن امتناعه عِن الجماع. (٢) البخاري (٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) كأنَّا رأي عين: كأنَّا نراها بأعيينا. (٤) «من عندك اليست في «ص».

لَوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وَفَي طُرُقِكُمْ، ولَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً» ثَلاَثَ مِرَادٍ. رواه مسلمٌ(١).

قولُهُ: «رِبْعِيُّ» بِكسرِ الراءِ. و «الأُسيِّدِي» بضمِّ الهمزةِ وفتحِ السِّينِ وبعدَها ياءُ (٢٠ مشدَّدةٌ مكسورةٌ (٣٠). قوله: «عَافَسْنَا» هو بِالعَينِ والسينِ المُهمَلَتين، أي: عالَجْنَا و (الضَّيْعاتُ) المعايش.

١٥٩ - وعنِ ابنِ عباسٍ ﷺ قال: بَيْنَا النَّبيُّ ﷺ يَخطُبُ، إِذَا هُوَ برَجُلِ قائِمٍ، فَسَأَلَ ('') عَنْهُ، فقالوا: أَبُو إِسْرَائيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَتْعَدُ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رواه البخاريُّ ('').

#### \*\*\*\*

# ١٥ - الباب الخامس عشرفي المحافظة على الأعمال

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْ رِاللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَوْمُ وَاللّهُ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ لِلّا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل». (٤) في «ص»: قائم يخطب فسألوا.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في «ص، ل»: مروه.

وأمَّا الأحاديث فمنها:

١٦٠ - حديثُ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ (١). وَقَدْ سَبَقَ فِي البَابِ قَنْلُهُ (٢).

171 - وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ وَ اللهِ عَالَى: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ (٣) مِن اللَّيلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ، رُواه مسلمٌ (١٠).

١٦٢ - وعن عبدِ اللهِ (°) بنِ عَمْرِو بنِ العاصِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ: قال لي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عبدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

١٦٣ - وعن (٧) عائشة نَطْقَ قالت: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِن اللَّيلِ،
 مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيرِهِ، صَلَّىٰ مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٨). رواه مسلمٌ (٩).

\*\*\*\*

# ١٦- الباب السادس عشر في الأمر بالمحافظة على السُّنَّة وآدابها

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا ٓ ءَالْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَ نَكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧] وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن مُو إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤] وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣) ومسلم (٧٨٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٩٤٩). (٣) الحزب: ما يعتاده المرء من قراءة أو صلاة في الليل.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٤٧). (٥) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٥٢) ومسلم (١١٥٩). (٧) في «ص»: عن.

<sup>(</sup>٨) جبرًا لفضيلة قيام الليل، لا قضاء له، إذ ليست صلاة الليل منه في العدد كذلك.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٧٤٦).

كُنتُرْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَيْعُونِي يُعِبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ السَّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْمِومَ الْأَخِرَ ﴾ [آلاحزاب: ٢١] وقال تعالىن: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تُمُ لَا يَجِدُوا فِي تعالىنى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تُمُ لَا يَعِدُوا فِي النساء: ٢٥] وقال تعالىنى: ﴿ فَإِن نَنزَعُهُمُ السَّنَةِ مَن يُولِع الرّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٥] وقال تعالىنى: ﴿ فَإِن لَنزَعُهُمُ السَّنَةِ مَن يُولِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٢٠] وقال الكتاب والسُّنَةِ . [ص/ ٣٠] وقال تعالىنى: ﴿ وَإِنّكَ لَمَ يَعِيمُ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٢٠] وقال تعالىنى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ عَالَىٰ الْكَتَابِ وَالسَّنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْمِعْ وَاللّهُ وَالْمُولِ النور: ٣٠] وقال تعالىنى: ﴿ وَإِنّكَ لَمَ يَعِيمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ النور: ٣٠] وقال تعالىنى: ﴿ وَإِنّكَ لَمَ يُعِيمُ مُ مِنْ اللّهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْمِلْ السَاء عَالَىٰ الكتاب واللّه الله عَلْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ حَالَىٰ الْعَلَىٰ وَاللّهُ وَالْمُ حَالَىٰ الْعَلَىٰ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ حَلّىٰ اللّهُ وَالْمُ حَالَىٰ اللّهُ وَالْمُ حَلّىٰ اللّهُ وَالْمُ حَلّىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَال

وأمَّا الأحاديثُ:

١٦٤ - فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ فَطَّقَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ (٢) سُؤالِهِمْ (٣) واخْتِلافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ (٢)، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

١٦٥ - الثاني: عن أبي نَجيحٍ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ وَ اللهِ عَلَيْكُ قال: وَعَظَنَا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ مَوعظةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوحِظةً مُوحِناً. قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، مُودِّعٍ، فَأَوْصِناً. قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ،

<sup>(</sup>١) هذه الآية ليست في «ك». (٢) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٣) أي: سؤالهم من غير حاجة، بل لقصد التعنت المؤدي للإيذاء أو التكذيب.

<sup>(</sup>٤) اختلافهم على أنبيائهم: تقوُّلُهم عليهم ما لم يقولوه، وتحريفهم ما قالوه إيثارًا لما ينالهم من ضعفائهم وأتباعهم على رضا الله تعالى واتباع أنبيائه ورسله.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧).

وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافًا كَثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييِّنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (واه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (۱).

«النَّواجِذُ» بالذالِ المُعجَمةِ: الأنيَابُ. وقيل: الأضراسُ.

١٦٦ - الثَّالثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَأَفْكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ» قيلَ: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ الله؟(٢) قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ» رواه البخاريُّ (٣).

١٦٧ - الرابع: عن أبي مسلم - وقيل: أبي إِيَاسٍ - سَلَمَةَ بنِ عَمرِو بنِ الأَكْوَعِ وَقَيْلَ أَبِي إِيَاسٍ - سَلَمَةَ بنِ عَمرِو بنِ الأَكْوَعِ وَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينَكَ» قال: لا أَسْتَطيعُ. قَالَ: «لا استَطَعْتَ!» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ. رواه مسلمٌ (١٠).

١٦٨ - الخامس: عن أبي عبدِ اللهِ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ نَظْنَّهَا قال: سمعتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ (٥) مُثَفَقُ عَلَيهِ (٦).

وفي روايةٍ لمسلم (٧٠): كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حتىٰ كَأَنَّما يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (٨٠ حَتَّىٰ كَأَنَّما تُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (٨٠ حَتَّىٰ كَادَأَنْ يُكَبِّرَ، فِمَا القِدَاحَ (٨٠ حَتَّىٰ كَادَأَنْ يُكَبِّرَ، فَرَا اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ فَرَا كَا رَجِلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فقال: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) ورواه ابن ماجه (٤٢) وأحمد (رقم ١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) «يا رسول الله» ليست في «ص، ل». (٣) البخاري (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص» . مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٥) معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧١٧) ومسلم(٤٣٦). (٧) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٨) القداح: خشب السهام حين تنحت وتُبُرئ. معناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.

وُجُوهِكُمْ»(١).

179 - السادس: عن أبي موسى الطُّهِ قال: احْتَرَقَ بَيْتُ بالمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ الله ﷺ بشَأْنِهِمْ قال: "إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

١٧٠ - السابع: عَنْهُ قال: قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْمِ، كَمَثُلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ والعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (") أمسكتِ المَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقُوا الكثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (") أمسكتِ المَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أُخْرَى، إنَّمَا هِيَ قيعَانٌ (١٠) لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلاً، فَزَلِكَ مَثُلُ مَنْ لَمْ فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللهِ تعالى، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللهِ تعالى، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْبُلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

«فَقُهُ» بضم القافِ، على المشهورِ، وقيل بكسرِها: أي صار فقيهًا.

١٧١ - الثامن: عن جابرٍ نَطْقَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ» رواه مسلمٌ (٢٠).

«الجَنَادِبُ» نَحوُ الجَرَادِ وَالفَرَاشِ، هَذَا المَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ. وَ«الحُجَزُ» جَمْعُ حُجْزَةٍ: وَهِي مَعْقِدُ الإِزَارِ وَالسَّرَاويل.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۱). (۲) البخاري (۲۹۶) ومسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) أجادب: هي الأرض التي لا تنبت كلأ.

<sup>(</sup>٤) قيعان، جمع القاع: وهو الأرض المستوية الملساء.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨١). (٦) مسلم (٢٢٨٥).

١٧٢ – التاسع: عَنْهُ (١) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وقال: (إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيَّةٍ طَعَامِكُمُ (٢) البَرَكَةُ » رواه مسلمٌ (٣).

وفي رواية لَـهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلَيُوطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْخُذْهَا، فَلَيُوطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْخُلْهَا، وَلاَ يَدَّهُ بِالمنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ وَلْيَاكُلْهَا، وَلاَ يَدْ فَالله بَالمَنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ (٤٠٠).

وفي روايةٍ: "إنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَ سَـقَطَ<sup>(٥)</sup> مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ، فَلَيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَىٰ، فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ<sup>(٦)»(٧)</sup>.

١٧٣ - العاشر: عن ابنِ عباسٍ النَّاسُ، إنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَىٰ الله تعالىٰ حُفَاةً عُرَاةً بِمَوعِظَةٍ، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَىٰ الله تعالىٰ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (^)» ﴿كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَلْقِ نَعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: عُرْلاً (^)» ﴿كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَلْقِ نَعُيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسَىٰ يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ عَلِيهِ. أَلا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِحالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أَصْحَابِي! فَيُقَالُ: إِنَّكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَما قال العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ الْعَبِدُ الْمَالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ الْعَبِدُا الْمَالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ الْعَبِدُا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَىٰ قولِهِ: ﴿ الْفَرْبِيُ الْمُكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨] فَيُقَالُ (١٠):

<sup>(</sup>١) في «ل»: عن جابر.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: في أيه. وفي «ل»: أيه. ورواية صحيح مسلم «في أيه».

<sup>(</sup>٥) في «لْ»: سقطت. (٦) من قوله: «ولا يمسح بيده...» إلي هنا، سقط من «ص».

<sup>(</sup>٧) مُسلم (٢٠٣٣/ ١٣٥). (٨) المقصود أنهم يُحشَرُون كما خُلِقُوا.

<sup>(</sup>٩) في «ل»: فيقال لي.

إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ (١) مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

«غُرْلا»: أي غَيرَ مَخْتُونِينَ.

الحادي عشر: عن أبي سعيدٍ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ وَ عَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَن الخَذْفِ (٣) وقالَ: «إنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقُلُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» مُتَّفَقٌ عَليهِ (١).

وفي روايةٍ: أنَّ قَريبًا لِابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ، فَنَهَاهُ وقال: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَن الخَذْفِ وقال: «إنَّهَا لا تَصِيدُ (٥) صَيدًا» ثُمَّ عادَ، فقال: أُحَدِّثُكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ! لا أُكَلِّمُ كَ أَبَدًا (٢٠).

- ١٧٥ - وعَن عابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ فَطْكَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ - يَعْنِي (٧): الأَسْوَدَ - وَيَقُولُ: إِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا (٨) تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَو لا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْكَةِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ليس المُراد الردة عن الإسلام، بل التخلُّف عن الحقوق الواجبة، فلم يرتدَّ بحمد الله ومنِّه أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ وإنما ارتدَّ قومٌ من جُفاة العرب الذين كانوا دخلوا في الإسلام أيام حياته رغبة ورهبة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٤٧) ومسلم(٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) الخذف: الرمى بالحصى أو النواة بين إصبعين.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٦٢) ومسلم (١٩٥٤/٥٥).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: لا يقتل. (٦) البخاري(٢٧٩٥) ومسلم(١٩٥٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٧) ليست في «ص».

<sup>(</sup>A) في «ل»: لا.

<sup>(</sup>٩) البخارى (١٥٩٧) ومسلم (١٢٧٠).

### ١٧ - الباب السابع عشر

في وجوب الانقياد لحكم الله تعالىٰ وما يقوله من دُعِيَ إِلىٰ ذلك، وأُمِرَ بمعروف أو نُهِيَ(١) عن منكر

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] وقال تعالى: ﴿ يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ فَلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

## وفيه من الأحاديثِ:

١٧٦ - حديثُ أبي هُرَيْرَةَ المذكورُ في أوَّلِ البابِ قبلَه (٢). وغيرُهُ مِن الأحاديثِ فيه.

١٧٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ قال: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ : ﴿ لِلَهِ مَا فِي اللّهَ مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآية السّمَنوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآية السّمة وَالمَّول الله عَلَيْ فَأَتُوا رَسُولَ الله عَلَيْ (٣) ثُمَّ بَرَكُوا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَالصّلاة والصّلاة والسّلاق اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمَاللهُ عَلَىٰ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) في «ص»: ونهي. (۲) رواه البخاري (۷۲۸۰) وقد تقدم برقم (۱٦٧).

<sup>(</sup>٣) «فأتوا رسول الله ﷺ» سقط من «ص».

<sup>(</sup>٤) أي: لانت ألسنتهم وخضعت والتذُّت بقراءة تلك الآية التي شَكُوا منها.

أَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ في إثرِهَا: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ أَعْرَانَكَ رَبَّنَا وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ أَعْرَانَكَ رَبَّنَا وَمُلْتَهِ كَلِيهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

#### \*\*\*\*

## 10- الباب الثامن عشر في النهي عن البِدَع ومُحدَثات الأمور

قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٧] وقال تعالىٰ: ﴿ مَّافَرَّطْنَا فِي اللهُ تعالىٰ: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَالنّساء: ٥٩] أي: إلىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا السَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن اللهٰ عامن ١٥٣] وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ فَن اللّهِ مَا لَهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقال تعالىٰ: ﴿ وَالآياتُ فِي اللّهِ مَا لَهُ مَنْ يَعْبِ مَن سَبِيلِهِ عَن اللّهِ مَا اللّهُ عَمْ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] [ص/ ٣٢] والآياتُ في البّاب كثيرةٌ مَعلُومَةٌ.

وَأَمَّا الأحادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جدًّا، وَهي مَشْهُورَةٌ، فَنَقْتَصِرُ عَلَىٰ طَرَفٍ مِنْهَا:

١٧٨ - عن عائشةَ نَتَطْقَنَا قالت: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا

<sup>(</sup>۱) من «ل» والصحيح. (۲) مسلم (۱۲۵).

لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ(١) مُتَّفَقُّ عَلَيهِ(٢).

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ»<sup>(٣)</sup>.

الله عَلَيْهِ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَينَاهُ، وَعَلَا صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (٤)» وَيَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (٤)» وَيَقُولُ: «بُعِثْ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقُرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَىٰ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَديثِ كِتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِكُلِّ مُومِن مِنْ نَفسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ،

١٨٠ وعن العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ الطَّلَّةَ حَدِيثُهُ السابقُ في بابِ المحافظةِ علىٰ السُّنَةِ (٧).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أي: مما لا يوجد في الكتاب أو السنة، ولا يندرج تحت حكم فيهما، أو يتعارض مع أحكامهما. فهو رد: باطل غير معتدِّ به.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸/ ۱۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۷۱۸/۱۷۱).

<sup>(</sup>٤) أي: أتاكم جيش العدو صباحًا ومساء.

<sup>(</sup>٥) الضَّيَاع: الْعيال. والمعنىٰ: من ترك عيالاً ضائعين لا يستقلون بأمرهم ولا مال لهم، فعليَّ كفاية عياله ومؤنتهم وقضاء دينه.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٦٦٨).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢). تقدم برقم (١٦٥).

# 19 - الباب التاسع عشر فيمن سَنَّ سُنَّة حسنة (١) أو سيئة

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا (١) قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾[الفرقان: ٧٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة: ٢٤].

رَسُولِ الله عَيْ فَجَاءُ قُومٌ عُرَاةٌ، مُجْتَابِي النّمَارِ أَوْ العَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، وَسُولِ الله عَيْ فَجَاءُ قَومٌ عُرَاةٌ، مُجْتَابِي النّمَارِ أَوْ العَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله عَيْ لِمَا رَأَى عَامَّتُهُمْ مِن الفَاقَةِ (٣) فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ بِهِمْ مِن الفَاقَةِ (٣) فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: ﴿ يَكُمُ النّبِي خَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] والآية التي في آخِرِ الحَشْرِ: ﴿ الْقَوْا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ كَانَعُتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [العساء: ١] والآية التي في آخِرِ الحَشْرِ: ﴿ الْقَوْا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَنْ فِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثُوبِهِ، مَنْ تُوبِهِ، مَنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مَا تَعَيْدُ مَالَا: ﴿ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ ﴾ وَالعلم: ﴿ يَصَلّ مَنْ عَمِلُ اللهُ عَلَيْ يَعَلَّلُ اللهُ عَلَيْ يَعَلَى اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَلُ اللهُ عَلَيْ يَتَهَلَلُ مَنْ كَانَتُ كَومَيْنِ (٥) مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَىٰ وَالْمِسُلَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْ يَتَهَلُلُ كَانُهُ مُذْهَبَةٌ، فقال رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرُهَا وَمُنْ سَنَ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرُهَا وَمُنْ سَنَ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرُهَا وَمُنْ سَنَ فِي الإسلامِ سُنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرُهُ مَنْ عَولَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهُمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الإسلامِ سُنَةً حَسَنَةً، وَمُنْ سَنَ فِي المُؤْمِةُ مُنْ عَولَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهُمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي المُؤْمِةُ مَنْ عُولَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهُمْ شَيءٌ وَمُنْ سَنَ فِي المُعْرَاقِ مِنْ مُؤْمِهُ مَنْ عَولَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورُهُمْ مَنْ أُجُورُهُمْ مَنْ عَولَ بِهَا بَعْدَهُ مُ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: وذريتنا. وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وشعبة.

<sup>(</sup>٣) أي: من شدة الاحتياج وعدم مواساة الأغنياء لهم بما يدفّع ضررهم.

<sup>(</sup>٤) الصرة: كيس توضع فيه الدراهم والدنانير.

<sup>(</sup>٥) كُومَين، مثنيٰ كُوْم: العظيم من كل شيء.

الإسْلام سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ (١) بَعْدِهِ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ» رواه مسلمٌ (٢).

قَولُهُ: «مُجْتَابِي النِّمَارِ» هو بالجِيم وبعدَ الألفِ باءٌ مُوَحَّدَةٌ، والنِّمَارُ جَمْعُ نَمِرَةٍ: وَهِيَ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ. وَمَعْنَىٰ «مُجْتَابِيهَا» أي (٣): لابسيهَا، قَدْ خَرَقُوهَا فِي رُؤوسِهِم. وَ «الجَوْبُ»: القَطْعُ، ومِنْهُ قَولُهُ تعالىٰ: ﴿وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ [الفجر: ٩] أي: نَحتُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقَولُهُ: «تَمَعَّرَ» هُوَ بالعَينِ المُهمَلَةِ: أَيْ تَغَيَّرَ. قَولُهُ: «رَأَيْتُ كَوْمَينِ» بِفَتِحِ الكافِ وَضَمِّهَا: أي صُبْرَتَيْنِ. وَقَولُهُ: «كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ اللهُ عُوَ بالذالِ المُعْجَمَةِ وفتح الهاءِ وبالباءِ الموحَّدةِ. قالَ القاضي عِيَاضٌ وَغَيرُهُ: وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فقال: «مُدْهُنَةٌ» بِدَالٍ مُهمَلَةٍ وَضَمِّ الهاءِ وبالنونِ، وكذا ضَبَطَه الحُمَيْدِيُّ (٥) والصَّحيحُ المشهورُ هو الأوَّلُ (٦). والمُرَادُ بهِ عَلَىٰ الوَجهَين: الصفاءُ والاستنارة.

١٨٢ – وعن [ك / ٢٥] ابنِ مَسْعودٍ لَنَّوْكَ أَن النَّبيَّ عَيَّكِاتُهِ قال: «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ(٧) كِفْلٌ(٨) مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ» مُتَّفَقُّ عَلَيهِ (٩).

#### \*\*\*\*

(١) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٣) من «ك».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٥) الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) أي: فضة مذهَّبة بالذهب. (٦) مشارق الأنوار (١/ ٢٧١) مطالع الأنوار (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) ابن آدم الأول: قابيل.

<sup>(</sup>٨) الكفل: النصيب.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٣٣٥) ومسلم (١٦٧٧).

# ٢٠ - الباب المُوفِي عشرين في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة

قَـالَ اللهُ تعالَـيْ: ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [القصص: ٨٧] وقـال: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة:٢] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

١٨٣ - وعن أبي مَسْعودٍ عُقبةَ بنِ عَمرِو الأنصاريِّ البدريِّ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» رواه مسلمٌ(١).

١٨٤ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لِثَالِثِكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَه، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَجُورِهمْ شَيئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئًا» رواه مسلمٌ<sup>(٢)</sup>.

١٨٥ - وعن أبي العباسِ سَهل بنِ سَعدِ الساعِدِيِّ فَأَلْكُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ قال يومَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ، يُحبُّ اللهَ وَرَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ؛ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا. فقال: «أَينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب؟» فقيلَ: يا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكَى عَيْنَيهِ. قال: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْه» فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رسولُ الله ﷺ في عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرِئَ، حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ، فأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فقال عَلَيٌ نَطْكُ : يا رَسُولَ اللهِ، أُقَاتِلُهمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قال: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ (٣) حَتَّىٰ تَنْزِلَ (٢) مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۹۳).

<sup>(</sup>٣) أي: سِرْ مترفقًا متثبتًا ولا تتعجل عليهم.

بسَاحَتهم، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تعالىٰ فِيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم (١١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

قوله: «يَدُوكُونَ»: أي يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ. قوله: «رِسْلِك» بكسر الراءِ وبفتحها لغتانِ، الكسرُ أفصَحُ.

1 ١٨٦ - وعن أنس ﴿ اللهِ عَلَى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسُولَ الله، إنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ، وَلَيْسَ معي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ! قال: «ائتِ فُلانًا؛ فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ فقال: رسولُ الله عَلَيْهِ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قال: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلمُ "".

#### \*\*\*\*

# ٢١ – الباب الحادي والعشرون<sup>(1)</sup> في التعاون على البر والتقوئ

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢] وقال تعالى: ﴿وَالْغَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّرِ ﴾ [العصر: ١-٣].

قال الإمامُ الشافعيُّ كَغَلِّللهُ كلامًا معناه: إنَّ النَّاسَ أو أكثرَ هم في غفلة عن تدبر

<sup>(</sup>١) حمر النعم: هي الإبل الحُمرُ، وهي أنفس أموال العرب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٧١) ومسلم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «ص»: وعشرون. وفي «ك»: وعشرين.

هذه السورة (١).

١٨٧ - وعن أبي عبدِ الرحمنِ زيدِ بنِ خالدِ الجُهَنِيِّ وَ قَالَ: قال نَبِيُّ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

١٨٨ - وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ الطَّلَّ أَن رَسُولَ الله ﷺ بعَث بعثًا إِلَىٰ بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْل، فقال: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلمٌ (٣٠).

١٨٩ - وعن ابنِ عباسٍ طَالِحَكَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ (١) فقال: «مَنِ القَوْمُ؟» فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رَسُولُ الله» فرَفَعَت إِلَيْه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: أَلِهَذَا حَجُّ؟ (٥) قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٩٠ - وعن أبي موسى الأشعري فَطَاكُ عن النَّبِي عَلَيْ أَنَّه قال: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنَفِئُ مَا أُمِرَ بِهِ، فيعُطِيهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَىٰ الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

وفي روايةٍ: «الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ<sup>»(^)</sup>.

وضبَطُ وا «المُتَصَدِّقَيْنِ» بفَتحِ القافِ مع كَسرِ النونِ، على التَّننِيةِ، وعكسُهُ

<sup>(</sup>١) نقلها غير واحد بلفظ: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. ينظر: مجموع الفتاوئ (١٨/ ١٨٢) عدة الصابرين (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨٤٣) ومسلم(١٨٩٥). (٣) مسلم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) الروحاء: مكان عِلىٰ ستة وثلاثين ميلاً من المدينة.

<sup>(</sup>٥) أَلَهْذَا حج: أيصحُّ الْإِحرامُ عنه بالحَّج ويُثاب عليه وإن كان غير مميِّز.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٣٦). (٧) البخاري (١٤٣٨) ومسلم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٤٣٨) ومسلم(١٠٢٣).

[ك/ ٢٦] على الجمع، وكلاهُما فَصِيحٌ (١) صَحِيحٌ.

\*\*\*\*

# ٢٢ – الباب الثاني والعشرون (٢) في النصيحة

قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال تعالى إخبارًا عن نوحٍ ﷺ: ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِينُ ﴾ عن نوحٍ ﷺ: ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِينُ ﴾ [الأعراف: ٦٨].

وأما الأحاديثُ:

۱۹۱ – فالأول: عن أبي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بنِ أَوْسِ الدارِيِّ وَطَلَّكُ أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهُ قال: «الدِّينُ النَّصِيحةُ» قلنا: لِمَنْ؟ قال: «لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ [ص/ ٣٤] وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ (٣٣)» رواه مسلمُ (١٠).

١٩٢ - الثاني: عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ نَطْقَ قال: بَايَعْتُ رسولَ الله ﷺ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) من «ل». (۲) في «ك، ص»: وعشرون.

<sup>(</sup>٣) النصيحة لله تعالى: الإيمان به ونفي الشريك عنه. والنصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: الإيمان أنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه. والنصيحة لرسول الله على: الإيمان بجميع ما جاء به. والنصيحة لأئمة المسلمين، وهم الخلفاء ومن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به. والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٨) ومسلم(٥٦).

١٩٣ - الثالث: عن أنس وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: « لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ (١) حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَجِبَ عَالَىٰ وَ النَّبِيِّ عَلَيهِ (٢). لَأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ » مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

#### \*\*\*\*

# ٢٣ - الباب الثالث والعشرون (٣) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةُ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال تعالى: ﴿ خُلِا تَأَمُّرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [آلاعراف: ١٩٩] وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَلَى لِللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### وأما الأحاديثُ:

١٩٤ - فالأول: عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وَاللَّهِ عَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيَالِيَّة يقولُ:

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣) ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) الآية ليست في «ك».

<sup>(</sup>١) معناه: لا يؤمن الإيمان الكامل التام.

<sup>(</sup>٣) في «ك، ص»: وعشرون.

«مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَوَاهُ مَسلمُ (۱).

190 – الثاني: عن ابنِ مَسْعودٍ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إُمَّةٍ قَبْلِي، إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، لَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» رواه مسلمٌ (٢).

197 - الثالث: عن أبي الوليدِ عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ وَ اللَّهُ قال: بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَى الله ع

«المَنْشَطُ وَالمَكْرَهُ» بِفَتحِ مِيمَيْهِما: أي في السهل وَالصعب. و «الأَثْرَةُ» الاختصاص بالمشتركِ. وقد سبق بيانها. «بَوَاحًا» بفتح الباءِ الموحَّدةِ بعدَها واوٌ ثُمَّ أَلفٌ ثُمَّ حاءٌ مُهمَلةٌ: أي ظاهِرًا لا يحتمل تأويلًا.

١٩٧ - الرابع: عن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ فَطْقَهَا عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَثَلُ القَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقهُمْ، فقالوا: لَوْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹). (۲) مسلم (۰۰).

<sup>(</sup>٣) أي: وفي حال استبدادهم بالدنيا والمناصب.

<sup>(</sup>٤) أي: لا نخاصم الأمراء والولاة في الإمارة والولايات.

<sup>(</sup>٥) أي: حُجَّة واضَّحة تعلمونها من دين الله تعالىٰ. (٦) البخاري (٧٠٥٦) ومسلم(١٧٠٩).

أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَميعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَميعًا» رواه البخاريُّ(١).

«القَائِمُ فِي حُدُودِ اللهِ» معناه: المُنكِرُ لها القائمُ في دفعِها وإزالتِها. والمُرادُ بالحُدُودِ ما نَهَىٰ الله عنه. و «اسْتَهَمُوا» اقْتَرَعُوا.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنه قال: «إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ [ك/ ٢٧] فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُم؟ قال: «لا، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ» رواه مسلمٌ (٢٠).

معناه: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَدٍ [ص/ ٣٥] وَلا لِسَانٍ فقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِثْمِ وَأَدَّىٰ وَظيفَتَهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِهِ المَعْصِيَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ عَلَيهِ فَهُوَ العَاصِي.

199 - السادس: عن أُمِّ المؤمنين أُمِّ الحَكَمِ زينبَ بنتِ جحش الطَّيْ اَن النَّبِي عَيَالِيًّ اللهُ عَلَيْهَا فَزِعًا، يقولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ! وَيلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثلُ هذِهِ \* وحلَّق بأُصبُعَيهِ الإبهامِ والتي تَلِيها، فقلتُ: يا رَسُولَ الله، أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ (٣) \* مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

٢٠٠ - السابع: عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ الطَّلِيَّةِ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِةٍ قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ!» فقالوا: يا رَسُولَ الله، مَا لنَا مِنْ مجالِسِنا بُدُّ؛ نَتحدَّثُ فِيهَا! فقال رسولُ الله عَلَيْكِيْةِ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَا المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قالوا:

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۵٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٩٣). (٣) الخَبَثُ: الفسوق والفجور والمعاصى.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٨٦) ومسلم (٢٨٨٠).

وما حَتُّ الطَّريقِ يا رسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلامِ، وَاللَّمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهِيُ عن المُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

٢٠١ - الثامن: عن ابنِ عباسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ رأى خاتَمًا مِنْ ذهبٍ في يدِ رجل، فنزَعَه فطَرَحه وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الجَمْرَةِ (٢) مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» وفقيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَب رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قال: لَا، واللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله عَلَيْهِ. رواه مسلمٌ (٣).

٢٠٢- التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصريّ، أن عائِذَ بنَ عَمرٍ و تَعْلَقُ دَحَل عَلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زيادٍ فقال: أيْ بُنَيّ، إني سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (١٠) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ! فقال لَهُ: اجلِسْ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ الحُطَمَةُ (١٠) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ! فقال لَهُ: اجلِسْ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ (٥). فقال: وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ! إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. رواه مسلمٌ (١٠).

٣٠٧ - العاشر: عن حذيفة ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَن (٧) يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ يَلْمُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ﴾ رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٨).

٢٠٤ - الحادي عشر: عن أبي سعيدٍ وَأَطْفَقُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ قال: «أَفْضَلُ الجِهَادِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۲۹) ومسلم(۲۱۲۱). (۲) في «ل»: جمرة.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۹۰).

<sup>(</sup>٤) الرِّعاء، جمع راع. والحُطَمَة: العنيف في رعايته للإبل. ضربه النبي ﷺ مثلاً لوُلاة السُّوء الذين يظلمون الرعية.

<sup>(</sup>٥) يعني: أنت من سَقَطِهم، لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم.

<sup>(</sup>٦) مسلّم (١٨٣٠). (٧) ليست في النسخ، والمثبت من الترمذي.

<sup>(</sup>۸) الترمذٰي (۲۱۶۹).

كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (١).

٢٠٥ - الثاني عشر: عن أبي عبدِ الله طارِقِ بن شِهابِ البَجَليِّ الأَحْمَسِيِّ فَطْكَ أَنَّ رَجلًا سأل النَّبِيَّ ﷺ وقد وضَع رِجلَه في الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفضلُ؟ قال: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ» رواه النسائيُّ بإسنادٍ صحيحِ (٢).

«الغرز» بغَينٍ مُعجَمةٍ مفتوحةٍ ثُمَّ راءٍ ساكنةٍ ثُمَّ زايٍ: وَهُوَ رِكَابُ كَوْرِ الجملِ<sup>(٣)</sup> إِذَا كَانَ من جلد أَوْ خشب.

٢٠٦ - الثالث عشر: عن ابنِ مَسْعود فَاهَا قال: قال رَسُولُ الله عَيَاهُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَىٰ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَكَ. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ، وَهُو عَلَىٰ حَالِهِ، فَلا يَمْنَعُهُ ذلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ » ثُمَّ قال: ﴿ لُهِ مَلَ اللّهَ عُلُوهُ مَا يَسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَ ابَنِ مَرَّيَعَ ذَلِكَ قال: ﴿ لُهِ مَلَ اللّهُ عَلَوْ اللّهِ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَ ابَنِ مَرَّيعَ ذَلِكَ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِسَرَى مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَ ابَنِ مَرَّيعَ ذَلِكَ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِسَرَى مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَ ابَنِ مَرَّيعَ ذَلِكَ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِسَرَى عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَ ابَنِ مَرَّيعَ ذَلِكَ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِلَى عَلَىٰ لِيكَنَاهُونَ عَن مُنصَى ابْنِ مَرَّيعَ فَالُوهُ لِيلَكُى مَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِلَيْ مَرَى اللّهِ مَا اللّهِ مَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ المَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ المُنكَةِ وَلَيْ المَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ المُنكَوِ ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُ قَلَىٰ مَا لَكَ مَا لَكَ مَا لَعَنْهُونَ عَنِ المُنكَوْرِ وَلَتَمْ مِنَ اللّهُ بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ الحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ الحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَ اللهُ بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ الحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ المَعْرُوفِ وَلَتَنْ عَلَىٰ الحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ المَعْنَ عَنَا لَعَنَهُمْ » رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ ﴿ الْكَالِمُ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ المَعْنَا لَعَنَا لَعْنَهُ هُ وَلَا لَا عَلَىٰ الْعَلَى الْحَلَىٰ الْمَعْنَا لَعْنَا لَعْنَا لَعْنَهُ مَا لَعَنَا لَعْنَا لَعَنَا لَعْنَا لَعُنَا لَعَلَا لَعَلَى الْحَلْوِ الْمَلِولِ الللهُ الْعَلَى الْمَلْمَ لَعْنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا ل

# هذا لفظُ أُبي داودَ.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٣٤٤) والترمذي (٢١٧٤) ورواه ابن ماجه (١.١ ٤).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٤٢٠٩). " (٣) الكور: الرحل. مثل السرج.

<sup>(</sup>٤) أبو داوّد (٤٣٣٦) والترمذي (٣٠٤٧). وفي إسناده ضعف.

ولفظُ [ص/٣٦] الترمذيِّ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي المَعَاصِي، نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤَهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهمْ وَوَاكُلُوهُمْ فِي المَعَاصِي، نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤَهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرِبَ اللهُ قُلُوبَ (۱) بَعضِهِمْ بِبعْضٍ، وَلَعَنَهُمْ عَلَىٰ لِسانِ دَاوُدَ وعِيسَىٰ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرِبَ اللهُ قُلُوبَ (۱) بَعضِهِمْ بِبعضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَىٰ لِسانِ دَاوُدَ وعِيسَىٰ ابنِ مَرْيَمَ؛ ذلِكَ بما عَصَوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ » فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ وكان مُتَّكِئًا فقال: «لَا، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، حَتَّىٰ تَأْطِرُوهُمْ عَلَىٰ الحَقِّ أَطْرًا».

قوله: «تَأْطِرُوهم» أي تعطفوهم. «ولتقْصُرُنَّهُ» أي لتحبِسُنَّه.

٧٠٧ - الرابع عشر: عن أبي بكر الصديق الطلق قال: يا أيُّها النَّاسَ، إنَّكُم تَقْرَأُونَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسَ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: هذِهِ الآيةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ ال

#### \*\*\*\*

## ٢٢- باب تغليظ عقوبة مَن أمر بمعروف أو نَهَىٰ عن مُنكر وخالَف قولُه فِعلَه

قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقُولُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ [البقرة: ٤٤] وقال تعالى إخبارًا عن شعيب عَلَيْهُ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨].

٨٠ ٧ - وعن أبي زيدٍ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ نَتُطَيِّكُ قال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في «ك»: علىٰ قلوب.

<sup>(</sup>۲) أَبُو داود (٤٣٣٨) والترمذي (٢١٦٨) والنسائي (١١٠٩٢).

يقول: «يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ، فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَىٰ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ وَتنهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيقُولُ: بَلَىٰ، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وأَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» مُتَّفَقٌ عَليهِ(۱).

قوله: «تَنْدلِقُ» بالدالِ المُهمَلةِ، ومعناه: تَخرُجُ. وَ«الأَقْتَابُ» الأمعاءُ، واحِدُها قِتْبُ.

#### \*\*\*\*

## ٢٥ باب الأمر بأداء (٢) الأمانة

قَـالَ الله تعالَـيْ: ﴿ إِنَّالَقَهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥] وقـال تعالَـيْ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧].

٢٠٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْكُ أن رَسُولَ الله عَلَيْهُ قال: «آيةُ المُنافقِ ثلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَاذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَليهِ (٣).

وفي روايةٍ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»(١).

٢١٠ وعن حذيفة وَ اللَّهِ عَلَاكَ قَال: حدثنا رَسُولُ الله عَلَاكِ حدِيثَينِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وأنا أنتظرُ الآخَرَ، حدَّثنا أنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَت في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ السَّمَانَةَ نَزَلَت في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ الللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٦٧) ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) في «ك»: برد.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣) ومسلم (٩٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٩/ ١٠٩).

نَزَلَ القُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ وَعَلِمُوا مِن السُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثنا عَن رَفْع الأَمَانَةِ فقال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أَثْرِ (١) المَجْلِ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَنَفِطَ (٢) فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا (٣) وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ " ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ عَلَىٰ رِجْلِهِ «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، حَتَّىٰ يُقَالَ: إنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أمينًا. حَتَّىٰ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن (١) خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ " وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ (٥) لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عليَّ دِينُهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلانًا وَفُلانًا (١). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

قوله: «جَذْرُ» بفَتح الجِيمِ وإسكانِ الذالِ المُعجَمةِ: وَهُوَ أصلُ الشيء. و «الوكت» بإسكانِ الكافِ و (^) بالتاءِ المُثَّناةِ: الأثر اليسير. و «المَجْلُ» بفَتح المِيم وإسكانِ الجِيمِ: وَهُو تَنَفُّطُ فِي اليدِ ونحوها [ك/ ٢٩] من أثرِ عمل وغيرِهِ. قوله:

(١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) نفط: صاربين الجلد واللحم ماء.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: منبثرًا.

<sup>(</sup>٤) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٥) المبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان.

<sup>(</sup>٦) ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع، وأن في الناس وفاءً بالعهود، فكنت أتبايع مع الناس من غير بحث عن الحال وثوقًا بأمانتهم؛ فإنه إن كان مسلمًا فدِينُه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله علىٰ أداء الأمانة، وإن كان كافرًا فالوالي عليه في ولايته سيستخرج حقي منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه، ولا بالوالي عليه، فما أتبايع إلا مع فلان 

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٤٩٧) ومسلم(١٤٣).

«مُنْتَبِرًا»(١) مرتفِعًا. قوله «ساعِيهِ»: الوالي عليه (٢).

٢١١ - وعن حُذَيفَة وأبي هُرَيْرَةَ لَطْ اللهِ عَلَيْهِ: [ص/ ٣٧] «يَجمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتعالَىٰ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ (٣) فَيَقُومُ المُؤمِنُونَ حَتَّىٰ تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّةَ. فَيقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلَّا خَطيئَةُ أَبِيكُمْ! لَسْتُ بِصَاحِب ذلِكَ، اذْهَبُوا إِلَىٰ ابْنِي إِبْراهيمَ خَلِيلِ اللهِ» قال: «فَيَقُولُ إبراهيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَليلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ الَّذِي كَلَّمَهُ الله تَكليمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُ: لستُ بِصَاحِبِ ذلِكَ، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ كَلِمَةِ اللهِ ورُوحِهِ. فيَقُولُ عِيسَىٰ: لَستُ بِصَاحِبِ ذلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا عَيَّكِ فَيَقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَيَقُومَانِ جَنبَتَي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالبَرْقِ» قُلْتُ: بأبِي وَأُمِّي، أيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ؟ قال: (١) «أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْن! ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ(٥) تَجْرِي بهمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبيُّكُمْ عَيْكُ قَائِمٌ عَلَىٰ الصِّراطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ! حَتَّىٰ تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ(١) حَتَّىٰ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَّتَي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ(٧) معَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاج، وَمُكَرْدَسٌ (٨) في النَّارِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ

(٤) «قلت: بأبي...» إلىٰ هنا ليست في «ص».

<sup>(</sup>١) في «ك»: منبثرًا.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ص». وبعدها في الحاشية اليسري في «ل»: وقيل: رئيسه. وكل من ولي على قوم فهو ساع لهم.

<sup>(</sup>٣) «يومُ القيامة» من «ك».

<sup>(</sup>٥) الشدٰ: العَدْوُ الشديد والجَرْيُ.

<sup>(</sup>٦) أي: تقصر أعمال ٍ بعض العباد عن الجري بهم لغلبة ما ارِتكبوا من السيئات.

<sup>(</sup>٧) كَلَاليب، جمع كَلُّوب: خطاطيف. (٨) مُكَردَس: مدفوع.

بِيَدِهِ، إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ (١)خَرِيفًا. رواه مسلمٌ (٢).

قوله: «وراءَ وراءَ» هُوَ بالفتح فيهما. وقيل بالضم بلا تنوينٍ، ومعناه: لَستُ (٣) بتلك الدرجة الرفيعة. وهي كلمةٌ تُذكرُ علىٰ سبيل التواضع. وقد بسطتُ معناها في شرح صحيح مسلم (٤). والله أعلم.

قال عَبدُ الله: فَجَعلَ يُوصِينِي بدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يا بُنَيَّ، إِنْ عَجَزْتَ عَن شَدِيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْ لاَيَ. فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ، حَتَّىٰ قُلْتُ: يا أَبَتِ مَنْ مَوْ لاَكَ؟ قال: اللهُ. فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يا مَوْلَىٰ الزُّبَيْرِ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ! فَيَقْضِيهِ.

قال: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ، وَلَم يَكِعْ دِينَارًا وَلا دِرْهمًا، إلَّا أَرْضِينَ، مِنْهَا الغَابَةُ، وإحْدَىٰ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ. قال القرطبي: والأجود رفع «لسبعون» على الخبر، وبعضهم يرويه «لسبعين» يتأوّل فيه الظرف، وفيه بُعدُ (المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ١/ ٤٤٠) وقال النووي: ووقع في معظم الأصول والروايات «لسبعين» بالياء، وهو صحيحٌ أيضًا؛ إما علىٰ مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه علىٰ جرِّه، فيكون التقدير (سير سبعين) وإما علىٰ أن وقعر جهنم) مصدر، ويكون (سبعين) ظرف زمانٍ، والتقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائنٌ في سبعين خريفًا (شرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ٧٢ – ٧٣).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: ليست.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۵).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: إلا سأقتل اليوم.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ص».

عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، ودَارًا بِالكُوفَةِ، ودَارًا بِمِصْرَ، وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ اللَّهِ عَلَيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا، وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ؛ إِنِّي أَخْشَى عَلَيهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خَرَاجًا وَلا شَيئًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رسولِ الله عَيْلِيَةٍ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَالْكُانَ اللهَ عَلَيهِ اللهَ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَاللهَ عَلَيهِ اللهِ عَيْلِيّةً أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَاللهَ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ رسولِ الله عَلَيْهِ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ رسولِ الله عَلَيْهِ أَوْ مَعَ مَا أَبِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ رسولِ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ وَاللّهُ اللهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال عَبدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، فَلَقِي عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فقال: يا ابْنَ أَخِي، كَمْ عَلَىٰ أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِائَةُ أَلْفٍ. فقال حَكيمٌ: واللهِ مَا أُرَىٰ أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ. فقال عَبْدُ اللهِ: فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِائَةُ أَلْفٍ. فقال حَكيمٌ: واللهِ مَا أُرَىٰ أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ. فقال عَبْدُ اللهِ: أَرَائُمْ تُطيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ أَرَائُمْ تُطيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ (١) فَاسْتَعِينُوا بي.

قال: وَكَانَ الزُّبِيرُ قَد اشْتَرَىٰ الغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَةَ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ فقال: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ الزُّبِيرِ شَيْءٌ فَلْيُو افِنَا بِالغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ النَّ بَيرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ، فقال لعَبدِ الله: إنْ شِعْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ! الله: لا. قال: فَإِنْ شِعْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إِخَرْتُمْ. قال عَبدُ الله: لا. قال: فَإِنْ شِعْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إِخَرْتُمْ. قال عَبدُ الله: لا. قال: فَإِنْ شِعْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إِخَرْتُمْ. قال عَبدُ الله: لا.

فَبَاعَ عَبدُ اللهِ مِنهَا، فَقَضَىٰ دَينَه وَأُوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَعنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ، فقال لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟ قال: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ. قال: [ك/ ٣٠] كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قال: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ. فقال المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيرِ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهمًا بِمائَةِ أَلْفٍ. وقال عَمْرُو ابْنُ خُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمائَةِ أَلْفٍ. وقال ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمائَةِ أَلْفٍ. وقال ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمائَةِ أَلْفٍ. وقال ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمائَةِ أَلْفٍ.

<sup>(</sup>١) في «ل»: شيء منه.

فقال مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ قال: سَهْمٌ ونصْفٌ. فقال: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمائَةِ أَلْفٍ.

قال: وَبَاعَ عَبدُ اللهِ بْنُ جَعفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسَتِّمِائَةِ أَلْفٍ.

فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قال بَنُو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بَينَنَا مِيراثَنا. قال: وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّىٰ أَنَادِيَ بِالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي فِي المَوْسِم، فَلَمَّا مَضَىٰ أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بِيْنَهُمْ، وَدَفَعَ الثُّلُثَ. وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَصَابَ كُلُّ امرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَىٰ أَلْفٍ، فَجَميعُ مَالِه خَمْسُونَ أَلْفٍ أَلْفٍ وَمِئَتَىٰ أَلْفٍ، فَجَميعُ مَالِه خَمْسُونَ أَلْفٍ أَلْفِ أَلْفٍ وَمِئَتَىٰ أَلْفٍ، وَمِئَتَا أَلْفٍ. رواه البخاريُّ(۱).

#### \*\*\*\*

## ٢٦- باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم

قَـال الله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [خافر: ١٨] وقال تعالى: ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢) [الشورى: ٨].

وأمّا الأحاديثُ:

٢١٣ - فمنها: حديثُ أبي ذَرِّ الطُّكَّةُ المتقدمُ في آخِرِ بابِ المُجاهَدةِ (٣).

٢١٤ - وعن جابر وَ الطُّلْمَ فَان رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» رواه مسلمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٢٩). وبعده في «ك، ص» حاشية عن إشكال في هذا الحديث وجواب عنه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: {ما للظالمين من ولي ولا نصير} وليست في التلاوة. وفي المطبوع: {ما للظالمين من نصير}. وما أثبته هو الأقرب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (۲۵۷۷) و تقدم برقم (۱۱٤). (٤) مسلم (۲۵۷۸).

٢١٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْتُ أَن رَسُولَ الله عَيْكِي قال: «لَتُؤَدُّنَ الحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ(١) مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ» رواه مسلمٌ(١).

717 - وعن ابنِ عُمرَ وَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

٧١٧ - وعن عائشة الطَّحْقَ أن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ (٧) مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ (٨) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [ك/ ٣١] مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٩).

٢١٨ - وعن أبي موسى نَظْقَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله يُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ "ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلَامَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيمٌ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ " ثُمَّ قَنَ عَلَيهِ (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>١) الجلحاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٣) كأنه شيء ذكره النبي ﷺ فتحدثوا به، وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبي ﷺ حتى وقعت وفاته بعدها بقليل فعرفوا ذلك.

<sup>(</sup>٤) أي: بارزة جاحظة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٤٦ – ٤٤٠٣). (٧) قِيد شبر: قَدر شبر.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٩).

۷) فید شبر: فدر شبر. ۱۵۰۷ ما ۱۳۰۵ ما ۱۳۰۵ م

<sup>(</sup>٨) طُوِّقَهٰ: جعله الله طوقًا في عنقه.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٢٤٥٣) ومسلم(١٦١٢).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري (٤٦٨٦) ومسلم(٢٥٨٣).

٧١٩ - وعن مُعَاذٍ الطَّفِيُّ قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فقال: «إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تعالىٰ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردُّ عَلَىٰ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردُ عَلَىٰ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردُ عَلَىٰ فَقُورَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ فَقَرَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١).

٢٢- وعن أبي حُمَيدٍ عبدِ الرحمنِ السَّاعِدِيِّ وَ الْكُ قال: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّةِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قال: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدِيَ إِلَيَّ. فَقَامَ رسولُ الله عَيَّا اللهُ عَلَىٰ المِسْرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ ثُمَّ قال: «أمَّا بَعدُ، أَهْدِيَ إِلَيَّ. فَقَامَ رسولُ الله عَيَّا الْمَعْمَلِ، مِمَّا وَلاَنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مَنْكُمْ عَلَىٰ العَمَلِ، مِمَّا وَلاَنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مَنْكُمْ عَلَىٰ العَمَلِ، مِمَّا وَلاَنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مَنْكُمْ عَلَىٰ العَمَلِ، مِمَّا وَلاَنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا وَاللهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيتُ إِلَيَّ إِ أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا! واللهِ لا يَأْخُذُ أَحُدٌ مِنْكُمْ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إلَّا لَقِيَ اللهُ تعالىٰ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعُرُنَا) اللهُ مَ وَلَى اللهُ عَلَى رُفِي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٧٢١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ شَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ

البخاري (١٣٩٥) ومسلم(١٩).

<sup>(</sup>٢) في «كُ»: نتعر. وفي «لُ»: تنعر. والرُّغَاء: صوت الإبل. والخُوَار: صوت البقر. واليُعَار: صوت الشاة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٩٧) ومسلم(١٨٣٢).

فَحُمِلَ عَلَيهِ» رواه البخاريُّ (١).

٧٢٢ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِي ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «المُسْلِمُ منْ سَلِمَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ: «المُسْلِمُ منْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٢٢٣- وعنه قال: كَانَ عَلَىٰ ثَقَلِ<sup>(٣)</sup> النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ «كِرْكِرَةُ» فَمَاتَ، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا<sup>(٤)</sup>. رواه البخاريُّ<sup>(٥)</sup>.

تَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ (٢)، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ثَلاثَةُ مُتَوالِياتُ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (٧). فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَننَا أَنَّهُ سَيسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (٧). قال: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَا: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَا: "أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قال: "أَلَيْسَ البَلْدَة؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ ، قال: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ ، قال: "فَأَيُ يُومٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيرِ

<sup>(</sup>٢) البِخاري (١٠) ومسلم(٤٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٤٩). (٣) الثَّقَل: ما يثقل حمله من الأمتعة.

<sup>(</sup>٤) غلُّها: أُخذها من المغانم دون وجه حق.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٦) معناه أنهم كانوا في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم ﷺ في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده، وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر، وصادفت حجة النبي ﷺ تحريمهم وقد طابق الشرع، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه، فأخبر النبي ﷺ أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض.

<sup>(</sup>٧) هُذًا من حسن أدبهم؛ فإنهم علموا أنه عليه الله المنظم عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون.

اسْمِهِ، قال: «أليسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَىٰ. قال: «فَإِنَّ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ على عليكم حَرَامُ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَالُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَلا فَي اللَّهُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلا قَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَلا لَيُسَلِّعُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ اللَّهُمُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠). ثُمَّ قَال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٢٢٥ وعن أبي أُمَامَة إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَة الحارثي وَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٣٢٦ - وعن عَدِيِّ بنِ عَمِيرَةً (٥) وَ اللهِ عَالَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (١) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي به يَومَ الشَّغْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (١) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي به يَومَ القّيَامَةِ » فَقَامَ إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فقال: يَا رَسُولَ الله، اقْبَلْ عَمَلَكَ (١). قال: «وَمَا لَك؟ » قال: سَمِعْتَكَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا! قال: «وَأَنَا أَقُولُه اللّهَ عَمَلَكَ (١). قال: هُو أَنَا أَقُولُه اللّهَ عَمَلُكُ (١) عَلَىٰ عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بقلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا لَكَ؟ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَىٰ » رواه مسلم (١٠).

٢٢٧ - وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ فَطَاكِ قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٥٠) ومسلم(١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من صحيح مسلم. (٣) قضيبًا من أراك: سِوَاكًا صغيرًا.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٧). (٥) في «ك»: عمير. وعَميرة بفتح العين المهملة.

<sup>(</sup>٦) المِخْيُط: الإبرة وما يخاط به.

<sup>(</sup>٧) يعنى أراد الاستقالة من عمله خوفًا من أن يدخل في الوعيد.

<sup>(</sup>۸) من «ل» والصخيح. (۹) مسلم (۱۸۳۳).

النَّبِيِّ عَيَّكِيًّ فَقَالُوا: فُلاَنُ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ. حَتَّىٰ (١) مَرُّوا عَلَىٰ رَجُل فقالوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. وَلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «كَلاَّ، إِنِّيْ (٢) رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ؛ فِي بُرْدَةٍ (٣) غَلَّهَا» أَوْ «عَبَاءَةٍ»(٤). رواه مسلمٌ (٥).

٢٢٨ - وعن أبي قَتَادَةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيِّ الطُّلِيمَانَ باللهِ أَفْضَلُ اللهُ عَمَالِ فَقَامَ رَجُلُ فيهم، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ في سبيلِ الله وَالإِيمَانَ باللهِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ فَقَامَ رَجُلُ فيهم، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ في سبيلِ الله وَالإِيمَانَ باللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلُ فقال فقال: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قال رَسُولُ الله عَيَيْهِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قال رَسُولُ الله عَيَيْهِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فقال رَسُولُ الله عَيْكَةٍ: «نَعمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلاّ الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبريلَ قال لي ذلِكَ» رواه مسلمٌ (٧).

٧٢٩ - وعن أبي هُرَيْرة نَظَيْكُ أَنَّ رسولَ الله عَيَلِيَّة قال: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» قالوا: المُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ. فقال: «إنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتي مَنْ يَأْتِي يَومَ القيامَةِ بَصَلاةٍ وصِيَامٍ وزَكاةٍ، ويَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيعُطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيهِ أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ» رواه مسلمٌ (^).

٢٣٠ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ لَوَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (٩) وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ نَحْوَ مَا تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضٍ لَهُ نَحْوَ مَا

(٩) من «ك».

<sup>(</sup>١) «أقبل نفر...» إلى هنا سقط من «ك».

<sup>(</sup>٣) في بردة: بسبب بردة. والبردة: كساء مخطط.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۸۸۵).

<sup>.(1</sup> 

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك». (٤) «أ ما ت» ا

<sup>(</sup>٤) «أو عباءة» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: أيكفّر.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۵۸۱).

أَسْمِعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّما أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقُ عَلَيهِ(١).

و «ألْحَنُ» أي: أعلم.

٢٣١ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ (٢) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا » رواه البخاريُ (٣).

٢٣٢ - وعن خَوْلَةَ بنتِ ثامرِ (١) الأنصاريةِ، وهي امرأةُ حمزةَ رَا اللهُ عَنها وهُ عنها اللهُ عَالَتُ وعنها اللهُ عَلَيْهُمُ النّارُ سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بغَيرِ حَقِّ (٦) فَلَهُمُ النّارُ يَومَ القِيَامَةِ » رواه البخاريُّ (٧).

#### \*\*\*\*

## ٢٧ - باب تعظيم حُرُمات المسلمين وبيان حقوقهم والشَّفَقَة عليهم ورحمتهم

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٩٦٧) ومسلم(١٧١٣).

<sup>(</sup>٢) في فسحة من دينه: في سعة منه لا تضيق عليه الذنوب طريق المغفرة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) في بعض المطبوعات: «عامر» تصحيف. ينظر: «الإصابة» (٧/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٥) في «ك»: «عنها».

<sup>(</sup>٦) يتخوضون في مال الله بغير حق: يتصرفون في مال الله بما لا يرضاه.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣١١٨).

٢٣٣ - وعن أبي موسى رَضَّكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

٢٣٤ - وعنه ﴿ عَنْ مَسَاجِدِنا أَوْ الله ﷺ : «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا أَوْ أَسُواقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَىٰ نِصَالِهَا بِكَفِّهِ؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٢٣٥ - وعن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ [ص/٤١] رضي الله [ك/٣٣] عنهما، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ (٣٣) سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّىٰ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤٠).

٢٣٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ قال: قَبَّلَ النَّبِيُ عَلَيْ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَطْفَ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فقال الأَقْرَعُ: إن لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا! فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فقال: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

٢٣٧ - وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْ قَالَت: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقالوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فقالوا: نَعَمْ. قالوا: لَكِنَّا والله مَا نُقَبِّلُ! فقال رَسُولُ الله فقالوا: ﴿ أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُم الرَّحْمَةَ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٢٣٨ - وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ الله الطَّلَقَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ الله ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٢٦) ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: دعا بعضه بعضًا إلىٰ المشاركة في ذلك. ﴿ ٤) ال

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٩٧) ومسلم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٣٧٦) ومسلم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٧٥) ومسلم (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠١١) ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٩٩٨) ومسلم (٢٣١٧).

٢٣٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ تَطَّقَ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِن فيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبيرَ، وَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلْ مَا شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

وفي روايةٍ: «وذا الحَاجَةِ»(٢).

• ٢٤٠ وعن عائشةَ وَاللَّهُ قَالَت: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ علَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٢٤١ - وَعَنْهَا قالت: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ عنِ الوِصَالِ رَحمَةً لَهُمْ، فقالوا: إنَّكَ تُواصِلُ! قال: "إنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إنِّي يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (١٠).

ومَعنَاهُ: يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ.

٢٤٢ – وعن أبي قَتادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيِّ الطَّلِّيَةِ قَال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنِّي لَأَقُومُ إِلَىٰ الصَّلاة، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمِّهِ» رواه البخاريُّ (٥٠).

٧٤٣ – وعن جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ قَالَ عَالَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَىٰ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » رواه مسلمُ ( ٨ ).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰۳) و مسلم (۲۷). (۲) مسلم (۲۲۷/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٢٨) ومسلم (٧١٨). (٤) البخاري (١٩٦٤) ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٧). الله وضمانه (٦) في ذمة الله: في عهده وأمانه وضمانه.

<sup>(</sup>٧) فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء: فلا تتعرضوا بمكروه لمن صلَّىٰ الصبح.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۵۷).

٢٤٤ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ الله عَلَيْ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ (١). مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ » فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٢٤٥ وعن أبي هُرَيْرة َ وَ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُسْلِم وَمَالهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ.
 يَخُونُهُ وَلا يَكْذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ؛ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ.
 التَّقُوىٰ هاهُنَا، بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ عسنُ حسنُ من الشَّرِ أَنْ يَحْتَقِر أَخَاهُ المُسْلِمَ»

٧٤٦ وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَعْ بَعْضُ مَ عَلَىٰ بَيْع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَىٰ هاهُنَا» ويُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ المُسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَحْقِرُ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم حَرَامٌ، مَرَّارٍ «بحَسْبِ امْرِيً مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم حَرَامٌ، وَهُهُ وَمَالُهُ وعَرْضُهُ » رواه مسلم الله على المُسْلِم .

«النَّجْشُ» أَن يَزيدَ فِي ثَمَنِ سَلْعَةٍ يُنَادَىٰ عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِه، وَلاَ رَغْبَةَ لَهُ فِي شَرَائهَا، بَلْ يَقْصِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ. وهَذَا حَرَامٌ. وَ «التَّدَابُرُ» أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الإِنْسَانِ ويَهْجُرَهُ، وَيَجْعَلَهُ كَالشَيءِ الَّذِي وَرَاء الظَّهْرِ وَالدُّبُر.

٧٤٧ - وعن أنسِ نَوَظُّ عن النَّبِيِّ عَيْكِا قُو قال: ﴿لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا

<sup>(</sup>١) لا يُسلِمُه: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٤٢) ومسلم (٢٥٨٠). (٣) الترمذي (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٦٤).

يُحِبُّ لنَفْسِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). [ص/ ٤٢]

٧٤٨ - وعنه: قال رَسُولُ الله ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالَمًا أَوْ مَظْلُومًا» فقال رجلٌ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجُزُهُ» أَوْ «تمْنَعُهُ مِنَ الظُلْمِ، فَإِنَّ ذلِكَ نَصرُهُ» رواه البخاريُّ (٢).

٧٤٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظَفَّ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ المَريضُ عَ وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ [ك/٣٤] الدَّعْوَةِ، وَتَشْميتُ العَاطِسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٣٠).

وفي روايةٍ لمسلم: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَإِذَا وَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اللهِ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ وَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اللهِ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ (٤).

• ٧٥٠ وعن أبي عُمَارة البَرَاءِ بنِ عاذِبٍ فَطْقَكَا قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَن سَبْعٍ: أَمَرَنَا بعيَادَةِ المَريضِ، وَاتَّبَاعِ الجَنَازَةِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإِبْرادِ المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمَ أَوْ المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمَ أَوْ تَخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ المَيَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَن القَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والإسْتبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٥٠).

وفي روايةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ (١٠). في السَّبْع الأُولِ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳) ومسلم (٤٥). (۲) البخاري (۲۹۵۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢). ﴿ ٤) مسلم (٢١٦٢/ ٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦). (٦) مسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٧) أي: وأمرنا بإنشاد الحيوانات الضالة التي ضلت وضاعت عن صاحبها.

«المَيَاثِرُ» بياءٍ مُثَنَّاةٍ مِن تَحْتُ قَبَلَ الألِفِ وثاءٍ مُثَلَّثَةٍ بَعدَها، وهي جَمْعُ ميثَرة، وهي شيءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حريرٍ وَيُحْشَىٰ قطنًا أَوْ غيرَهُ، وَيُجْعَلُ في السَّرْجِ وَكُورِ البَعير، يَجلِسُ عَلَيهِ الراكبُ. و «القَسِّيُّ» بفتح القافِ وكسرِ السِّينِ المُهمَلَةِ المُشدَّدةِ: وهي ثيابٌ تُنسَجُ (۱) مِنْ حريرٍ وَكتَّانٍ مُختلِطَينِ. «وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ» تعريفها.

#### \*\*\*\*

## ٢٨ - باب سَتْر عوراتِ المسلمين والنَّهْي عن إشاعتها لغير ضرورة

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ آلِيمٌ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

٢٥١ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ عن النَّبِيِّ عَلَيْتُ قال: «لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا في الدُّنْيَا إلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه مسلمٌ (٢).

٧٥٢ – وعنه قال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ، فَيقُولَ: يا فُلانُ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا! وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللهِ عَلَيهِ» مُتَّفَقُ عَليهِ "مُتَّفَقٌ عَليهِ ").

٢٥٣ – وعنه، عن النَّبِيِّ عَيَيِهِ قال: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّنَ وَلا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ (٦) شَعَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ل». (۲) مسلم (۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٦٩) ومسلم (٢٩٩٠). (٤) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: فليحدها الحد. (٦) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢١٥٢) ومسلم (١٧٠٣).

« (التثريب »: التوبيخ.

٢٥٤ – وعنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ برجُلِ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ (١) قال: «اضْربُوهُ» قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِتَعْلِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال بَعضُ القَومِ: أَخْزَاكَ اللهُ! قال: «لا تَقُولُوا هكذا، لا تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ» رواه البخاريُّ (٢).

#### \*\*\*\*

### ٢٩ - باب قضاء حوائج المسلمين

٧٥٥ – عن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أُخِيهِ كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كرَبِ يَومِ القِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كرَبِ يَومِ القِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٢٥٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَنْكُ عن النّبِي عَلَيْهُ قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّر عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله كُرَبِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ يَسَر عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ. واللهُ فِي عَونِ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ. واللهُ فِي عَونِ الحِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تعالىٰ (٥) يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ وَيَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ وَيَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَلَيْهِمُ [ص/ ٤٤] السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَكَفَّتُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص، ل». (۲) البخاري (۲۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٤٢) ومسلم (٢٥٨٠). (٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) قال النووي: بيت الله خرج مخرج الغالب، وكذلك لو اجتمعوا في غير المسجد.

المَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » رواه مسلم (١).

\*\*\*\*

#### ٣٠ باب الشفاعة

قال الله تعالىٰ: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥].

٧٥٧ - وعن أبي موسى الأشعريِّ الطُّقَ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقبَلَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ» أَقبَلَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ حَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ حَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

وفي روايةٍ: «مَا شَاءَ»(٤).

٢٥٨ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ عَالَى قَالَ فَي قِصَّةِ برِيرَةَ وَزَوْجِهَا (٥) قال: قال لَهَا النَّبِيُ ﷺ:
 (لَوْ رَاجَعْتِيهِ!) قالت: يا رَسُولَ [ك/ ٣٥] اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قال: (إنَّمَا أَشْفَعُ) قالت: لأَ حَاجَةَ لِي فِيهِ. رواه البخاريُّ (٦).

\*\*\*\*

### ٣١- باب الإصلاح بَيْنَ الناس

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ

(۱) مسلم (۲۲۲۹).

(٣) البخاري (٢٦،٢٦) ومسلم (٢٦٢٧). (٤) البخاري (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي: تُوسَّطوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل، يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته.

<sup>(</sup>٥) كان زوج بَرِيرة عبدًا، وكانت هي أُمَة، فلما أُعتِقَت بَرِيرة خيَّرها النبي ﷺ بين بقائها زوجًا له أو فراقها، فاختارت الفراق، فشق ذلك علىٰ زوجها، فرقَّ النبي ﷺ لحَاله، فشفع في أمره عند بَريرة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٢٨٣).

ومعنى "يَعدِلُ بينهما" يُصْلِحُ بينهما بالعدل.

٢٦٠ - وعن أُمِّ كُلْثُوم بنتِ عُقْبَةَ بنِ أَبي مُعَيطٍ نَوْكُ قالت: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ وَتُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيرًا(٢) أَوْ يَقُولُ خَيْرًا(٣) مُتَّفَقُ عَلَيه(٤).

وفي روايةٍ مسلم زيادةٌ: قالتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرْخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إلَّا فِي ثَلاثٍ. يَعْنِي: الحَرْبَ، وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا (٥). المَرْأَةِ زَوْجَهَا (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٨٩) ومسلم (١٠٠٩). (٢) ينمي خيرًا: يبلِّغ خيرًا وينقله.

<sup>(</sup>٣) ليس المراد نفي ذات الكذب، بل نفي إثمه، فليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب وقد نهى النبي على السبي عن الكذب نهيًا مطلقًا، وإنما أطلق عليه السلام للصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر منهم، ويَعِدَ أن يسهِّل ما صعب ويقرِّب ما بعُد، لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه، وكذلك الرجل يَعِدُ المرأة ويُمَنِّيها. وكذلك الحرب إنما يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظٍ تحتمل وجهين، فيؤدي بها عن أحد المعنيين ليَغُرَّ السامع بأحدهما عن الآخر.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٩٢) ومسلم (٢٦٠٥). (٥) مسلم (٢٦٠٥).

٧٦١ - وعن عائشة نَطْ قَالَت: سَمِعَ رسولُ الله عَلَيْكَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: واللهِ لا أَفْعَلُ! فَخَرجَ عَلَيْهِمَا رسولُ اللهِ عَلَيْ فقال: «أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَىٰ اللهِ(١) لا يَفْعَلُ اللهُ(١) لا يَفْعَلُ اللهُ(١) لا يَفْعَلُ اللهُ(١) فقال: أنّا يا رسولَ اللهِ، فَلَهُ أيُّ ذلِكَ أَحَبَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

ومعنىٰ «يَسْتَوضِعُهُ» يَسْأَلهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعضَ دَيْنِهِ. «وَيَسْتَرفِقُهُ» يَسأَلُهُ الرِّفْقَ. «وَالمُتأَلِّي» الحَالِفُ.

٢٦٢- وعن أبي العباسِ سهل بنِ سَعدٍ الساعِدِيِّ نَّظُا اللهُ عَلَيْكُ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمرِو بنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ، فَخَرَجَ رسولُ الله ﷺ يُصْلِحُ بَينَهُمْ، في أُنَاس مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ الله ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَىٰ أَبِي بِكِرِ فقال: يا أَبا بَكْرِ، إن رَسُولَ الله ﷺ قَدْ حُبسَ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسُ؟ قال: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلالْ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ يَمشي في الصُّفُوفِ حَتَّىٰ قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفيقِ، وَكَانَ أَبُو بِكِرِ الْأَفْظَةُ لاَ يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَت، فإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْةٍ فَأَشَارَ إِلَيْه رسولُ الله عَيَا فَيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ القَهْقَرَىٰ وَرَاءهُ حَتَّىٰ قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَصَلَّىٰ للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فقال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصفِيقِ! إِنَّمَا التَّصفِيقُ للنِّساءِ، مَنْ نَابَهُ (٣) شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله! فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أحدٌ حِينَ يقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ» إلَّا الْتَفَتَ. يا أَبَا بَكْر، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» فقال أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ يَنْبَغي

<sup>(</sup>١) المتألي على الله: الحالف المبالغ في اليمين. (٢) البخاري (٢٧٠٥) ومسلم (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) نابَهُ: أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير.

لِا بْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

معنىٰ «حُبِسَ» أَمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوهُ. [ص/ ٤٤]

#### \*\*\*\*

### ٣٢- باب فَضْل ضَعَفَةِ المسلمين والفقراء الخاملين(٢)

قى ال الله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

٧٦٣- وعن حارثةَ بنِ وهْبِ تَطْقَ قال: سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يقولُ: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ اللهِ لاَبَرَّهُ. أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّهِ لاَبَرَّهُ. أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

«العُتُلُّ» الغَلِيظُ الجَافِي. «وَالجَوَّاظُ» بفَتحِ الجِيمِ وتشديدِ الواوِ وبالظاءِ المُعجَمةِ: وَهُوَ الجَمُوعُ المَنُوعُ. وَقِيلَ: الضَّخْمُ المُخْتَالُ [ك/ ٣٦] في مِشْيَتِهِ. وَقِيلَ: القَصِيرُ (٥) البَطِينُ.

٢٦٤ - وعن أبي العباسِ سَهْلِ بنِ سعدِ الساعِدِيِّ فَطَّقَ قال: مَرَّ رَجُلُ عَلَىٰ النَّبِيِّ فَقَال لرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٌ: «مَا رَأَيُكَ في هَذَا؟» فقال: رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا واللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسولُ الله ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ (٢) فقال لَهُ رسولُ الله ﷺ (مَا رَأَيُكَ في هَذَا؟» فقال: يا رَسُولَ الله، هَذَا

<sup>(</sup>١) ليست في «ص» . ورواه البخاري (٦٨٤) ومسلم (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) في «ص»: والخاملين.

<sup>(</sup>٣) مَتَضعَّف: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٩١٨) ومسلم (٢٨٥٣). (٥) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) من «ك».

رَجُلٌ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَلَّا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ عَنْ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» مُتَّفَقُ قال لَا يُسْمَعْ لِقَولِهِ. فقال رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

قوله: «حَرِيُّ» هُوَ بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياءِ: أي حَقيقٌ. وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاءِ.

٧٦٥ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَال (٢): «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ (٣) فقالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ والنَّارُ (٣) فقالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ! فَقَضَىٰ اللهُ بَيْنَهُمَا: إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَلَيْ مِلْوُهَا» رواه مسلم أَعَنَى مِنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَى عِلْوُهَا» رواه مسلم مسلم عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَى عِلْوُهَا» رواه مسلم (١٠).

٢٦٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَن رَسُولِ الله ﷺ قال: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

٧٦٧ - وعنه، أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ، أَوْ شَابًا، فَفَقَدَهَا (٢) رسولُ الله عَيْلِةً فَسَأَلَ عَنْهَا، أو عنه، فقالوا: مَاتَ. قال: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي!» فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فقال: «دُلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ قال: «إنَّ هِذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٧).

قوله: «تَقُدُمُ » هُوَ بِفتحِ التاءِ وضمِّ القافِ: أي تَكْنُسُ. «وَالقُمَامَةُ » الكُنَاسَةُ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وقد رواه البخاري (٩١١) ولم نجده في مسلم.

<sup>(</sup>٢) في «لّ»: فقال. (٣) احتجَّت: تخاصمت.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٤٦) وقد رواه البخاري (٤٨٥٠). (٥) البخاري (٤٧٢٩) ومسلم (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) في «لُ»: فتفقدها. (٧) البخاري (٤٥٨) ومسلم (٩٥٦).

«وَآذَنْتُمُونِي» بِمَدِّ الهمزةِ: أَيْ أَعْلَمْتُمُونِي.

٢٦٨ – وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ(١) لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لِأَبَرَّهُ» رواه مسلمٌ(٢).

٢٦٩ - وعن أسامة ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ قَال: (( قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ (٣)، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤).

«وَالْجَـدُّ» بفتح الجيم: الحَظُّ وَالغِنَىٰ. وَقوله: «مَحْبُوسُونَ» أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ في دُخُولِ الجَنَّةِ.

• ٢٧- وعن أبي هُرَيْرة وَ النّبيّ عَلَيْهُ قال: «لَمْ يَتَكَلّمْ فِي الْمَهْدِ إِلّا ثَلاثَةٌ: عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْج، وَكَانَ جُرَيْجُ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنْهُ أُمّهُ وَهُو يُصَلِّي فقالتْ: يا جُرَيْجُ! فقال: يا رَبّ، أُمّي وَصَلاتِي! فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلِّي فقالتْ: يا جُرَيْجُ! فقال: يا رَبّ، أُمّي وَصَلاتِي! فَقَالَ: يا رُبّ، أُمّي وَصَلاتِي! فَقَالَ: يا جُرَيْجُ! فقال: يا رُبّ، أُمّي وَصَلاتِي! فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَلَمّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلِّي فقالتْ: يا جُرَيْجُ! فقال: يَا جُرَيْجُ! فقال: عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَلَمّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلِّي فقالتْ: اللّهُمّ لا تُمِتْهُ يَا جُرَيْجُ! فقال: أيْ رَبّ، أمّي وَصَلاتِي! فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ مَاللّهُمّ لا تُمِتْهُ كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلّي فقالتْ: اللّهُمّ لا تُمِتْهُ كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلّي فقالتْ: اللّهُمّ لا تُمِتْهُ كَنَى مَنْ الغَدِ أَلَيْهُ وَلَالْ إِلَىٰ وُجُوهِ المُومِسَاتِ.

فَتَذَاكَرَ بَنُو إسْرائِيل جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فقالت:

<sup>(</sup>١) أشعث أغبر: ملبد الشعر مغبر غير مدهون ولا مرجَّل. مدفوع بالأبواب: لا قَدْرَ له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارًا له.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٥) «فلما كان من الغد» الثاكثة من «ك».

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٦) ومسلم (٢٧٣٦).

إِنْ شِئْتُمْ لِأَفْتِنَنَّهُ! فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ [ص/ ٤٥] فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قالت: هُوَ مِنْ جُرَيجٍ. فَأَتُوهُ، فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فقال: مَا شَأَنْكُمْ؟ فقالُوا: زَنَيْتَ فَأَتُوهُ، فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فقال: مَا شَأَنْكُمْ؟ فقالُوا: زَنَيْتَ بِهِذِهِ البَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. قال: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِهِ، فقال: دَعُونِي حَتَّىٰ أَصَلِّي. فَصَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرِفَ أَتَىٰ الصَّبِيُّ فَطَعنَ فِي بَطْنِهِ وقال: يا غُلامُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قال: فُلانُ لَصَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرِفَ أَتَىٰ الصَّبِيُّ فَطَعنَ فِي بَطْنِهِ وقال: يا غُلامُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قال: فُلانُ الرَّاعِي. فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ جُرَيْحٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ الرَّاعِي. فَأَقْبُلُوا عَلَىٰ جُرَيْحٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ إِلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَوْمَعَتَكَ مِنْ فَي عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ. فَفَعلُوا.

وبَينَا صَبِيُّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَىٰ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فقالتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا! فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ [ك/ ٣٧] فقال: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ! ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرتَضِعُ. وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ، وَهُم يَضْرِبُونَهَا ويَقُولُونَ: زَنَيْتِ! سَرَقْتِ! وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ! فقالتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا!

فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَديثَ، فقالتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ! وَمَرُّ وا بهذِهِ الأَمَةِ(') وَهُمْ ('') يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: مِثْلَهُ! فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِثْلَهَا! فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا! قال: زَنَيْتِ! سَرَقْتِ! فقلتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا! فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا! قال: إنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ الْبَعَعُلْنِي مِثْلَهَ! وَإِنَّ هذِهِ يَقُولُونَ: زَنَيْتِ! وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ("").

<sup>(</sup>١) في «ص»: المرأة.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ل» وفي «ص»: التي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٣٦) ومسلم (٢٥٥٠).

«المُومِسَاتُ» بِضَمِّ المِيمِ الأُولَىٰ وَإسكانِ الواوِ وكَسرِ المِيمِ الثانيةِ وبالسِّينِ المُهمَلةِ: وهُنَّ الزَّوانِي. وَالمُومِسَةُ: الزَّانِيَةُ. وقوله: «دَابَّةٌ فَارِهَةٌ» بِالفَاءِ: أي حَاذِقَةٌ نَفيسةٌ. «وَالشَّارَةُ» بِالشِّينِ المُعجَمةِ وتخفيفِ الرَّاءِ: وهي الجَمَالُ الظَّاهِرُ في الهَيْئَةِ والمَلبَسِ. ومعنىٰ «تَراجَعَا الحَديث» أي: حَدَّثَت الصبيَّ وحَدَّثها. واللهُ أعلمُ.

#### \*\*\*\*

٣٣- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم، والشَّفَقة عليهم، والتواضع معهم، وحفض الجناح لهم

قال الله تعالىٰ: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقال تعالىٰ: ﴿وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ النَّهُمْ وَلَا تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّابِلُ فَلا زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٢٨] وقال تعالىٰ: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِينِ ۞ فَذَلِكَ نَنْهُرُ ﴾ [الضحى: ٩-١٠] وقال تعالىٰ: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِينِ ۞ فَذَلِكَ اللَّهُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ٢].

٢٧١ - وعن سعد بنِ أبي وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَاصٍ اللهِ عَلَيْنَا. وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعودٍ وَرَجُلُ المُشْرِكُونَ للنّبيّ عَلَيْهِ: اطْرُدْ هؤلاء؛ لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعودٍ وَرَجُلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نفسِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نفسِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ أَنْ وَالْعَامِ: ٢٥] رواه مسلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل): ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ .

٧٧٧ – وعن أبي هُبَيرة (١) عائِذِ بنِ عَمرٍ و المُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضوانِ الطَّقِيُّ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ عَلَىٰ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبلالٍ فِي نَفَرٍ (٢) فقالوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ الله مَأْخَذَهَا. فقال أَبُو بَكْرٍ الطَّقِيُّ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيدِهِمْ! اللهِ مِنْ عَدُوِّ الله مَأْخَذَهَا. فقال أَبُو بَكْرٍ الطَّقِيُّ : أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيدِهِمْ! فَأَتَىٰ النَّبِي عَيْكِ فَأَ اللهُ لَكَ أَبْ بَكْرٍ، لَعلَّكَ أَغْضَبتَهُمْ! لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَد أَنْ اللهُ لَكَ يا أَخَيَ اللهُ لَكَ يا أَخَيَ . أَغْضَبْتُكُمْ ؟ (٣) قالوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبَّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبِّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبَّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ ؟ (٣) قالوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبَّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبَّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبَّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبِّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَوْتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ ؟ (٣) قالوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يا أُخَيَ . رَبِّكَ اللهُ لَكَ يا أُخَلَى اللهُ لَكَ يا أُخْتَالُهُ مُ فَقَالَ عَالَا وَا اللهُ لَكَ يَا أَنْ عَلَى اللهُ لَكَ يَا لُونَ اللهُ لَكَ يَا أُخْتَالُونَا اللهُ لَكَ يَا أُخْتَالُونَا اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ يَا أُخْتَالُونَا اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ لَكَ يَا أَنْ فَا اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

قولُهُ «مَأْخَذَهَا» أَيْ: لَمْ تَسْتَوفِ حقَّها مِنْهُ. وقوله: «يَا أُخَيَّ» رُوِي بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الخاءِ وتخفيفِ الياءِ، وَرُوِيَ بضمِّ الهمزةِ وفتح الخاءِ وتشديدِ الياءِ.

٢٧٣ - وعن سهلِ بنِ سعدٍ [ص/ ٤٦] وَ قَالَ قَالَ: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَنَا وَكَافلُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَنَا وَكَافلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاريُّ (٥٠).

و «كَافَلُ الْيَتِيمِ» الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ <sup>(٦)</sup>.

٢٧٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَاكَ قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْلِيْ: «كَافِلُ اليَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ الرَّاوِي، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَىٰ. رواه مسلمٌ (٧).

وقول ه ﷺ: «اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ» مَعْنَاهُ: قَريبُهُ، أَو الأَجْنَبِيُّ مِنْهُ، فالقَريبُ مِثلُ أَنْ تَكْفُلَهُ أَمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) «أبي هبيرة» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) مرور أبي سفيان عليهم قبل أن يسلم، في الهدنة، بعد صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: أغطبتكم» وفي «لُ»: أغضبتهم. (٤) مسلّم (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٣٠٤). (٦) بعده سقط كبير في «ل» حتى الحديث (رقم ٣١٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۹۸۳).

٧٧٥ - وعنه قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ<sup>(١)</sup> إِنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي رواية في «الصَّحِيحَيْنِ»: «لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَىٰ النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ واللَّهْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَىٰ يُغْنِيه، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»(٣).

٢٧٦ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ قال: «السَّاعِي عَلَىٰ [ك/٣٦] الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ » وَأَحسَبُهُ قال: «وَكالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ اللهِ المِلْمِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ

٧٧٧ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ قال: «شَرُّ الطَّعَامِ (٥) طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَىٰ إِلَيْهَا مَنْ يَأْبِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ (٥) رواه مسلمٌ (٦).

وفي رواية في «الصَّحِيحَيْنِ» عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّحَامُ طَعَامُ طَعَامُ طَعَامُ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَىٰ إِلَيْهَا الأغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَراءُ»(٧).

٢٧٨ - وعن أنسٍ رَفِّكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن<sup>(٨)</sup> حَتَّىٰ يَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلمٌ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ص»: ولا اللقمتان.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٥٣٩) ومسلم (١٠٢/١٠٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٧٩) ومسلم (١٠١٩/ ١٠١). (٤) البخاري (٦٠٠٧) ومسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) شر الطعام: أي لا بركة فيه . (٦) مسلم (١١٠/١٤٣٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٧٧٥) ومسلم (١٤٣٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٨) عال جاريتين: قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٦٣١).

«جَارِيَتَيْنِ» أَيْ: بِنْتَيْنِ.

٧٧٩ - وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُرَأَةُ، وَمَعَهَا ابنتان لَهَا، تَسْأَلُ (١) فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْها، ولَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النّبي عَيَيَةٍ عَلَينَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فقال: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِترًا مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

• ٢٨٠ وعن عائشة أيضًا قالت: جَاءتني مِسْكينة تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعتْ إِلَىٰ فِيها تَمْرَةً لِتَأَكُلها، فَاسْتَطعَمَتها ابْنَتَاهَا (٣) فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُما، فَأَعجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكُرْتُ ابْنَتَهُما وَأَعجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكُرْتُ ابْنَتَهُما وَاللهُ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ ﴾ أَوْ ﴿أَعتَقَهَا بِهَا الَّذِي صَنَعَتْ لرسولِ الله عَلَيْ فقال: ﴿إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّة ﴾ أَوْ ﴿أَعتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ﴾ رواه مسلمٌ (١٠).

٢٨١ - وعن أبي شُرَيحٍ خُوَيْلِدِ بنِ عَمرٍ و الخزاعِيِّ وَأَلَّكُ قَال: قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيمِ وَالمَرْأَةِ» حديثٌ حسنٌ، رواه النسائيُّ بإسنادٍ جيدِ (٥).

ومعنى «أُحَرِّجُ» أُلْحِقُ الحَرجَ، وَهُوَ الإثْمُ، بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

٢٨٢ - وعن مُصعَبِ بنِ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ قال: رَأَىٰ سعدٌ أنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) أي: تطلب صدقة. (٢) البخاري (١٤١٨) ومسلم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) أي: طلبت ابنتاها منها أن تطعمهما تلك التمرة. (٤) مسلم (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرئ (١١/ ١٦٤ رقم ٩٣٠٢).

دُونَهُ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ!» رواه البخاريُّ هكذا مُرسلا(١) فإن مُصعَبَ بنَ سعدٍ تابعيُّ. ورواه الحافظُ أَبُو بكرٍ البَرْقانِيُّ في «صحيحه» متَّصلًا عن مُصعب، عن أبيه(٢).

٣٨٣ - وعن أبي الدَّرْداءِ عُوَيْمِرٍ فَظَّ قال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءُ (٣) فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ (واه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ (١٠). [ص/ ٤٧]

#### \*\*\*\*

#### ٣٤- باب الوصية بالنساء

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَن تَسَـ تَطِيعُوٓا أَن تَعَـدِ لُواْ بَيْنَ ٱلنِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَكَ تَعِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

٢٨٤ - وعن أبي هُرَيْرة نَظْتُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بالنِّساء؛ فَإِنَّ المَمْ أَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ (°) وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَيْنِ»: «المَرأةُ كالضِّلَع؛ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِن اسْتَمتَعْتَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۹٦) (۲) ورواه النسِّإئي متصلاً برواية مصعب عن أبيه (۳۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) ابغوني الضعفاء: تقربوا إليَّ بالتقرب إليهم، وتفقَّد حالهم، وحفظ حقوقهم، والإحسان إليهم قو لا و فعلًا.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٥٩٤) ورواه الترمذي (١٧٠٢) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الضلع واحد الأضلاع: وهي عظام الجنبين.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٣٣١) ومسلم (٦٤٦٨/ ٦٠).

بِهَا(١) اسْتَمتَعْتَ بِهَا وفِيهَا عَوَجٌ ١٩٠٠.

وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع، لَنْ يَسْتَقِيمَ لَـكَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ، فإنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عَوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَـرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلاَتُهَا»(٣).

قوله: «عَوَجٌ» بفَتحِ العَينِ والواوِ.

٢٨٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ زَمْعَة فَطْكُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ عَلَيْلاً يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فقال رَسُولُ الله عَلَيْلِةٍ: ﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﴾ «انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنيعٌ فَيَجْلِدُ الله عَلَيْةِ: ﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﴾ «انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ (١٠) ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوعَظَ فِيهِنَّ فقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ المُرَاتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ! فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَومِهِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

«وَالعَارِمُ» بالعَينِ المُهمَلَةِ والراءِ: هُوَ الشِّرِّيرُ المفسِدُ. وقوله: «انْبَعَثَ» أَيْ: قَامَ بسرعة.

٢٨٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: ﴿ لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً وَإِنْ
 كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ﴾ أَوْ قَالَ: ﴿ غَيْرَهُ ﴾ رواه مسلمٌ (٢).

قولُهُ: «يَفْرَكُ» هُو بفتحِ الياءِ وإسكانِ الفاءِ وفتحِ الراءِ، ومعناه: يُبْغِضُ. يَسْفِلُ: فَرِكَتِ المَرأةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا - بكسرِ الراءِ - يفْرَكُهَا بفتحِها: أيْ

<sup>(</sup>١) إن استمتعت بها: إن أحببت أن تنتفع من خيرها عليك أن تغض الطرف عما فيها من نقص.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٤) ومسلم (١٤٦٨). (٣) مسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) أي: جبار صعب، ومفسد خبيث، وجاهل، شرس شديد ذو منعة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٩٤٢) ومسلم (٢٨٥٥). (٦) مسلم (١٤٦٩).

أَبْغَضَهَا. والله أعلم.

٧٨٧- وعن عَمرو بنِ الأحوصِ الجُشَمِيِّ وَ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ، بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهُ تعالىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قال: «أَلَا وَاسْتَوصُوا يَقُولُ، بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهُ تعالىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قال: «أَلَا وَاسْتَوصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذلِكَ (') إلاَ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (۲) فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا. ألا إنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ مُلْتَكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ عَلَيْ خُسَائِكُمْ مَلْ تَكُرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ عَلَىٰ خِسَائِكُمْ مَلْ تَكُرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ عَلَىٰ خِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ "). ألا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ » رواه المَرَديُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ('').

قوله ﷺ: «عَوَانٍ» أَيْ: أَسِيرَاتٌ، جَمْع «عَانِيَة» بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَهِي الأَسِيرَةُ، والعاني: الأسير. شَبَّهَ رسولُ الله ﷺ المرأة في دخولِها تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بالأَسيرةِ. و«الطّسرُبُ المبرِّحُ» هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيدُ. وقوله: «فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبِيلا» أَيْ: لاَ تَطْلُبُوا طَريقًا تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيهِنَّ وَتُؤْذُوهُنَّ بِهِ. واللهُ أعلمُ.

٢٨٨ - وعن مُعاوِيَةَ بنِ حَيْدَةَ فَطَاقِكَةً قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا تُقبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود (٥) وقال: معنى «لا تُقبِّحْ»

<sup>(</sup>١) أي: غير الوصاية بهن بالخير.

<sup>(</sup>٢) الفاحشة: كل ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال. وتأتي أيضًا بمعنى الزني، وهو غير مراد هنا.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول البيت والجلوس فيه، سواء كان رجلاً أجنبيًّا أَو أحد محارمها أو امرأة.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٦٣). (٥) أبو داود (٢١٤٢).

أي لا تقل: قَبَّحَكِ اللهُ.

٢٨٩ وعن أبي هُرَيْرة وَ الله عَلَيْكَ قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْكِ : «أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (١).

• ٢٩٠ - وعن إِيَاسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ وَ اللهِ عَالَ: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: [ص/ ٤٨] «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ» فجاء عُمَرُ وَ الله عَلَيْهُ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْهُ فقال: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ! فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بَآلِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ نِسَاءٌ كَثيرٌ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْواجَهُنَّ، فقال رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئكَ بخيَارِكُمْ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (١٠).

قوله: «ذَئِرنَ» هُوَ بذَالٍ مُعْجَمَةٍ مفْتوحَةٍ، ثُمَّ هَمْزةٍ مَكْسُورَةٍ، ثُمَّ راءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ فَونٍ، أي: اجْتَرَأْنَ. قوله: «فأَطَافَ» أيْ: أَحَاطَ.

٢٩١ - وعن عبدِ اللهِ بن عَمرِو بنِ العاصِي الطَّخْتُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ (٣) وَخَيرُ (مَتَاعِ الدُّنْيَا) (١) المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » رواه مسلمٌ (٥).

\*\*\*\*

### ٣٥- باب حق الزوج على امرأته

قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّكِلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّكِلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۱٦۲). (۲) أبو داود (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) أي: يتمتّع بها إلى وقت، فهي زائلة غير دائمة. (٤) في «ص»: متاعها.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٦٧).

وأما الأحاديثُ فمنها:

٢٩٢ - حديثُ عَمرِو بنِ الأحوصِ السابقِ في البابِ قَبلَه (١).

٢٩٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَىٰ تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣). فَرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ (٢) فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

وفي روايةٍ لهما: «إِذَا بَاتَت المَرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ»(٤٠).

وفي روايةٍ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُـلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهَا، فَتَأْبَىٰ عَلَيهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخطًا عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنها» (٥٠).

٢٩٤ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَظَالَتُهُ أيضًا، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ ('' إلاَّ بإذْنِهِ، وَلا [ك/ ٤٠] تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإذْنِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ('' وهذا لفظُ البخاريِّ.

٧٩٥ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ عَلَىٰ عَن النَّبِيِّ ﷺ قال: «كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأَمِيرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٨).

٢٩٦ - وعن أبي عليِّ طَلْقِ بنِ عليِّ فَأَلْكُ أَن رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١١٦٣) وقد تقدم برقم (٢٨٧). (٢) أي: لغير مانع شرعي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٣٧) ومسلم (٤٣٦) ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٤٥) ومسلم (١٤٣٦/ ١٢٠). (٥) مسلم (١٢١/١٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) وزوجها شاهد: وزوجها حاضر. (٧) البخاري (١٩٥٥) ومسلم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٨٩٣) ومسلم (١٨٢٩).

زَوْجَتَهُ لَحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ التَّنُّورِ<sup>(۱)</sup>» رواه الترمذيُّ والنسائيُّ (۲). قال الترمذيُّ: حديثُ حسنٌ.

٢٩٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَا النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدِ، لأَمَرْتُ المَرَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا» رواه الترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١٠).

٢٩٨ - وعن أُمِّ سَلَمَة نَوْ الله عَلَيْكَ قالت: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ دَخَلَتِ الجَنَّةَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٥).

٢٩٩ - وعن مُعَاذِ بنِ جبلِ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُلللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٠٠ وعن أُسَامَةَ بنِ زيدٍ فَطْقَتُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَىٰ الرِّجَالِ مِنَ النِّساءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٨).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أي: وإن كانت في أكثر أحوالها شغلاً، مثل الخبيز.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١١٦٠) والنسائي في الكبرئ (٩١١٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) وفي بعض نسخ الترمذي: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٦٦١)، ورواه ابن ماجه (١٨٥٤). حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) دخيل: ضيف.

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۱۷٤) ورواه ابن ماجه (۲۰۱٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٠٩٦) ومسلم (٢٧٤٠).

### ٣٦- باب النفقة على العيال

قال الله تعالىٰ: ﴿وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال تعالىٰ: ﴿ لِيُنْفِقُ دُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِّ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنَفِقْ مِمَّا ءَائنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا السَّادَةُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا السَّادَةُ اللهُ اللهُو

٣٠١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَؤُلِّكُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ» رواه مسلمٌ (٢٠).

٣٠٠ وعن أبي عبدِ الله بنِ بُجْدُدٍ<sup>(٣)</sup> مَوْلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ حَيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبيلِ اللهِ» رواه مسلمٌ<sup>(١)</sup>.

٣٠٣ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ فَطَّقَهَا قالت: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكِتَهِمْ هكَذَا وَهكَذَا (٥) إنَّمَا هُمْ بَنِيَّ! فقال: «نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢٠).

٣٠٤ وعن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وَ أَكِي فَ حَدِيثِهِ الطويلِ الَّذِي قدَّمناه في أوَّلِ اللهِ عَلَيْهِ الطويلِ الَّذِي قدَّمناه في أوَّلِ الكَتابِ في بابِ النَّيَّةِ (٧) أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال لَهُ: «وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ

<sup>(</sup>١) في رقبة: في إعتاقها. وبعدها في بعض المطبوعات: «وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْكِينٍ» وهي في صحيح مسلم، وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي «ثَوبَان».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۹۵).

<sup>(</sup>٥) هكذا وهكذاً: أي محتاجين وضائعين.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٧) تقدم برقم (رقم ٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٣٦٩) ومسلم (١٠٠١).

اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

٣٠٥ - وعن أبي مَسْعود البدريِّ الطَّلَّ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ قال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا (٢) فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٣٠٦ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِي فَطْقَهَا قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داودَ وغيرُهُ (٤).

ورواه مسلمٌ في «صَحِيحِه» بمَعنَاه، قال: «كَفَىٰ بِالمَرْءِ إِثْمًا (٥) أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (٢٠).

٣٠٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ تَطْقَ أَن النَّبِيَ عَيَالِهُ قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إلا مَلكَانِ يَنْزلانِ، يقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا! وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا! وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧٠).

٣٠٨ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ (^) السُّفْلَى (^). وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ('') وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَعُفِيهِ اللهُ اللهُ (واه البخاريُّ ('').

(١) البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨). (٢) يحتسبها: يطلب ثوابها عند الله.

(٣) البخاري (٥٥) ومسلم (٢٠٠٢).

(٤) أبو داود (١٦٩٢) ورواه النسائي في الكبرى (رقم ٩١٣١) وأحمد (رقم ٦٤٩٥).

(٥) سقط من «ص». (٦) مسلم (٩٩٦).

(۷) البخاري (۱٤٤٢) ومسلم (۱۰۱۰). (۸) ليست في «ك».

(٩) فسرتها رواية البخاري (٩ ٢٤ ١) ومسلم (١٠٣٣) عن ابن عمر: «وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَيٰ السَّائلَةُ».

(١٠) أي: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غني يعتمده صاحبها ويستظهر بِه علي مصالحه وحوائجه.

(١١) أُخْرِج البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (١٤٢) أُخْرِج البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: «خَيْرُ اللفظ الذي أورده النووي هنا (١٤٢٧) ثم ساق بسنده عن أبي هريرة وقال: عن النبي ﷺ بهذا (١٤٢٨).

### ٣٧- باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيِّد

قال الله تعالى: ﴿ نَا اللهُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ الله وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البغرة: ٢٦٧].

٣٠٩ وعن أنس وَ الله عَلَيْهِ قَال: كَانَ أَبُو طَلْحَة وَ الْاَنْصَارِ بالمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إِلَيْه «بَيْرَحَاءُ» وَكَانتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَعْلِيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب. قال أَنسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ نَنَالُوا ٱللهِ عَلَيْهِ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْب. قال أَنسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ نَنَالُوا ٱللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَال: يا رَسُولَ الله، إنَّ الله حَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُورِ كَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَ «بَيْرَحَاءُ» (١) تعالىٰ يقُولُ: ﴿ نَنَالُوا ٱللهِ عَقَى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُورِ كَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَ «بَيْرَحَاءُ» (١) وَإِنَّهُا صَدَقَةٌ للهِ تعالىٰ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تعالىٰ، فَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْثُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تعالىٰ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تعالىٰ، فَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّه وَقَدْ سَمِعْتُ مَا أَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّه وَالْقَرْبِينَ » فقال أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله . فَقَسَمَهَا وَلُو طَلْحَةَ فِي أَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّه. مُتَّفَقً عَلَيهِ (٢).

قوله ﷺ (٣): «مالٌ رابحٌ» رُوِيَ في «الصَّحِيحِ»: «رابِحٌ» و «رابِحٌ» (١٠) بالبَاءِ المُوحَدةِ وبالياءِ المُثنَّاةِ، أي: رابِحٌ عَلَيْكَ نَفعُهُ. وَ «بَيرَحَاءُ»: حديقة نخلٍ. ورُوي بكسر الباءِ وفتحِها.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) بيرحاء: اسم بستان لأبي طلحة. (٢) البخاري (١٤٦١) ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) هنا انتهى السقط في «ل».

٣٨- باب وجوب أمرِهِ(١) أهلَهُ وأولادَهُ المُميِّزِينَ وسائر مَن في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَمُرْ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [طه: ١٣٢] وقال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]. [ص/ ٥٠]

٣١٠ وعن أبي هُرَيْرة نَظْ قَال: أَخَذَ الحَسَنُ بنُ علي نَظْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله

وفي روايةٍ: «أنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»(٣).

وقوله: «كَخْ كَخْ» يقال بإسكان الخاء، ويقال بكَسرِها مع التنوينِ: وهي كلمةُ زجرِ للصبيِّ عن المستقذَرَاتِ. وكان الحسنُ الطَّقَ صَبِيًّا.

الله عبد الأسد، ربيب رَسُولِ الله عَلَيْهِ (٥) قال: كُنْتُ عَلَامًا في حَجْرِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ (٥) وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، وَعَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَة، فقال لي رَسُولُ الله عَلَيْهِ (١) الله عَلَيْهِ (١) فقال لي رَسُولُ الله عَلَيْهِ (١) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتى بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيه (١).

«تَطِيشُ»: تدورُ في نواحِي الصَّحفةِ.

<sup>(</sup>۱) في «ل»: أمر. (١٤٩١) ومسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) هِي رواية مسلم (١٠٦٩). (٤) أي: أي ولد زوجته. وهي أُمُّ سلمة.

<sup>(</sup>٥) أي: في حضانته وتحت رعايته. (٦) البخاري (٥٣٧٦) ومسلّم (٢٠٢٢).

٣١٢ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَالَى: سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

٣١٣ - وعن عَمرِ و بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ نَوْا اللهُ عَلَيْهَا (٢) وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا (٢) وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا (٢) وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنينَ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي المضَاجِعِ » حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنٍ (٣).

٣١٤ - وعن أبي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ أَثَلِثَكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ» حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

ولفظ أبي داودَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ».

\*\*\*\*

### ٣٩- باب حَقِّ الجارِ والوصية بِهِ

قال الله تعالىٰ: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُربَى وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

٣١٥- وعن ابنِ عُمرَ وعائشةَ ﴿ فَالْقَنَّكَ قَالَا: قَالَ [ك/ ٤٢] رَسُولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ

(٢) في «ل»: علىٰ تركها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹).

<sup>(</sup>٤) أُبو داود (٤٩٤) والترمذي (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٩٥).

جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

٣١٦ - وعن أبي ذَرِّ الطَّكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» رواه مسلمٌ (٢).

وفي رواية لَهُ عن أبي ذرِّ قال: إنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَاني: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَتِكَ فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ»(٣).

٣١٧ – وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّنِّ أَن النَّبِيَّ عَيَّكِيْ قال: «واللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ!» وَيَلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

وفي روايةٍ لمسلم: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٥).

«البَوَائِقُ» الغَوَائِلُ والشُّرُورُ(٦).

٣١٨ - وعنه، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِإَ اللهُ عَلَيْهِ (٧). لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةً» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

٣١٩ - وعنه أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللهِ كَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (^). [ص/ ٥١] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩).

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر في البخاري (٦٠١٥) ومسلم (٢٦٢٥) وحديث عائشة في البخاري (٦٠١٤) ومسلم (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲/۱۶۲). (۳) مسلم (۲۲۲/۱۶۳).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري عن أبي هريرة (عقب الحديث ٦٠١٦) ورواه مسلم (٤٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤/ ٣٣). " (٦) في «ص»: والشر.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٥٦٦) ومسلم (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٨) أي: لأحدثنكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها من غير مبالاة ولا تقية.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٦٣ ٤٤٤) ومسلم (٩٠٦).

رُوِيَ «خَشَبَهُ» بالإضَافَة وَالجَمعِ، وَ «خَشَبَةً» بالتنوينِ على الإفرادِ. وقوله: «مَا لي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضينَ »(١) يَعْني: عَنْ هذِهِ السُّنَّة.

٣٢٠ وعنه أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

٣٢١ - وعن أبي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ وَ اللَّهِ اَللَهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ، مَنْ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ » رواه مسلمٌ بهذا اللفظِ (٣) وروى كان يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ » رواه مسلمٌ بهذا اللفظِ (٣) وروى البخاريُّ بعضَهُ (١).

٣٢٢ - وعن عائشةَ لَوُ اللهُ عَالَتُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، إنَّ لِي جارَيْنِ، فإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قال: ﴿إِلَىٰ أَقْرِبِهِمَا مِنكِ بَابًا ﴾ رواه البخاريُّ (٥).

٣٢٣ - وعن عبدِ الله بنِ عَمرٍ و(٢) وَ اللهِ عَالَى: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله تعالىٰ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٧).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠١٨) ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠١٩).

<sup>(</sup>٦) في «ص»: «عُمَر» بدون واو.

<sup>(</sup>١) من بعد «وقوله» سقط من «ص، ل».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٩٤٤).

## ٠٤- باب بِرِّ الوالدين وصِلَةِ الأرحام

قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشَرِكُوا بِهِ عَشَيْعاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَسَاءِ: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِى تَسَاءَ اُونَ بِهِ السّاء: ١] وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِى تَسَاءَ الرّمد: وَالْمَرْدَامُ ﴾ [النساء: ١] وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِهِ اللّهِ اللّهِ الرّمد: ١٦] وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسننا ﴾ [العنكبوت: ٨] وقال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَلِلدّيْهِ حُسننا ﴾ [العنكبوت: ٨] وقال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَلِلدّيْهِ حُسننا ﴾ [العنكبوت: ٨] وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَلَا لَكُمْ مَا قُلُل لَهُمَا قُولًا لَهُمَا قُولًا اللهُ اللّهُ وَقَلْ لَهُمَا قُولًا لَهُمَا قُولًا اللهُ ا

٣٢٤ وعن أبي عبدِ الرحمنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ وَأَلَّكُ قال: سألتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِاً: أَيُّ وَالْنَبِيَ عَلَيْلِاً: أَيُّ وَالْنَبِيَ عَلَيْلِاً: أَيُّ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِيَ وَالْنَبِهَا اللهُ ا

٣٢٥ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ نَوَّاكُ قَال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» رواه مسلمٌ (١٠).

٣٢٦ - وعنه أيضًا رَضُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ

<sup>(</sup>٢) علىٰ وقتها: في أول وقتها.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥١٠).

<sup>(</sup>١) بعدها في «ل»: ﴿إِلَّوَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥).

وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

٣٢٧ وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: [ك/ ٤٣] «إِنَّ اللهَ تعالىٰ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فقالتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ مِنَ القَطِيعةِ؟ قال: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالتْ: بَلَىٰ. قال: فَذَلِكَ لَكِ» ثُمَّ قال رَسُولُ الله أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالتْ: بَلَىٰ. قال: فَذَلِكَ لَكِ» ثُمَّ قال رَسُولُ الله عَيْنَةُ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُعَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وفي روايةٍ للبخاري: «فقال اللهُ تعالىٰ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ [ص/ ٥٦] وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ»(٣).

٣٢٨ - وعنه قال: جاء رجلٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فقال: يا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أَبُوكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤٠).

وفي رواية: يا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قال: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ (°) ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ (٦)»(٧).

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى الصحبة. وقوله «ثُمَّ أباك» هكذا هُوَ منصوب بفعل محذوف، أي: ثُمَّ بَرَّ أباكَ. وفي روايةٍ: «ثُمَّ أَبُوكَ» (٨) وهذا واضح.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٣٨) ومسلم (٤٧) وليس عند مسلم «فليصل رحمه» وهي الشاهد في الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٨٧) ومسلم (٢٥٥٤). ﴿ (٣) البخاري (٩٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٩٧١) ومسلم (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) في «ك»: «أمك» مرة واحدة، والذي في صحيح مسلم: «أمك» ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٦) ثم أدناك: أي أقربهم إليك. (٧) مسلم (٧٥ ٢/ ٢).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٩٧١) ومسلم (٢٥٤٨).

٣٢٩- وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ (١) مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أو أَحَدَهُما أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ» رواه مسلمٌ (١).

• ٣٣٠ وعنه أن رجلًا قال: يا رَسُولَ الله، إنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فقال: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذلِكَ» رواه مسلم (٣).

«تُسِفُّهُمْ» بِضَمِّ التاءِ وكسرِ السِّينِ المُهمَلَةِ وتشديدِ الفاءِ. «وَالمَلَّ» بِفَتحِ المِيمِ وتشديدِ الفاءِ. «وَالمَلَّ» بِفَتحِ المِيمِ وتشديدِ اللامِ: هُوَ الرَّمادُ الحَارُّ. أَيْ: كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارُ ('). وَهُو تَشبِيهُ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِن الإثمِ بِما يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلْمِ، وَلاَ شَيءَ عَلَىٰ هَذَا المُحْسِنِ إلى السَّمِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا المُحْسِنِ إلى الرَّمَادِ الحَارِ مِنَ الأَلْمِ، وَلاَ شَيءَ عَلَىٰ هَذَا المُحْسِنِ إلى الرَّمَادِ المَارِهِم في حَقِّهِ وَإِدْ خَالِهِمُ الأَذَىٰ عَلَيهِ. واللهُ أعلمُ.

٣٣١- وعن أنسٍ رَّؤُكُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَن أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

ومعنىٰ «يُنْسَأ لَهُ فِي أَثْرِهِ» أي: يؤخَّر له في أجلِهِ وعُمرِهِ.

٣٣٧ - وعنه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدينَةِ مَالًا مِنْ نَخلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ «بَيْرَ حَاءً» وَكَانَتْ مسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب، فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّ تُنْفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتعالىٰ

<sup>(</sup>١) تكررت «رغم أنف» في «ل» مرتين.

<sup>(</sup>Y) amla (100Y).

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٨٥) ومسلم (٢٥٥٧).

يقول: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شِحْبُورِ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَىَّ «بَيْرَحَاءُ» وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تعالىٰ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ الله. فقال رَسُولُ الله ﷺ: «بَخ (١)! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (٢) وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وبَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

وسَبَقَ بَيَانُ أَلْفَاظِهِ فِي بابِ الإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ (١).

٣٣٣- وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصي ﴿ اللَّهِ عَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ نَبِيِّ اللهُ ﷺ فقال: أُبَايِعُكَ عَلَىٰ الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغي الأَجْرَ مِنَ الله تعالىٰ. قال: «فهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قال: نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا. قال: «فَتَبْتَغي الأَجْرَ مِنَ اللهِ تعالىٰ؟» قال: نَعَمْ. قال: «فارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥) وهذا لَفْظُ مسلِمٍ.

وفي روايةٍ لَهُمَا: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فقال: «أَحَكُّ وَالداك؟» قال: نَعَمْ. فقال: «فَفيهِمَا فَجَاهِدُ» (٦).

٣٣٤- وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَيْسَ(٧) الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ<sup>(٨)</sup> وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ (٩) وَصَلَهَا ، رواه البخاريُّ (١٠).

وَ «قَطَعَتْ» بِفَتح القَاف وَالطَّاء. وَ «رَحِمُهُ» مرفُوعٌ.

<sup>(</sup>۲) في «ص» مرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٠٠٤) ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>١)في «ل»: بخ بخ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٦١) ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٠٠٤) ومسلم (٦).

<sup>(</sup>٧) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٨) ليس الواصل بالمكافئ: ليس الواصل للرحم الذي يعامل قريبه بمثل معاملته له.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري (۱۹۹۱). (٩) قَطَعَت رَحِمُه: انقَطَعَت.

٣٣٥ - وعن عائشة ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ (١) تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ! » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٣٣٦- وعن أُمِّ المؤمنينَ مَيمُونَةَ بنتِ الحارِثِ نَطِّ النَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدةً وَلَمْ تَستَأْذِنِ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ (٣) قالتْ: أَشَعَرْتَ (١) يا رَسُولَ الله أنِّي [ك/ ٤٤] أَعتَقْتُ وَليدَتِي؟ قال: «أَوَ فَعَلْتِ؟» قالتْ: نَعَمْ. قال: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ [ص/ ٥٣] كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» مُتَّفَقٌ عَليهِ (٥).

٣٣٧ - وعن أسماءَ بنتِ أَبِي بكرِ الصِّدِّيقِ ﴿ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رسولِ الله عَيَلِيَّةٍ أُمْ الله عَيَلِيَّةٍ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رسولِ الله عَيَلِيَّةٍ أُمْ الله عَيَلِيَّةٍ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّي؟ قال: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

وَقُولُهَا: «رَاغِبَةٌ» أَيْ: طَامِعَةٌ فِيمَا عِنْدِي، تَسْأَلُني شَيْئًا. قِيلَ: كَانَتْ أُمَّهَا مِن النَّسَبِ. وَقيل: مِن الرَّضَاعَةِ. والصحيحُ الأولُ.

٣٣٨- وعن زَينَبَ الثَّقَفيةِ امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ لَّطُّ وعنها (^) قالت: قال رَسُولُ الله عَلَيْكُنَّ » قالتْ: فَرَجَعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْكُنَّ » قالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ فقلتُ: إنَّكَ رَجُلُ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ (٩) وإن رَسُولَ الله عَلِيْهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فإنْ كَانَ ذلِكَ يُجُزِئُ عَنِي، وَإلَّا صَرَفْتُهَا

<sup>(</sup>١) معلقة بالعرش: مستعيذة مستجيرة به.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٨٩٥) ومسلم (٥٥٥٧). (٣) يدور عليها فيه: يبيت عندها.

<sup>(</sup>٤) أَشَعَرتَ: أَعَلِمتَ. (٥) البخاري (٢٥٩٢) ومسلم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٦) في روّاية مسلّم (في عهد قريش): أي قدمت في مدة عهد قريشٌ بين الحديبية والفّتح.

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۲۲۰) ومسلم (۱۰۰۳). (۸) في «ل»: عنهما.

<sup>(</sup>٩) خفيف ذات اليد: قليل المال.

إِلَىٰ غَيْرِكُمْ! فقال عبدُ الله: بَلِ اثْتِهِ أَنتِ. فانْطَلَقتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ
رَسُولِ الله عَلَيْنَا بِلاَلُ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ،
فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلُ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله عَلَيْ فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالبَابِ
تَسَأَلَانِكَ: أُتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَىٰ أَزْواجِهمَا وَعَلَىٰ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِما؟
وَلاَ تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ. فَدَحَلَ بِلاَلُ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَسَأَلَه، فقال لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : [«مَنْ هُمَا؟» قال: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فقال رَسُولُ الله عَلَيْ : [الله عَلَيْ : الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ المَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَ

٣٣٩- وعن أبي سفيانَ صَخْرِ<sup>(٣)</sup> بنِ حربِ الطَّكَ في حديثهِ الطويلِ في قِصَّةِ هِرَقْلَ: أَنَّ هِرَقْلَ قال لأبي سُفْيَانَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ - يَعْنِي النَّبِيَّ عَيَّكَ - قال: قُلْتُ: يقول: «اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، واتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ (١) والعَفَافِ والصِّلَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

٠٤٠ وعن أبي ذَرِّ رَضَّكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِي اللهِ عَلَيْكِيْ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ»(٦).

وفي روايةٍ: «سَتَفْتَحونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّىٰ فِيهَا القِيراطُ، فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذَمَّةً وَرَحِمًا»(٧).

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من صحيح مسلم، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠). (٣) في «ل»: سفيان بن أبي صخر.

<sup>(</sup>٤) في «ص" وصحيح البخاري: «والصدق». وفي صحيح مسلم: «والزكاة».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧) مسلم (١٧٧٣). (٦) مسلم (٢٦٦/٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٣ / ٧٧٪).

وفي روايةٍ: «فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِمًا» أَوْ قال: «ذِمَّةً وصِهْرًا» رواه مسلمٌ(١٠).

قال العلماء: «الرَّحِمُ» الَّتي لَهُمْ كَوْنُ (٢) هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ. و «الصَّهْرُ» كَوْنُ مَارِيَةَ أُمِّ إِبْراهيمَ ابنِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْهُمْ (٣).

٣٤١ وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ الله عَلَيْهِ قَرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فقال: ( يا بَنِي كَعْبِ الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُول الله عَلَيْهِ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فقال: ( يا بَنِي كَعْبِ ابْنِي لُويٍّ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي مُرَّةَ بِنَ كَعْبٍ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي مُرَّةَ بِنَ كَعْبٍ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي هَاشِمٍ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلَبِ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِي لا أَمْلِكُ عَبْدِ المُطَّلَبِ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِي لا أَمْلِكُ عَبْدِ المُطَّلَبِ أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ كَمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي اللهِ مَن اللهِ شَيئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِبِلالِهَا» رواه مسلمٌ (٥).

قول عَيَّا : «بِيلالِهَا» هُوَ بفتح الباء الثانيةِ وكسرِها «وَالبِلالُ» الماءُ. ومعنىٰ الحديث: سَأْصِلُهَا. شَبَّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بالماءِ، وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ.

٣٤٢ - وعن أبي عبدِ اللهِ عَمرِو بنِ العاصي، رضي الله عنهما(١) قال: سمعتُ رَسُولَ الله عَنهما(١) قال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأُولِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ سَأَبُلُهَا بِبلاَلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٧) واللَّفظُ للبخاريِّ.

٣٤٣ - وعن أبي أيوبَ خالدِ بنِ زيدِ الأنصاريِّ رَجِّكُ أنَّ رجلًا قال: يا رَسُولَ الله،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۷/۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) في «كٰ»: «كون أن».

<sup>(</sup>٤) «يا بني مرة...» إلى هنا ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ك)، وفي (ص): عنه.

<sup>(</sup>٣) «والصهر...» إلىٰ هنا ليست في «ص».

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٩٩٠) ومسلم (٢١٥).

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الجَنَّةَ. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُوتِي الزَّكَاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

٣٤٤ - وعن سَلْمَانَ بنِ عامرٍ وَاللَّهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ [ك/ ٥٥] [ص/ ٥٤] فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فالمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وقال: «الصَّدَقَةُ عَلَىٰ المِسْكِينِ صَدَقةٌ، وعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» حديثٌ حسنٌ، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ "٠٠.

٣٤٥ وعن ابنِ عُمرَ الطَّقَ قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أَحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُو مُكُنَّ أَكِنَ أَحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُو هُهَا، فقال لي: طَلِّقُهَا. فَأَبَيْتُ، فَأَتَىٰ عُمَرُ الطَّقَ النَّبِي عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فقال النَّبِي عَلَيْهِ: «طَلِّقُهَا» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٣٤٦ وعن أبي الدَّرْداءِ رَخُطُّ أن رجلًا أَنَاهُ فقال: إنَّ لي امرأةً، وإنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا! فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ (٤) فَإِنْ شِئْتَ فَأْضِعْ ذلِكَ البَابَ أَو احْفَظُهُ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (٥٠).

٣٤٧- وعن البَرَاءِ بنِ عازِبِ ﴿ اللَّهِ عَالِمٌ عَنَالِكُمْ عَنَالَةً مِنْ عَالِمٌ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّم اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَقَالَ: حديثٌ صحيحٌ (٦).

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ في الصحيحِ مشهورةٌ، مِنْهَا حديثُ أصحابِ الغارِ وحديثُ جُرَيْحٍ، وقد سَبَقَا(٧) وأحاديثُ مشهورةٌ في الصحيحِ حذَفْتُها اختِصَارًا،

البخاري (١٣٩٦) ومسلم (١٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۰۸). (۳) أبو داود (۱۳۸) والترمذي (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٤) أوسط أبواب الجنة: أي أحسن ما يتوصل به إلىٰ دخول الجنة.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٩٠٠). (٦) الترمذي (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجهما الشيخان، وتقدما برقم (١٣، ٢٧٠).

وَمِنْ أَهَمِّهَا حديثُ عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ وَ الطَّويلُ، المُشْتَمِلُ عَلَىٰ جُمَلِ كَثيرةٍ مِنْ قَواعِدِ الإسْلام وآدابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بتَمَامِهِ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ، في باب الرَّجَاءِ، قال فِيهِ:

٣٤٨ - دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ بِمَكَّةَ - يَعْني: فِي أُوَّلِ النُّبُوَّةِ - فقلتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قال: «أَرْسَلَنِي اللهُ تعالىٰ» فقلتُ: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلَك؟ قال: «أَرْسَلَنِي اللهُ تعالىٰ» فقلتُ: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلَك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأُوثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيء...» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيث(۱).

#### \*\*\*\*

# ٤١ - بابُ تحريمِ العُقُوقِ وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ وَأَعْمَى آبَصَكُوهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧-٢٧] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَصَكُوهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧-٢٣] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ آنَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَئِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ آنَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلْوَلِيكِ لَكُمُ ٱللّهَ مَا اللّهُ مَا كُلُو اللّهُ مَا كُلُو مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُو اللّهُ مَا كُلُو اللهُ مَا كُلُو مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللهُ مَا كُلُولُ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ الللهُ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُولُ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللّهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ الللهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبّ اللهُ مَا كُلُولُ مِن الرَّعْمَةُ مَا كُلُولُ مِن الرَّعْمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا مُؤْلِكُ الللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مِن اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَا عَل

٣٤٩ وعن أبي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحارثِ وَ الله عَالَى قال رَسُولُ الله عَلَيْقِ: «أَلَا أُنبَّنُكُمْ بالله عَلَيْقِ: «أَلَا أُنبَّنُكُمْ بالله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» بأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثلاثًا، قُلْنَا: بَلَىٰ يا رَسُولَ الله. قال: «الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِمًا فَجَلَسَ فقال: «أَلا وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳۲).

· ٣٥٠ وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصي ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «الكَّبَائِرُ: الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» رواه البخاريُّ (۱).

«اليمينُ الغَمُوسُ» التي يَحلِفُها كاذبًا عامدًا. سُمِّيَت غموسًا لأنها تَغمِسُ الحالِفَ في الإثم.

 ١٥٣- وعنه أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «مِنَ الكَبَائِر شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيهِ» قالوا: يا رَسُولَ الله، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ! قال: «نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاه، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ الْمَثَى مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي روايةٍ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ؟ قال: «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَباهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»(٣).

٣٥٢- وعن أبي محمدٍ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ». قال سفيانُ في روايتِهِ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم (١٤). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥٠).

٣٥٣- وعن أبي عيسىٰ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ لَأَطْكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ قال: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وهاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» [ص/ ٥٥] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(٦)</sup>.

قوله: «مَنْعًا» مَعنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبِ عَلَيهِ. وَ«هَاتِ» طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ«وَأُد البَنَاتِ» دَفنُهُنَّ في الحَيَاةِ. وَ «قيلَ وقال» مَعْنَاهُ: الحَديث بكُلِّ مَا يَسمَعهُ، فيَقُولُ: قِيلَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٧٣) ومسلم (٩٠).

<sup>(</sup>٤) هي رواية مسلم (٢٥٥٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٤٠٨) ومسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٨٤) ومسلم (٢٥٥٦).

كَـذَا، وقال فُلانٌ كَذَا. مِمَّا لا يَعْلَـمُ صِحَّتَهُ وَلا يَظُنُّهَا، وَكَفَىٰ بالمَـرْءِ كذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ (١). وَ (إضَاعَةُ المَال) تَبذِيرُهُ وَصَرفُهُ فِي غَيْرِ الوُجُوهِ المأذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِ وَالدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفظِهِ مَعَ إمكَانِ الحِفظِ. وَ«كَثْرَةُ السُّعَال»: الإلحَاحُ فيما لا حَاجَة إِلَيْهِ.

وفي الباب أحاديثُ سَبَقَت في الباب قَبلَه كحديثِ: «وأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ» (٢) وحديثِ: «مَنْ قَطَعَنِي قَطَعهُ اللهُ »(٣).

# ٢٤- بابُ فضل برِّ أصدقاء الأب والأمِّ والأقارب والزوجة وسائرٍ مَن يُندَبُ إلى إكرامه

٢٥٢- عن ابنِ عُمرَ طَالِحَهَا أَن النَّبِيّ عَيَالَةٍ قال: «أَبَرُّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبيهِ»(١).

٣٥٥- وعن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَرَابِ لَقِيَهُ بطَريق مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ (٥). قال ابنُ دِينَارِ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ الأعرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِاليَسِيرِ! فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا<sup>(١)</sup> لِعُمَرَ بنِ الخطابِ الطَّلِيُّ وإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ أبرَّ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أبِيهِ»(٧).

<sup>(</sup>١) نص حديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٨٧) ومسلم (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٩٨٩) ومسلم (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٥٢/ ١٢). (٥) في «ل»: فراشه. (٦) وُدًّا: صديقًا.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵۵۲/ ۱۱).

وفي رواية عن ابنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَر: أنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّة، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأسَهُ، فَبِينَا هُوَ يَومًا عَلَىٰ ذلِكَ الحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيُّ، فقال: ألسْتَ ابنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَن؟ قال: بَلَىٰ. فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ اللهُ الحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيُّ، فقال: ألسْتَ ابنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَن؟ قال: بَلَىٰ. فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ فقال: اللهُ الحِمَارَ اللهُ اللهُ عَضَ اللهُ عَضَر اللهُ لَكَ الْعَمَارَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرُوَّحُ عَلَيهِ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ! فقال: إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي اللهُ عَلَيْهِ مَوَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبَرٌ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي مَن أَبَرٌ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي مَا كَانَ صَديقًا لِعُمَرَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَوَىٰ هِذِهِ الرواياتِ كُلُّهَا مسلمٌ.

٣٥٦ - وعن أبي أُسَيْدٍ - بضِمِّ الهمزةِ وفَتحِ السِّينِ - مالكِ بنِ رَبِيعةَ الساعديِّ وَخُلِّ عَنْ اَبْنَ اَخُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْلِيَّ إِذ جَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فقال: يَنْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْلِيَّ إِذ جَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلْ بَقِي مِنْ برِّ أَبُويَّ شَيءٌ أبرُّ هُما بِهِ بَعْدَ مَوتِهمَا؟ فقال: «نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا (اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

٣٥٧ - وعن عائشة ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَعْرِتُ عَلَىٰ خَدِيجَة فَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاة، ثُمَّ عَلَىٰ خَدِيجَة فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِق خَديجة، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا المَرَأَةُ إِلَّا خَديجَة ! فَيَقُولُ: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. وفي صحيح مسلم: «وأعطاه العمامة». و«فقال: اركب هذا» ليست في «ل».

<sup>(</sup>۲) يولي: يموت. (٣) مسلم (٢٥٥٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الصَّلاة عليهما: الدعاء لهما. (٥) أبو داود (١٤٢٥). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٨١٨) ومسلم (٢٤٣٥).

وفي روايةٍ: وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيُهْدِي فِي خَلاَئِلِهَا (١) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ (٢). وفي روايةٍ: كَانَ إِذَا ذَبَح الشَاةَ يقولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصْدِقَاءِ خَديجَةَ» (٣).

وفي روايةٍ: قالت: اسْتَأْذَنتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَعَرَفَ اسْتِئذَانَ خَديجَةَ (٤) فَارتَاحَ لِذَلِكَ، فقال: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ (٥)»(٦).

قولُهَا: «فَارِتَاحَ» هُو بالحاء، وفي «الجمعِ بَيْنَ الصَّحِيحَينِ» للحُمَيْدِيِّ: «فارتاع» (٧) بالعَينِ، ومعناه: اهتَمَّ بهِ.

٣٥٨ - وعن أنسِ بنِ مالكِ وَ اللهِ عَالَىٰ قَالَ: خَرَاجْتُ مَعَ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ [ص/ ٥٦] وَ اللهِ عَلَىٰ فَي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ له: لاَ تَفْعَلْ. فقال: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ برسولِ اللهِ عَلَيْهِ (١٩) آلَيْتُ ألاَّ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إلاَّ خَدَمْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٩).

#### \*\*\*\*

## ٤٣ - بابُ إكرامِ أهلِ بيتِ رسول الله على وبيانِ فَضْلِهِم

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ مَايُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقال تعالىٰ: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَ بِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

٣٥٩- وعن يزيدَ بنِ حَيَّانَ قال: [ك/ ٤٧] انْطَلَقْتُ أَنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةُ وَعُمَرُ

<sup>(</sup>١) خلائلها: صديقاتها.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲٤٣٥/ ۷۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۸۱٦). (٤) أي: تَذَكَّرُهُ لشَبَهِ صوتها بصوتها ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أي: الجعلها يا الله هالة. أو: هي هالة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٨٢١) ومسلم (٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) الجمع بين الصحيحين (٢٤٢٢) وهي رواية للبخاري (٣٨٢١).

<sup>(</sup>٨) أي: يَخدمون رسول الله ﷺ كما ينبغي ويعظمونه.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٢٨٨٨) ومسلم (١٣ ٢٥).

ابنُ مُسْلِم إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَاللَّهُ فَلَمَّا جَلسْنَا إِلَيْهِ قال لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لقِيتَ يا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا؛ رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ وسَمِعتَ حديثَهُ، وغَزوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. قال: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لقد كَبرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهدِي، وَنَسيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رسولِ الله ﷺ فما حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، ومَا لا فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قال: قام رَسُولُ الله ﷺ يَومًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاء يُدْعَىٰ «خُمًّا» بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قال: «أمَّا بَعدُ، ألا أيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، يُوشِكَ أَنْ يَأْتِي رسولُ ربِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي » فقال لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيتِهِ يا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قال: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيتهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ. قال: وَمَنْ هُمْ؟ قال: هُمْ آلُ عَلِيِّ، وَآلُ عَقِيل، وَآلُ جَعْفَرِ، وآلُ عَبَّاس. قال: كُلُّ هؤلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قال: نَعَمْ. رواه مسلمٌ(١).

وفي رواية: «ألا وَإِنِّي تَسَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُما كِتَسَابُ اللهِ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ دَىٰ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلالَةٍ »(٢).

٣٦٠ وعن ابنِ عُمرَ الطَّنِيُّ عن أَبي بكرِ الصِّدِّيقِ الطُّفُ مَوقُوفًا عَلَيهِ، أَنَّهُ قال: ارْقُبُوا مُحَمدًا ﷺ في أَهْل بَيْتِهِ. رواه البخاريُّ (٣).

معنىٰ «ارقبوه» راعُوه (٤) واحتَرِمُوه وأَكرِمُوه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٧١٣). (٤) في «لأن: ارعوه.

## ٤٤ - بابُ توقيرِ العُلماءِ والكبارِ وأهلِ الفضل وتقديمهم على غيرهم، ورَفْعِ مجالسهم وإظهار مَزِيَّتهم

قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

وفي روايةٍ لَهُ: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا»(٤) بَدَلَ «سِنًّا» أيْ إسْلامًا.

وفي رواية: «يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُ مَ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَواء فَليَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا»(٥).

والمراد «بِسلطانهِ» محلُّ ولايتهِ، أو الموضعُ الَّذِي يَختَصَّ بِهِ. «وتَكرِمتُهُ» بفَتحِ التاءِ وكَسرِ الراءِ: وهي مَا ينفرد بِهِ من فِراشٍ وسَريرٍ ونحوهِما.

٣٦٢ - وعنه قال: كان رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ ويَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ [ص/٥٥] وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في «ل»: ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك» و»ص». وهي في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٧٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧٦/ ١٩٢).

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١)» رواه مسلمٌ (٢).

وقوله ﷺ: «لِيَلِني» هُوَ بتخفيفِ النونِ، وليس قبلَها ياءٌ. وَرُوِيَ بتشديد النُّون مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا. «وَالنُّهَيْ» هُوَ بتخفيفِ النونِ، وليس قبلَها ياءٌ. وَرُوِيَ بتشديد النُّون مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا. «وَالنُّهَيْ» العُقُولُ. «وَأُولُو الأحلام» هُم البَالِغُونَ. وقَيلَ: أهْلُ الحِلْمِ وَالفَضْل.

٣٦٣ - وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَالَ: قال رَسُولُ الله عَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ \* ثَلاثًا «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاق (٣)» رواه مسلمٌ (١٠).

٣٦٤ وعن أبي يَحيَىٰ - وقيل «أبي محمدٍ» - سَهْلِ بن أبي حَثْمَة، بفتحِ الحاءِ المُهمَلَةِ وإسكانِ الثاءِ المُثلَّثةِ، الأنصاريِّ نَظْفِی قال: انطلَقَ عَبدُ اللهِ بنُ سهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ ابنُ مَسْعودٍ إِلَىٰ خَيْبَر، وَهِي يَومَئذٍ صُلْحٌ (٥) فَتَفَرَّقَا، فَأْتَىٰ مُحَيِّصَةُ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ ابنُ مَسْعودٍ إِلَىٰ خَيْبَر، وَهِي يَومَئذٍ صُلْحٌ أَهُ فَتَفَرَّقَا، فَأْتَىٰ مُحَيِّصَةُ إِلَىٰ عبدِ اللهِ بن سهل وَهُوَ يَتشَحَّطُ فِي دَمِهِ (٢) قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَة، فَانْطَلَقَ عَبدُ الرحمنِ بنُ سهل وَمُحَيِّصَةُ (٧) وحويِّصَةُ ابنا مَسْعودٍ إِلَىٰ رسولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبدُ الرحمنِ يَتَكَلَّمُ، فقال: «كَبِّر، كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ القَومِ (٨) فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فقال: «أتَحْلِفُونَ

<sup>(</sup>١) أي: ثم الذين يقربون منهم في هذه الصفة كالمراهقين، ثم الذين يلونهم كالصبيان المميِّزين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) هيشات الأسواق: المنازعات والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. أي: لا تفعلوا مثلها عند تسويتكم الصفوف في الصلاة بالمخاصمة والمنازعة وارتفاع الأصوات.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي: صلح بين اليهود والنبي ﷺ بعد فتحها وجريان أحكام المسلمين علىٰ أهلها وإبقاء اليهود سا.

<sup>(</sup>٦) أي: يضطرب ويتمرغ في دمه.

<sup>(</sup>٧) من قوله: «بن مسعود إلىٰ خيبر...» إلىٰ هنا ساقط من «ص».

<sup>(</sup>٨) أي: أصغرهم سنًّا.

وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ (١) وذكر تَمَامَ الحديثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وقوله ﷺ: [ك/ ٤٨] «كَبِّرْ كَبِّرْ» معناه: يتكلم الأكبر.

٣٦٥ - وعن جابر ﴿ النَّبِيِّ عَيْقِيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُد - يَعْنِي فِي القَبْرِ - ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُما أَكْثَرُ أَخْذًا للقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي القَبْرِ - ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُما أَكْثَرُ أَخْذًا للقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ<sup>(٣)</sup>. رواه البخاريُّ (١٠).

٣٦٦ - وعن ابنِ عُمرَ فَطْقَهَا أَن النَّبيَّ عَلَيْكُ قال: «أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءِنِي رَجُلانِ، أَحَدُهُما أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ. فَنَافَعْتُهُ إِلَىٰ الأَكْبَرِ مِنْهُمَا» رواه مسلمٌ مسندًا، والبخاريُّ تعليقًا (٥٠).

٣٦٧ - وعن أبي موسى نَوْكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنْ إجْلالِ اللهِ تعالىٰ: إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ (٢) وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِط» حديثٌ حسنٌ رواه أبُو داود (٧).

٣٦٨ - وعن عَمرِ و بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدّه نَوْكَ قَال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داودَ

<sup>(</sup>١) أي: هل تحلّفون خمسين يمينًا علىٰ أن اليهود هم الذين قتلوه وتستحقون الدية بدل دم صاحبكم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٩٢) ومسلم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) اللحد: الشُّقُّ في جانب القبر.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: تعليقًا بمعناه. وقد رواه مسلم (٢٢٧١) وعلقه البخاري (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) الّغالي فيه: الذي يتجاوز الحد في العمل به، والتتبع لِمَا خفي وَاشتبه من معانيه. والجافي عنه: التارك له البعيد عن معاودة تلاوته والعمل بما فيه.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٨٤٣).

والترمذيُّ (١). قال آلترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي روايةٍ أبي داود: ﴿حَقَّ كَبيرِنَا﴾.

٣٦٩ وعن ميمونِ بنِ أبي شَبِيبٍ، أنَّ عائشة ﴿ فَاللَّهُ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتُهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتهُ فَأَكَلَ، فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: قَال رَسُولُ الله ﷺ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (٢)» رواه أبو داودَ لكنْ قال: ميمونٌ لم يُدرِكُ عائشة (٣).

وقد ذكره مسلم في أول «صحيحه» (٤) تعليقًا فقال: وذُكِرَ عن عائشةَ قالت: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةُ أَنْ نُنْزَل النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عبد الله في كتابه «مَعْرِفَة عُلُوم الحَديث» (٥) وقال: هُوَ حديثٌ صحيحٌ.

• ٣٧٠ وعن ابنِ عباسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ وَ عَيْنَةُ بنُ حِصْنِ عَلَىٰ ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ وَ عَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يا بْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهُ عِنْدَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فقال عُينْنَةُ لِابْنِ أخيهِ: يا بْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيهِ. فاسْتَأذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ قال: هِي (٢) يا بنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٧) وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ! فَعَضِبَ عُمَرُ وَاللهِ حَتَّىٰ اللهَ تعالىٰ قال لِنبيّهِ عَلَيهِ: ﴿ خُذِ اللهُ مَا أُنْ يُوقِعَ بِهِ (٨) فقال لَهُ الحُرُّ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ الله تعالىٰ قال لِنبيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ خُذِ اللهُ مَا أَنُولُونَ عَنِ اللّهِ مَا جَاوَزَهَا الْمَوْ مَنِينَ اللهَ تعالىٰ قال لِنبيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ خُذِ اللهِ مَا جَاوَزَهَا الْمَوْ وَأَعْرِضْ عَنِ اللّهُ لِيكِ الْمَوْ مِنِينَ، إنَّ الله تعالىٰ قال لِنبيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ خُذِ لَا اللهُ مَا تُعْطِينَا الْجَاهِلِينَ. واللهِ مَا جَاوَزَهَا الْمَوْ وَأَمْرُ مِاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُهُولِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٩٤٣) والترمذي (١٩٢٠) ورواية أبي داود ليست من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، والترمذي أخرجها أيضًا عقب الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أي: أكرموا كالاً بما يستحقه. (٣) أبو داود (٤٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) مقدمة مسلم (١/٦). (٥) (ص ٤٨) ولفظه: «صحَّت الرواية عن عائشةَ».

<sup>(</sup>٦) هِيْ: إيه! (٧) ما تعطينا الجزل: ما تعطينا العطاء الكثير.

<sup>(</sup>٨) يوقع به: يعاقبه لسوء أدبه.

عُمَرُ رَزُكُ عَلَيْهُ حِينَ تَلاَهَا عليه، وكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تعالىٰ. رواه البخاريُّ (١).

٣٧١ - وعن أبي سعيدٍ سَمُرَةَ بنِ جُندُبِ الطَّلِيُّ قال: لقد كنتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

٣٧٢ - وعن أنسٍ رَهُكُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ» رواه [ص/٥٥] الترمذيُّ وقال: غريبٌ (٣).

#### \*\*\*\*

٥٤ - باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم
 وطلب زيارتهم والدعاء منهم، وزيارة المواضع الفاضلة

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَتَى أَبَلُغَ مَجْ مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ إِلَى قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ ﴾ [الكهف: ٢٠ = ٢٦] وقال تعالى: ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ رُبِيدُونَ وَجْهَهُ . ﴾ [الكهف: ٢٨].

٣٧٣ - وعن أنس وَ الله عَلَيْهِ: قال أَبُو بكرٍ لِعُمَرَ وَ الله عَلَيْهِ يَرُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ وَ الله عَلَيْهِ الله عِلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٦٤) والحديث فيه قصة، وروى البخاري منه كيفية صلاة الجنازة علىٰ المرأة التي ماتت في نفاسها (٣٣٢) ولم يرو قول سمرة الذي ذكره المصنف كَمْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٢٢).

الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَىٰ البُّكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه

٣٧٤ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ [ك/ ٤٩] عن النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ في قَريَة أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللهُ تعالىٰ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيهِ قال: أَيْنَ تُريدُ؟ قال: أُريدُ أَخًا لِي فِي هذِهِ القَريَةِ. قال: هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قال: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ. قال: فإنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكَ بَأَنَّ الله (٢) قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » رواه مسلمٌ (٣).

يقال: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا؛ إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ. وَ «المَدْرَجَةُ» بِفَتْح الميم والرَّاء: الطَّرِيقُ. ومعنىٰ «تَرُبُّهَا» تَقُومُ بِهَا وَتَسْعَىٰ في صَلاحِهَا.

٣٧٥ – وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ ﴿ ) فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ: طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِ لا (٥)» رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ. وفي بعضِ النسخ: غريبٌ (٦).

٣٧٦- وعن أبي موسى الأشعريِّ وَاللَّهِ أَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: ﴿إِنَّمَا مَثلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ: فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًامُنْتِنَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

«يُحْذِيكَ» يُعْطِيكَ.

٣٧٧- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا،

<sup>(</sup>٢) «إليك بأن الله» ليست في «ل».

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۲). (٣) مسلم (٧٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>٥) طاب ممشاك: عظُم ثوابه. تبؤت من الجنة منزلًا: اتخذت منها دارًا تنزله.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٠٠٨). (٧) البخاري (٥٣٤) ومسلم (٢٦٢٨).

وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاك (١١)» مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢٠).

ومعناه: أنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ في العَادَة مِنَ المَرْأَةِ هذِهِ الخِصَالَ الأَرْبَعَ، فَاحْرِصْ أنتَ عَلَىٰ ذَاتِ الدِّينِ وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلَىٰ صُحْبَتِها.

٣٧٨ - وعن ابنِ عباسٍ ﷺ قال: قال النَّبيُّ ﷺ لِجبْرِيلَ ﷺ: (هَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَرُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَرُورُنَا؟) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَانَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِكَ لَهُ مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا ﴾ [مريم: ٢٤]. رواه البخاريُّ(٣).

٣٧٩ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ (٤). وواه أَبُو داودَ والترمذيُّ بإسنادٍ لا بأسَ بِهِ (٥).

٣٨٠- وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ (٢ فَلَيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ بإسنادٍ صحيحٍ (٧). قال الترمذيُّ: حديثُ حسنٌ.

٣٨١- وعن أبي موسى الأشعريِّ الطَّكَ أن النَّبيَّ عَلَيْكَ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (^).

وفي روايةٍ قال: قيلَ للنَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ: الرَّجُلُ يُحبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(٩).

<sup>(</sup>١) تربت يداك: هو في الأصل دعاء معناه: لصقت يداك بالتراب، أي افتقرت، لكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الشيء، وهو المراد هنا.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦). (٣) البخاري (٣١١٨).

<sup>(</sup>٤) لأنه يتقوى به علىٰ عبادة الله وطاعته وتقواه، بخلاف غيره فإنَّه يتقوى به علىٰ المعاصى.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٨٣٢) والترمذي (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) أي: علىٰ أخلاق صاحبه وسيرته وطريقته. (٧) أبو داود (٤٨٣٣) والترمذي (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦١٧٠) ومسلم (٢٦٤١). (٩) البخاري (٦١٧٠).

٣٨٢ - وعن أنس رَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ أعرابيًّا قال لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قال له رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) [ص/ ٥٩] قال: حُبَّ اللهِ ورسولهِ. قال: «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١) وهذا لفظُ مسلم.

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ مِنْ كَثيرِ صَوْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ (٢).

٣٨٣ - وعن ابن مَسْعودٍ وَاللَّهُ قال: جاء رجلٌ إلىٰ رَسُولِ الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ الله، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٣٨٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطِّكُ عن النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ (١٠)، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (٥) فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» رواه مسلمٌ (٦).

٣٨٥- وروَىٰ البخاريُّ: «الأَرْوَاحُ...» إلخ، مِنْ روايةِ عائشةَ نَوْكُ (٧٠).

٣٨٦ - وعن أُسَيْرِ بنِ عَمرِ و - ويُقالُ «ابنُ (١٠) جابرٍ » وَهُوَ بضَمِّ الهمزةِ وفَتحِ السِّينِ المُهمَلَةِ - قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللَّهُ إِذَا أَتَىٰ عَلَيهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ وَال: نَعَمْ. قال: أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ وَال: نَعَمْ. قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦٨٨) ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦١٧١) ومسلم (٢٦٣٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٦٩) ومسلم (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) أي: أصول مختلفة كاختلاف المعادن، فيها الذهب والفضة والنحاس ونحوها، فكما أن المعادن منها ما لا تتغير صفته فكذا صفة الشرف لا تتغير.

<sup>(</sup>٥) أي: جموع مجمّعة في عالم الأرواح. (٦) مسلم (٢٦٣٨).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۳۳۳٦). (۸) من «ل».

مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قال: نَعَمْ. قال: وَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قال: نَعَمْ. قال: لَكَ وَالِدةٌ؟ قال: نَعَمْ. قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ [ك/ ٥٠] مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إلَّا موْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ الله لأَبَرَّهُ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَاسْتَغْفِرْ لي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فقال لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قال: الكُوفَةَ. قال: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَىٰ عَامِلِهَا؟ قال: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِل حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ، قال: تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ قَليلَ المَتَاع. قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «يَأْتِي عَلَيْكَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لِأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطْعتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَأْتَىٰ أُوَّيْسًا فقال: اسْتَغْفِرْ لِي. قال: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لي. قال: اسْتَغْفِرْ لِي. قال: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لي. قالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْ. فاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَىٰ وَجْهِهِ (١). رواه مسلم (٢).

وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا عن أُسَيْرِ بنِ جابرٍ أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَىٰ عُمَرَ الطَّكَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فقال عُمَرُ: هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَاكَ الرَّجُلُ مِقَال عمرُ: إن رَسُولَ الله عَيَّكِيْ قَدْ قال: «إنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، لاَ يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا الله تعالىٰ فَأَذْهَبَهُ، إلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ »(٣).

وفي روايةٍ لَهُ عن عُمرَ رَزُ اللَّهُ قال: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ خَيْرَ

<sup>(</sup>١) أي: أسرع وابتعد عنهم خوفًا من الشهرة بينهم. (٢) مسلم (٢٥٤٢ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٤٦/ ٢٢٣).

التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»(١).

قوله: «غَبْرَاءِ النَّاسِ» بفَتحِ الغَينِ المُعجَمةِ وإسكانِ الباءِ وبالمَدِّ: وهم فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ، وَمَنْ لا تُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أخلاطِهِمْ. و «الأَمْدَادُ» جَمْعُ مَدَدٍ: وَهُمُ الأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُواْ يُمدُّونَ المُسْلِمِينَ في الجهاد.

٣٨٧- وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ الطُّلِّ قَال: اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيَ ﷺ في العُمْرَةِ، فَأَذِنَ وَقَال: «لاَ تَنْسَنا يا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ» فقال كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية: قال: «أَشْرِكْنَا يا أُخَيَّ في دُعَائِكَ» حديثٌ صحيحٌ رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٣٨٨- وعن ابنِ عُمرَ الطَّلَّا قال: كَانَ النَّبيُّ يَثَلِي السَّرِ عَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصلِّي فِي اللهِ عَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

وفي روايةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةٍ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكبًا وَمَاشِيًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ(١).

#### \*\*\*\*

٤٦ - باب فضل الحُبِّ في الله تعالى والحثِّ عليه وإعلام الرجل مَن يُحبُّه أنه يُحبُّه، وماذا يقول له إذا أعلَمَه

قال الله تعالىٰ: ﴿ تُعَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُو أَشِدَّا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ (٥) ﴿ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٤٩٨) والترمذّي (٣٥٦٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۲/۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٩٤) ومسلم (١٣٩٩/٥١٦).

<sup>(</sup>٤) البُخاريّ (١١٩٣) ومسلمٌ (١٣٩٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) بعدها في «ل»: ﴿ تَرَنَّهُمْ رُكُّعًا سُجَّدًا ﴾.

آخر السورة [الفتح: ٢٩] وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾[الحشر: ٩].

٣٨٩ - وعن أنس وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ » مُتَّفَقٌ للهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

• ٣٩٠ وعن أبي هُرَيْرَةَ فَعُلِّكُ عن النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: «سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لأ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابُّ نَشَأ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقال: إِنِّي أَخَافُ الله. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (۱).

٣٩١ - وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالىٰ يقولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ اللهَ تعالىٰ يقولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلالِي؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلَّا ظِلِّي» رواه مسلمٌ (٣).

٣٩٢ - وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ [ك/ ١٥] تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُم» رواه مسلمٌ (١٠).

٣٩٣ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا . . . » وذكر الحديث (٥) إلىٰ قولِه: «إنَّ الله قَدْ أُحبَّكَ كَمَا أُحْبَبْتَهُ فِيهِ» رواه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦) ومسلم (٤٣). (٢) البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٦) وهذا الحديث ليس في «ص».

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥). (٥) في «ل»: تمام الحديث.

مسلم (١) وقد سبق في الباب قبله.

٣٩٤ وعن البَرَاءِ بنِ عازبِ وَالنَّهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قال فِي الأنصار: «لا يُحِبُّهُمْ إلا مُورِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إلا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

٣٩٥ - وعن معاذٍ رَفِّكَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «قال اللهُ تعالىٰ: المُتَحَابُّونَ في جَلالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

٣٩٦ وعن أبي إدريس الخوْلانِيِّ تَعْلَلْهُ قال: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَىٰ بَرَّاقُ الثَّنَايَا (١) وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْه وَصَدَرُوا عَنْ بَرَّافِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ وَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ وَدُ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فانْتَظَرْتُهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فانْتَظُرتُهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبْلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبَّكَ لِلهِ. فقال: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فقال: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فقال: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فقال: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فقال: أَبْشِرْ؛ فإنِي فَجَذَبَنِي (٥) إِلَيْهِ فقال: أَبْشِرْ؛ فإنِي فَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. عَلَى فَجَذَبَنِي (٥) إليه فقال: أَبْشِرْ؛ فإنِي فَقَالَ: آللهِ؟ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحابِّينَ فِيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَعَلِي يَعْوَلُ: «قال اللهُ تعالى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعابِينَ فِيَّ وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيَ (١٣)» حديث صحيحُ، رواه والمُتَبَاذِلِينَ فِي «الموطَّأ» بإسنادِهِ الصحيح (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۹۷). وسبق برقم (۳۷٤). (۲) البخاري (۳۷۸۳) ومسلم (۷۵).

<sup>(</sup>٣) الترمذٰي (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أي: إذا ابتسم ظهرت أسنانه لامعة بيضاء. وصَف وجهَه بالبشر والطلاقة.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: فجبذني.

<sup>(</sup>٦) المتباذلين فيَّ: الّذين يبذلون ما لديهم لبعضهم بعضًا لأجل الله وما وعد به على ذلك.

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٢/ ٩٥٣).

قوله: «هَجَّرْتُ» أَيْ بَكَّرْتُ. وَهُوَ بتشديد الجيم.

قوله: «آلله؟ فَقُلْت: الله» الأوَّلُ بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام، والثاني بلا مَدٍّ.

٣٩٧- وعن أَبِي كَرِيمَةَ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ الطَّقِ عِن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: ﴿إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلَيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ﴾ رواه [ص/ ٦٦] أَبُو داود والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٣٩٨ - وعن معاذٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَخَذَ بيدهِ وقال: ﴿ يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي اللهُ عَلَىٰ لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ لأُحِبُّكَ ﴾ فقال: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ﴾ حديثُ صحيحُ ، رواه أَبُو داودَ والنسائيُّ بإسنادٍ صحيح (١٠).

٣٩٩ - وعن أنسٍ الطَّحَّةُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَمَرَّ رَجُلٌ، فقال: يا رَسُولَ الله، إنِّي لأُحِبُّ هَذَا. فقال لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَعْلَمْتَهُ؟» قال: لا. قال: «أَعْلِمْهُ» فَلَحِقَهُ فقال: إنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ (٣). فقال: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه أَبُو داودَ (١٠).

#### \*\*\*\*

## ٧٤ - باب علاماتِ حُبِّ الله تعالىٰ العبدَ والحثِّ علىٰ التخلق بها والسعي في تحصيلها

قال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَنْدِينِهِ وَاللهُ عَنْدُوا مَن يَرْتَدَ (٥) مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَفَسَوْفَ رَجِيعُهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ (٥) مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَفَسَوْفَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٢٤٥) والترمذي (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٥٢٢) والنسائيّ (١٣٠٣). (٣) «في الله» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥١٢٥). (٥) في «ل»: يرتدد. وهي قراءة نافع وابن عامر.

يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْدِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾[المائدة: ٥٤].

٠٠٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ الله عَالَى: قال رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «إنَّ الله تعالىٰ قال: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ (١) عَلَيهِ، وَمَا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي عَلَيهِ، وَمَا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَلَمَعُ بِهِ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأعِيذَنَّهُ » رواه البخاريُّ (١).

معنى «آذنته» أعلمتُه أني محارِبٌ له. وقوله تعالى: «استعاذني» رُوِي بالباءِ ورُوي بالنون.

١٠١ وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ تعالىٰ العَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ فُلانًا فَأُحِبِهُ فُلانًا فَأُحِبِهُ فُلانًا فَأُحِبُّوهُ.
 يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرْضِ» [ك/ ٢٥] متفق عليه (٣).

وفي رواية مسلم: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إنَّ اللهَ تعالىٰ إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأُحِبُّهُ أَهِلُ السماءِ، ثمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ فِي الأرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهلُ السماءِ، ثمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ فِي الأرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْريلَ فَيَقُولُ: إنِّي أُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضْهُ. فَيُبغِضُهُ جِبريلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّماءِ:

<sup>(</sup>١) في «ل»: افترضته. (٢) البخاري (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٠٩) ومسلم (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) في «ل» وفي رواية مسلم أقال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ الله تعالىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فقال: إنِّي أَخِبُّ فَلَانًا فَأَجِبُّهُ جِبْرِيلُ. فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَجِبُوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَجِبُوهُ. فَيُنَادِي فِي الْأَرْضِ» متفقَ عليه. وفي رواية مسلم: قال: قال فيُجَرِّدُهُ الله ﷺ: «إنَّ الله تَعالىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فقال: إنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَجَبُهُ».

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُوهُ. ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ».

٧٠١ - وعن عائشةَ الطَّهِ أَن رَسُولَ الله ﷺ بعَث رجلًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لَأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِهِ فَلُ هُو اللهُ اَحَدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ الله لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِهِ فَلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ الله ﷺ فقال: لأَنَّهَا صِفَةُ الرحمنِ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ اللهَ تعالىٰ يُحِبُّهُ الرحمنِ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ اللهَ تعالىٰ يُحِبُّهُ اللهُ مَتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

#### \*\*\*\*

## ٨٤- بابُ التحذير من إيذاء الصالحين والضَّعَفة والمساكين

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مِا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ الله تعالى: ﴿ وَٱلْمَتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا الضحى: ٩-١٠].

## وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ، منها:

٣٠٠ - حديثُ أبي هُرَيْرَةَ الطَّهِ فَي البابِ الذي قبلَ هَذَا: «مَنْ عَادَىٰ لِي وَليًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»(٢).

٤٠٤ - ومنها حديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ فَطْكُ في بابِ ملاطفةِ اليتيمِ (٣) وقولُه عَلَيْةٍ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتُهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» (٤). [ص/ ٦٢]

٥٠٥ – وعن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله ﴿ فَأَلْكُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﴿ عَلَيْكُ : «مَنْ صَلَّىٰ صَلاةَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٣٧٥) ومسلم (٨١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٠٢). وتقدم برقم (٤٠٠). (٣) تقدم برقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٠٤)

الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ وَلَا يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ وَلَا يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ وَلَا يَكُبُّهُ مَلْ مَلْمُ (۱). يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواه مسلمُ (۱).

#### \*\*\*\*

# 9 3 - بابُ إجراءِ أحكامِ الناس على الظاهر، وسرائرِهم إلى الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

حَمَّىٰ ابْنِ عُمرَ وَ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقيمُوا الصَّلاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تعالى (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

٤٠٧ - وعن أبي عبد الله طارِق بنِ أَشْيَمَ فَطَاقَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول:
 «مَنْ قالَ (لاَ إلهَ إلاَ اللهُ) وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ» رواه مسلمٌ (١٠).

٤٠٨ - وعن أبي مَعْبَدِ المقدادِ بنِ الأَسْودِ وَ اللَّهُ قَالَ: قُلْتُ لرسولِ الله عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فقال: أَسْلَمْتُ لِلهِ. أَأَقْتُلُهُ (٥) يا رَسُول الله بَعْدَ أَنْ قالهَا؟ فقال: «لا تَقْتُلُهُ (هُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، قَطَعَ إحْدَىٰ يَدَيَّ ثُمَّ قال ذلكَ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) إلا بحق الإسلام: إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصًا. وحسابهم على الله: فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢).(٤) مسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: أفأقتله.

قَطَعَهَا! فقال: «لا تَقتُلْهُ؛ فإنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

ومعنى «إنه بمنزلتك» أي: معصومُ الدمِ محكومٌ بإسلامه. ومعنى «إنك بمنزلته» أي: مباحُ الدمِ بالقصاص لورثتهِ، لا أنه بمنزلته في الكفر. واللهُ أعلمُ.

١٠٩ - وعن أُسَامة بنِ زيدٍ وَ الله عَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنة، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ (٢) وَلَحقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قال: (لا إلهَ إلا اللهُ). فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَخَ ذلِكَ النَّبِي عَلَيْ فقال لِي: «يَا أُسَامَة، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قال (لا إلهَ إلا اللهُ)!» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، إِنَّمَا كَانَ متعوِّذًا! فقال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قال (لا إلهَ إلا اللهُ)!» (٣) فما زَالَ يُكرِّرُهَا عَلَيَ، حَتَّىٰ تَمنْيَتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

وفي رواية: فقال رَسُولُ الله ﷺ: [ك/٥٥] «أقالَ (لا إلهَ إلَّا اللهُ) وقَتَلْتُهُ!» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، إِنَّمَا قالهَا خَوْفًا مِن السِّلاحِ! قال: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا!» فمَا زَالَ يُكرِّرُهَا (٥) حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئَذٍ (٦).

«الحُرَقَةُ» بضَمِّ الحاءِ المُهمَلَةِ وفَتحِ الراءِ: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ القَبِيلةِ المَعْرُوفَةِ. وقوله: «مُتَعَوِّذًا» أيْ: مُعْتَصِمًا بِهَا مِنَ القَتْلِ، لاَ معْتَقِدًا لَهَا.

١٠ - وعن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨٦٥) ومسلم (٩٥). (٢) كذا في النسخ، وفي المصادر: «فهزمناهم».

<sup>(</sup>٣) «قلت: يا رسول الله... » إلَىٰ هنا ليس في «ص». (٤) البخاري (٢٦٩٤) ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: يكررها على. (٦) مسلم (١٥٨/٩٦).

إِلَىٰ رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ خَفْلَتَهُ - وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ (١) أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيهِ السَّيفَ قال: (لا إلهَ إلاَّ اللهُ) فَقَتَلهُ، فَجَاءَ البَشيرُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ وَأَخبَرَهُ، حَتَّىٰ أُخبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنعَ، فَدَعَاهُ البَشيرُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ وَأَخبَرَهُ، حَتَّىٰ أُخبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلهُ، فقال: (لا إله إلله إلله الله). قال فَسَأَلهُ وَأَخبَرَهُ أَنْ السَّيفَ قال: (لا إلهَ إلاّ الله). قال وفلانا وسَمَّىٰ لَهُ نَفرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ السَّيفَ قال: (لا إلهَ إلاّ الله) إذَا جَاءتُ رَسُولُ الله ﷺ: (لا إلهَ إلاّ الله) إذَا جَاءتُ يَوْمَ القِيَامَةِ!» [ص/ ٣٣] قال: يا رَسُولُ الله، اسْتَغْفِرْ لِي. قال: «كيفَ تَصْنعُ بِـ(لا إلهَ يَوْمَ القِيَامَةِ!» [ص/ ٣٣] قال: يا رَسُولُ الله، اسْتَغْفِرْ لِي. قال: «كيفَ تَصْنعُ بِـ(لا إلهَ إلاّ الله) إذَا جَاءتُ يَوْمَ القِيَامَةِ!» وَمُ مَلِي مَعَلَى لاَ يَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ: «كيفَ تَصْنعُ بِـ(لا إلهَ إلاّ الله) إذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ!» وواه مسلمٌ (١٠).

211 - وعن عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسْعودٍ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ وَ اللهِ يَظْفَ عُمَرَ بنَ الخطابِ وَ اللهِ يَقَوْلُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ على عَهْدِ رَسُول الله يَظْفِرْ أَنَا الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّ بْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ فَامَنْ أَضْدَقُهُ، وَإِنْ قال إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. رواه البخاريُّ (٤).

\*\*\*\*

### ٥٠- باب الخوف

قَـال الله تعالى: ﴿ وَإِيَّنِي فَارُهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠] وقـال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ [البقرة: ٤٠] وقـال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) في «ك»: نحدث. (۲) مسلم (۹۷).

<sup>(</sup>٣) أي: كان الوحي يكشِف عن سرائر الناس في بعض الأوقات.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٤١).

أَخْذُهُ وَالِيهُ شَدِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ الآيةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَخْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ وَمُ الْوَالِمَ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، فنذكُرُ منها طَرَفًا(١) وباللهِ التوفيقُ:

الله عَلَيْهُ وَهُو الصادقُ المصدوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَربَعِينَ يَومًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدُ، فَوَالَّذِي لا إلله غَيْرُهُ، إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبِيْنِهَا إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ(٢) فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا فِي النَّارِ، حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا فِي النَّارِ، خَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا فِي النَّارِ، حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا فَلِ النَّارِ، فَي فَيْدُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا فَي النَّارِ، فَي فَي النَّارِ، فَي فُولُ النَّارِ، فَي فَي مُ لَوْلُ النَّارِ، فَي فُولُ النَّارِ، فَي فُولُولُ النَّارِ، فَي مُ المَالِ النَّارِةُ فَي الْعُلُولُ النَّارِةُ فَي الْعَلْمُ النَّارِةُ فَي الْعَلْمُ النَّارِةُ فَي الْعَلْمُ النَّالِهُ فَي الْمُعْلِلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لِلْهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ الْمُ لِي الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في «ل»: أطرافًا.

<sup>(</sup>٢) أي: يغلب عليه كتابه الذي كتبه الملك وهو في بطن أمه.

ذراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

١٣ - وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «يُؤتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَومَئذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلفَ زِمَامٍ،
 مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ [ك/ ٤٥] أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ ونَهَا» رواه مسلمٌ (٢).

٤١٤ – وعن النَّعمانِ بنِ بَشِيرٍ فَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إنَّ أَهُونَ أَهْوَنَ الله عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ، لَرَجُلٌ يُوضَعُ في أَخْمُصِ قَدَمَيْهِ(") جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، مَا يَرَىٰ أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٥١٥ - وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ الْطَالِحَةُ أَنَّ نبيَ الله ﷺ قال: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ» رواه مسلمٌ (٥٠).

«الحُجْزَةُ» مَعْقِدُ الإزارِ تَحْتَ السُّرَّةِ. وَ«التَّرْقُوةُ» بِفَتحِ التاءِ وضَمِّ القافِ: هي العَظمُ الَّذِي عِنْدَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ. وَللإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ فِي جَانبَي النَّحْرِ.

٤١٦ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ «حَتَّىٰ [ص/ ٦٤] يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

وَ «الرَّشْحُ» العَرَقُ.

الله عَلَيْهُ خطبةً مَا سَمِعْتُ مِثْلُها قطب رَسُول الله عَلَيْهُ خطبةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَها قطُّ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيتُمْ كَثِيرًا» فَغَطَّىٰ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

<sup>(</sup>Y) amla (Y3AY).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٦١) ومسلم (٢١٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٩٣٨) ومسلم (٢٨٦٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۲٤۳).

<sup>(</sup>٣) أخمص قدميه: باطن قدميه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٤٥).

عَلَيْهِ وَجُوهَهُم، لَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

وفي رواية: بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فقال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَاليَومِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ (٢).

«الخَنِينُ» بالخاءِ المُعجَمةِ: هُوَ البُّكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ وانتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الأَنْفِ.

21۸ - وعن المِقْدَادِ فَطَّ قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الحَلْقِ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ» قال سُلَيْمُ بنُ عامِرِ الراوي عن المِقْدَادِ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعنِي بالمِيلِ؛ أَمَسَافَةَ الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ! «فَيكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، ومِنْهُم مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ (٣) وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلَىٰ حِقْوَيْهِ (٣) وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ الْخَامًا» وَأَشَارَ رَسُولَ الله ﷺ بيدهِ إِلَىٰ فِيهِ. رواه مسلمٌ (١٠).

٤١٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ آذَانَهُمْ» مُتَّفَقٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ آذَانَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

## ومعنىٰ «يَذْهَبُ في الأرضِ» ينزل ويغُوص.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٢١) ومسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) هي رواية مسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) هما: العظمان اللذان يُعقَد عليهما الإزار في وسط البدن من الجانبين.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٣٢) ومسلم (٢٨٦٣).

٤٢٠ وعنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إذْ سَمِعَ وَجْبَةً (١) فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مِنْ سَبْعينَ خَريفًا، فَهُو يَهْوِي في النَّارِ الآنَ حَتَّىٰ (٢) انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرِها، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا» رواه مسلمٌ (٣).

٤٢١ - وعن عَدِيِّ بنِ حاتم ﴿ وَاللَّهِ عَالَى اللهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

٤٢٢ - وعن أبي ذَرِّ الطَّحَّةُ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إنِّي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعِطَّ؛ مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للسَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعِطَّ مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ تعالىٰ. والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ. والله لَتُرمذيُّ وقال: عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ والترمذيُّ وقال: علىٰ اللهُ عسنٌ دواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ حسنٌ دواً الترمذيُّ وقال:

وَ «أَطَّت» بفتح الهمزةِ وتشديدِ الطاءِ. و «تسط» بفتح التاءِ وبعدَها همزةٌ مكسورةٌ، والأَطِيطُ: صوتُ الرَّحٰلِ والقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا. ومعناه: أنَّ كَثرَةَ مَنْ في السَّماءِ مِن المَلائِكَةِ العَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّىٰ أَطَّتْ. وَ «الصَّعُدات» بضَمِّ الصادِ والعَينِ: الطُّرُقات. ومعنىٰ «تَجأَرُون» تَستَغيثُونَ.

٤٢٣ - وعن أبي بَرْزَةَ - بِرَاءٍ ثُمَّ زايٍ - نَصْلَةَ بنِ عُبَيدٍ الأَسْلَمِيِّ الْأَشْكَةُ قال: قال

<sup>(</sup>٢) في «ل»: حين.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٥١٢) ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>١) وجبة: وقعة وهزة. يعنى صوت سقوطه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٣١٢).

رَسُولُ [ك/ ٥٥] الله ﷺ: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِملِهِ أَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِملِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَا أَبلاهُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

٤٢٤ - وعن أبي هُرَيْرة نَطْقَ قال: قرأ رَسُولُ الله عَلَيْة: ﴿ يَوْمَبِذِ ثُمَدِثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤] قال: «أتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا»؟ قالوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فإنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ وأُمَةٍ بما عَمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا [ص/ ٢٥] تَقُولُ: عَمِلَ كَذَا وكذَا يَوْمَ كَذَا وكذَا وكَذَا وكذَا وكَذَا وكُذَا وكُذَا وكَذَا وكُذَا وكَذَا وكَا وكَذَا وكَا وكَذَا وكَا والمَا اللّه

2٢٥ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ أَوْ اللهِ عَالَىٰ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ؛ مَتَىٰ يُؤمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ» فَكَأَنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ فقال لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ مسنٌ عسنٌ اللهُ عَلَىٰ أَصْدَالِ عَلَىٰ أَصْدَالِ عَلَىٰ أَصْدَالُ عَلَىٰ أَصْدَالُ عَلَىٰ أَصْدَالُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

«القَرْنُ» هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال الله تعالىٰ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ [الكهف: ٩٩] كذا فسَّره رَسُولُ الله ﷺ (٥٠).

٤٢٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَيَةٌ، وَاللهُ عَلَيْهِ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ اللهِ الْجَنَّةُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١).

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ، وفي «جامع الترمذي»: علمه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤١٧). (٣) الترمذي (٢٤٢٩) وفي المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرج أَبُو داود (٤٧٤٢) والترمذي (٢٤٣٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: «قَوْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ».

<sup>(</sup>٦) التَرَّمذي (٢٤٥٠).

وَ «أَدْلَجَ» بإسكان الدال، ومعناه: سار من أول الليل. والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم.

٤٢٧ - وعن عائشةَ وَالْتَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ الله النّاسُ يَوْمَ النّاسُ يَوْمَ القَيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا الله وَالدّمُ الله الله النّساءُ والرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الله وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

وفي روايةٍ<sup>(٢)</sup>: «الأَمْرُ أَهَمُّ أَنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَىٰ بَعضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«غُرلا» بِضَمِّ الغَينِ المُعجَمةِ، أيْ: غَيرَ مَختُونِينَ.

\*\*\*\*

### ٥١ - باب الرَّجاء

ق ال الله تعالى: ﴿ يَكِعِبَادِى اللّهِ يَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهَ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ا

٤٢٨ - وعن عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ الطَّلَّ قَال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمدًا عَبْدهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٢٧) ومسلم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجها بهذا اللفظ ابن ماجه (٤٢٧٦) وابن أبي شيبة (٣٤٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ. بضم الياء وفتح الزاي على البنّاء للمفعول، وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر، وقرئ بضَمِّ الياء وكسر الزاي علىٰ البناء للفاعل (يُجازِي)، وبالنون وكسر الزاي (نجازي) وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف.

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ(١١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٢).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ»(٣).

٤٢٩ - وعن أبي ذَرِّ وَطَالِكَ قال: قال النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يقول الله عَلَّا: مَنْ جَاء بالحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَذِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا (٤) أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فَكِرَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي مِنْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئةً، لا يُشْرِكُ بِي شَيئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغفِرَةً» رواه مسلمُ (٥).

معنىٰ الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ» إِلَيَّ بطَاعَتِي «تَقَرَّبُتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي (٢) وَإِنْ زَادَ زِدْتُ «فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي» وَأَسرَعَ فِي طَاعَتي «أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً» أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا، وَلَمْ أُحُوجُهُ إِلَىٰ المَشْيِ الكَثِيرِ فِي الوُصُولِ إِلَىٰ المَقْصُودِ. و «قُرَابُ الأَرضِ» بِهَا، وَلَمْ أُحُوجُهُ إِلَىٰ المَشْيِ الكَثِيرِ فِي الوُصُولِ إِلَىٰ المَقْصُودِ. و «قُرَابُ الأَرضِ» بِهَا، وَلَمْ أُصحُ وأشهرُ، ومعناه: مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا. واللهُ أَعلمُ.

<sup>(</sup>١) علىٰ ما كان من العمل: علىٰ أي عمل كان، سيئًا أو حسنًا، فمن مات علىٰ الإيمان لا تخرجه الكبائر عن إيمانه فيدخل الجنة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩).

<sup>(</sup>٤) في «صٰ»: بمثلها. وفي «ل»: سيئة مثلها.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) هذا تأويل للحديث، والصواب حمله على ظاهره على الوجه اللائق بالله ﷺ وهو مذهب السلف.

• ٤٣٠ وعن جابر ﴿ اللهُ قَالَ: جاء أعرابيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا المُوجِبَتَانِ؟ (١) قال: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ اللهُ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ » رواه مسلمٌ (١).

وقوله: «تأثُّمًا» أي خوفًا مِنْ الإثم في كَتْم هَذَا العلم.

27٢- وعن أبي هُرَيْرَة، أَوْ أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَاللَّهُ الراوي، ولا يَضُرُّ الشَّكُ في عَينِ الصَّحَابِيِّ لأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولُ – قال: لَمَّا كَانَ يَومُ غَزوَةِ تَبُوكَ، أَصَابَ الشَّكُ في عَينِ الصَّحَابِيِّ لأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولُ – قال: لَمَّا كَانَ يَومُ غَزوَةِ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فقالوا: يارَسُولَ الله، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحْرْنَا نَواضِحَنَا فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَّا! فقال رَسُولُ الله عَيْكِيْ : (افْعَلُوا) فَجاء عُمَرُ رَفِّا فَيَالَ : يا رَسُولَ الله، إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادعُهُمْ بفضل أَزْوَادِهِمْ (٢)، ثُمَّ ادعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ، لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ في وَلَكِن ادعُهُمْ بفضل أَزْوَادِهِمْ (٢)، ثُمَّ ادعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ، لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ في

<sup>(</sup>١) الموجبتان: الخَصلة الموجِبة للجنة والخَصلة الموجِبة للنار.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۳).

<sup>(</sup>٣) في المواضع الثلاثة في «ك، ص»: رسول الله. بحذف (ياء) النداء.

<sup>(</sup>٤) أي: يتركوا الأعمال ويتكلوا على ذلك فيفوتهم بذلك عالى المنازل في العقبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٨) ومسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٦) النواضح من الإبل: التي يُسْتَقَىٰ عليها. الظهر: الدواب. سميت ظهراً لكونها يُركَب علىٰ ظهرها. بفضل أزوادهم: بما بقي عندهم من الطعام.

ذلِكَ (١). فقال رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ» فَدَعَا بِنَطْعِ (١) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفضل أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ الكَّغُ بُكِسَرَةٍ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِكَفِّ تمرٍ، وَيجِيءُ الآخَرُ بِكِسرَةٍ، خَتَىٰ اجْتَمَعَ عَلَىٰ النِّطعِ مِنْ ذلِكَ شَيءٌ يَسيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالبَرَكَةِ ثُمَّ قال: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِهِم، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَأُوهُ، وَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَفَضَلَ فَضْلَةٌ، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ عَنِ الجَنَّةِ» رواه مسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في «ل»: بركة. وفي «ص»: كتب لحق في الحاشية اليمنى: البركة. وكتب فوقها في «ك»: صح. يعني الصحيح حذف كلمة (البركة أو بركة). وليست أي منهما في «صحيح مسلم» قال النووي: (لَعَلَّ اللهُ تعالىٰ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ) كذا وقع في الأصول التي رأينا، وفيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرًا. فحذف المفعول به لأنه فضلة.

<sup>(</sup>٢) النطع: بساط من جلد. (٣) في «ص»: بهما.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧). (٥) أنكرت بصري: ضعف بصري. أو المراد أنه عمي.

<sup>(</sup>٦) بعدها في «ل»: وكبرنا.

تُصْنَعُ لَهُ (١) فَسَمِعَ أَهُلُ الدَّارِ (٢) أَن رَسُولَ الله ﷺ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البَيْتِ، فقال رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لا أَرَاهُ! فقال رَجُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله ورسولَهُ. فقال رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُلْ ذلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قال (لا إلَهَ إلا اللهُ) يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجهَ الله!» فقال: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا فَرَىٰ وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إلَّا إلَىٰ المُنَافِقينَ! فقال رَسُولُ الله ﷺ: «فإنَّ اللهَ تعالىٰ قَدْ خَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قال (لا إلَهَ إلَا اللهُ) يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ الله اللهُ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

«عِتْبَانُ» بِكَسرِ العَينِ المُهمَلَةِ وإسكانِ التاءِ المُثَنَّاةِ فَوقُ وبعدَها باءٌ مُوَحَّدةٌ. وَ«الخَزِيرَةُ» بالخاءِ المُعجَمةِ والزاي: هي (١) دَقيقٌ يُطْبَخُ بِشَحمٍ. قوله: «ثَابَ رِجَالُ» بِالثاءِ المثلَّثةِ: أَيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا.

٤٣٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضَّكَ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبي (٩٠).

وفي روايةٍ: «غَلَبَتْ غَضَبي»(١٠).

<sup>(</sup>٢) الدار هنا: المَحِلَّة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: فأخذته.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٩٩٩٩) ومسلم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري (۱۹۶).

<sup>(</sup>١) في «ك»: «خزير يصنع له».

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٨٦) ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٥) في «ك»: وإذا.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: الله.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤٠٤) ومسلم (٢٧٥١/ ١٤).

وفي روايةٍ: «سَبَقَتْ غَضَبِي»(١) مُتَّفَقُ عَلَيهِ.

٤٣٦ - وعنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءِ [ص/ ٢٧] فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرِهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ [ك/ ٥٧] أَنْ تُصِيبَهُ (٢).

وفي رواية: «إنَّ اللهِ تعالى مِائَةَ رَحمَةٍ، أنْ زَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالبَهَائِمِ وَالحَدَّوَابِّ (٣) فَبِهَا يَتَعاطَفُ ونَ، وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القَيْامَة »(١) مُتَّفَ قُعَلَيهِ.

٤٣٧ - ورواه مسلمٌ أيضًا مِن رواية سَلْمَانَ الفارِسيِّ الطَُّ قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ لِلَّهِ تعالىٰ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ»(٥).

وفي رواية: «إنَّ الله تعالى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةً فَبِهَا (٧) رَحْمَةً طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَىٰ الأَرْضِ (٢)، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرضِ رَحْمَةً، فَبِهَا (٧) تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْض، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ كَمَّلَهَا بِهذِهِ الرَّحَمَةِ (٨)» (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٢٢) وفي «ل» تقديم رواية «سبقت» على رواية «غلبت».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠٠٠) ومسلم (٢٧٥٢). (٣) في «ص، ل»: والهوامّ.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۷۷۲/۱۹). (٥) مسلم (۲۷۷۳).

 <sup>(</sup>٦) أي: مٰلؤها.
 (٧) في «لٰ»: منها.

<sup>(</sup>٨) أي: كمّل التسعة والتسعين رحمة بهذه الرحمة التي أنزلها إلىٰ الأرض.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٣٥٧/ ٢١).

٤٣٨ - وعنه، عن النّبيِّ عَيْكِيْ فيما يَحْكِي عن ربِّهِ تعالىٰ قال: «أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا فَقُل ذَنْبًا يَغْفِرُ فقال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فقال تَبَارَكَ وَتعالىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبًا، عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال: أَيْ رَبِّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبي. فقال تَبَارَكَ وتعالىٰ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال: أَيْ رَبِّ، اغْفِرْ لِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَعالىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ عَبْدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ عَبْدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» مُتَّفَقً عَلَيهِ (١٠).

وقوله: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أَيْ: مَا دَامَ يَفْعَلُ هَكَذَا؛ يُذْنِبُ وَيَتُوبُ، أَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

٤٣٩ - وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تعالىٰ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلمٌ (٢).

٤٤٠ وعن أبي أيوبَ فَطْقَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «لَوْلا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ الله خَلْقًا يُذْنِبُونَ، يَغْفِرُ (٣) لَهُمْ » رواه مسلم (١٠).

281 وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطُأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ وَعُمْرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُول الله عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقتطعَ دُونَنَا (٥) فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَيْتُ حَائِطًا (١) فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَيْتُ حَائِطًا (١) للأنْصَارِ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَىٰ قوله: فقال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «اذهَبْ، خَائِلُهُ مُنْتَقِقًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ» فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ»

(٣) في «ص»: فيغفر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰۰۷) ومسلم (۲۷۵۸). (۲) مسلم (۲۷٤۹).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٦) الحائط: البستان.

<sup>(</sup>٥) أي: يصاب بمكروه من عدو.

رواه مسلم (۱).

284 - وعن عبد الله بنِ عَمرِ و بنِ العاصي وَ الله عَلَيْ اَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ اَلاَ يَ الاَيه الله تعالىٰ في إبراهيم عَلَيْهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنّهُ مِنِي ﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦] وقال عيسَى عَلَيْهِ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَرَبِذُ الْمُحَكِيمُ ﴾ [المائدة: وقال عيسَى عَلَيْهِ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَرَبِذُ المُحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ما فرَفَع يَدَيهِ وقال: «اللّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي!» وبَكَىٰ، فقال الله تعالىٰ: «يَا جِبْريلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ و وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ: مَا يُبْكِيكَ؟» فأتناهُ جبريلُ، فأخبَرهُ رسولُ الله عَلَيْ مِعَمَّدٍ وَوَلَا نَسُوؤُكَ وَلاَ نَسُوؤُكَ وواه مسلمٌ (٢).

٣٤٤ - وعن مُعَاذِ بنِ جبلِ وَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ النَّبِيِّ عَلَىٰ حِمَادٍ، فقال: "يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ؟ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَلَا يُعْدَدُ بَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا» فقلتُ: يا رَسُولَ الله، أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال: «لاَ تُبشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

عَنَ النَّبِيِّ عَالَىٰ المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ عَازِبٍ السُّلِيُّ عَنَ النَّبِيِّ عَالَىٰ: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فَي القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ عَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَالِمُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَالِمُ اللهِ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فذَلِكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ يُثَالِمُ اللهُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنْ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ ( ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۱). (۳) البخاري (۲۸۵٦) ومسلم (۳۰).

<sup>(</sup>٤) أكمل الآية في «ل».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٧٩) ومسلم (٢٨٧١).

٤٤٥ وعن أنس نَطِّقُ عن رَسُولِ الله عَلَيْ قال: «إنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤْمِنُ [ك/٥٥] فَإِنَّ الله يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ» (١٠).

وفي رواية: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسنَةً؛ يُعْطَىٰ بِهَا في الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ بِهَا في الآخرةِ. وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ اللهِ تعالىٰ (٢) في الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ الآخرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا » رواه مسلمٌ (٣).

الله عَلَيْ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، كَمَثَلِ الله عَلَيْةِ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، كَمَثَلِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَىٰ بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلمُ (١٠). و «الغَمْرُ» الكَثِيرُ.

الله عَلَيْ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مَا الله عَلَيْ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلمُ (٥).

٤٤٨ - وعن ابن مَسْعود وَ اللَّهُ عَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ فِي قُبَّة، نَحْوًا مِنْ أَربَعِينَ رَجُلا (٢) فقال: «أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قال: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الجنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ، ومَا أَنْتُم فِي أَهْلِ الشَّرِكِ إلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّودَاء فِي جِلْدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاء فِي جِلْدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاء فِي جِلْدِ الثَّورِ

<sup>(</sup>٢) في «ل»: حسناته ما عمل فيه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) من «ل» والصحيح.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۰۸/ ۵۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٠٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٤٨).

الأحْمَرِ " مُتَّفَقُّ عَلَيهِ (١).

٤٤٩ - وعن أبي موسىٰ الأشعريِّ رَفَّكَ قَال: قال رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَاٰمَةِ، دَفَعَ اللهُ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوديًّا أَوْ نَصْرانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ »(٢).

وفي روايةٍ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمينَ بِذُنُوبٍ كأَمْثَالِ الجِبَالِ، يَغْفِرُهَا الله لَهُمْ (٣)» رواه مسلمٌ (١٠).

قوله: «دَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ» مَعنَاهُ مَا جَاءَ في حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ: «لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزِلٌ في الجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ في النَّارِ» (٥) فَالمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَّة خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ؛ لأنَّهُ مُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ بِكَفْرِهِ.

ومعنى «فِكَاكُكَ» أَنَّكَ كُنْتَ معْرَّضًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ؛ لأَنَّ الله تعالىٰ قَدَّرَ للنَّارِ عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ صَارُوا في مَعنَىٰ الفِكَاكِ للمُسْلِمِينَ. واللهُ أعلمُ.

• • • • وعن ابنِ عُمرَ الطَّنِيُّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْلِةً يقولُ: البُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ رَبِّهِ، حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيهِ كَنَفَهُ، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فيقولُ: أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقولُ: رَبِّ، أَعْرِفُ. قال: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ اليَومَ. فَيعُطَىٰ صَحيفَةَ حَسَنَاتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۲۸) ومسلم (۲۲۱). (۲) مسلم (۲۷۲۷/ ۶۹).

<sup>(</sup>٣) تمامه في صحيح مسلم: «وَأيضَعُهَا عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ». أ

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٦٧/ ٥١) ولفظه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مَنْزِ لَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) رَوَاه ابن ماجه (٤٣٤١). (٦) البخاري (٢٤٤١) ومسلم (٢٧٦٨).

«كَنْفَهُ» سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

٤٥١ - وعن ابنِ مَسْعودٍ ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَوٰهَ طَرَفِ الصَّابِ مِن امْرَأَة قُبْلَةً، فَأْتَىٰ النَّبِيَ ﷺ وَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَوٰةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللهِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَوٰةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ (١).

الله، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيّ. وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فقال: يا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيّ. وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَىٰ الله، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ وَال: يا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ؟» قال: نعَمْ. قال: «قَدْ غُفِرَ<sup>(۲)</sup> لَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيه<sup>(۳)</sup>.

وقوله: «أَصَبْتُ حَدًّا» مَعنَاهُ: مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعْزِيرَ (٤) وَلَيْسَ المُرَادُ الحَدَّ الشَّرعيَّ الحَقيقيَّ، كَحَدِّ الزِّنَا وَالخمرِ وغَيرِهِمَا، فإنَّ هذِهِ الحُدودَ لا تَسْقُطُ بالصَّلاةِ، وَلاَ يَجُوزُ للإمَام تَرْكُهَا.

٢٥٣ - وعنه قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله تعالىٰ لَيرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ
 الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» رواه مسلمٌ (٥٠).

«الأَكْلَة» بفَتحِ الهمزةِ: وهي المرةُ الواحدةُ مِن الأكلِ، كالغَدَاءِ وَالعَشَاءِ.

٤٥٤ - وعن أبي موسىٰ نَظَافَتُهُ عن [ك/ ٥٩] النَّبيِّ عَيَلِياتُهُ قال: «إنَّ الله تعالىٰ يَبْسُطُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٦) ومسلم (٢٧٦٣). (٢) في «ل»: غفر الله.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٢٣) ومسلم (٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) التعزير: هو تأديبٌ دون الحد. وأصله من العَزْر، وهو المنع (التعريفات للجرجاني ص ٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷۳٤).

يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رواه مسلمٌ (١).

٥٥ ٤ - وعن أبي نَجِيحٍ عَمْرِو بنِ عَبَسَةً - بفَتحِ العَينِ والباءِ - السُّلَمِيِّ أَوْلَاكُ قال: كُنْتُ وأَنَا فِي الجاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْتَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ، فإِذَا رسولُ الله ﷺ مُسْتَخْفِيًا، جُرَآءُ عَلَيهِ (٢) قَومُهُ، فَتَلَطَّفَتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قال: «أَنا نَبيٌّ» فقُلْتُ: وما نبيٌّ؟ قال: «أَرْسَلَنِي اللهُ اللهُ فقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَام، وَكَسْرِ الأَوْتَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لآ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ" فقُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ قالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ" ومعَه يَوْمَئذٍ أَبُو بكرٍ وبلالٌ الطُّلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ حَالِي وحالَ النَّاسِ! وَلَكِنِ ارْجعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي».

قال: فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، وقَدِمَ رَسُول الله ﷺ المَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ (٣) النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّىٰ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْل (١) المَدِينَةِ، فقلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فقالوا: النَّاسُ إلَيهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أرادَ قَومُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ المدينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ فقلتُ: يا رَسُولَ الله أَتَعْرِفُني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّـذِي لَقَيْتَنِي بِمَكَّـةَ» قال: فقلتُ: يا رَسُـولَ الله، أَخْبِرنِي عَمَّا عَلَّمَـكَ الله وأَجْهَلُهُ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۵۹). (۲) في «ص»: أو عليه.

<sup>(</sup>٣) في «كُ»: أرسل. والمثبت من «ص، ل» وهو موافق لما في صحيح مسلم. (٤) في «ك»: أهلي. والمثبت من «ص، ل». وفي صحيح مسلم: «حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ».

أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ. قال: «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطلُعُ جِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ، وَحينَئِدٍ يَسجُدُ لَهَا الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطلُعُ جِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ، وَحينَئِدٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَلاَةَ مَشْهُودَةُ مَحْضُورةٌ، حَتَّىٰ يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةُ مَحْضُورةٌ، حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّها مَحضُورةٌ، حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّها تَعْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شَيطانٍ، وَحِينَئذٍ (١) يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ».

قال: فقلتُ: يا نَبِيَّ الله، فالوضوء، حَدِّثْنِي عَنْهُ. فقال: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيُمَضْمِضُ وَيسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَخِياشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ (٢) اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا (٣) وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاء، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيهِ إِلَىٰ المِرفَقَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الماء، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الماء، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رأسِهِ مِن أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الماء، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَىٰ الكعْبَيْنِ إلاَ خَرَّتْ خَطَايَا رأسِهِ مِن أَنَامِلِهِ (٤) مَعَ الماء، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَىٰ الكعْبَيْنِ إلاَ خَرَّتْ خَطَايَا رِجليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ (٤) مَعَ الماء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّىٰ، فَحَمِدَ الله تعالىٰ وأَثْنَىٰ عَرَتْ خَطَيئَتِهِ كَهَيْتَهِ خَرَّتْ خَطَايَا رِجليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ (٤) مَعَ الماء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّىٰ، فَحَمِدَ الله تعالىٰ وأَثْنَىٰ عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تعالىٰ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تعالىٰ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَتِهِ وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تعالىٰ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهُ الْمُعَلِيْةِ وَمُ وَلَدُهُ أُمُّهُ اللهُ الْعَلَاء وَمُ وَلَكُونُهُ أَمْهُ اللهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهِ وَمُ وَلَوْلَهُ الْعُولُ الْعَلَاهُ الْمُ الْعُلْ الْعَلَىٰ وَلَوْلُ الْعَلَيْنِ الْعَلَىٰ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَا اللهِ الْعَلَىٰ وَلَا اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ الْعَلَىٰ وَلَا الْعَلَاهُ وَلَا الْعَلَامُ وَالْعُولُ الْعَلَىٰ وَلَا الْعَلَامُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَمِلَ اللهُ الْعَلَامُ وَلَا الْعُرْمُ وَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ الْمَاعِلَةُ وَلَا الْعَلَامُ وَالْعُولُ الْعَلَامُ وَالَالْعُو

فحَدَّث عَمرُ و بنُ [ص/ ٧٠] عَبَسَةَ بهذا الحديثِ أَبَا أُمَامَةَ صاحِبَ رَسُولِ الله عَلَيْ فقال لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يا عَمْرُ و بنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تقولُ! في مقام واحدٍ يُعْطَىٰ هَذَا الرَّجُلُ؟ فقال عَمْرٌ و: يا أَبَا أُمَامَةَ، لقَد كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ وَلا عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ وَلا عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) في «ك»: وحين. (٢) في «ك»: أمر.

<sup>(</sup>٣) من «وفيه وخياشيمه...» إلى هنا سقط من بعض المطبوعات.

<sup>(</sup>٤) «من أنامله» ليست في «ك» والمثبت من «ص، ل» وهو موافق لما في صحيح مسلم.

رَسُـولِ الله ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَينِ أَوْ ثَلاثًا – حَتَّىٰ عَدَّ سَـبْعَ مَرَّاتٍ – مَا حَدَّثْتُ أبدًا بِهِ، وَلكنِّي سَـمِعتُهُ أَكْثَرَ مِن ذلِكَ. رواه مسـلمُّ(۱).

قوله: «جُرَآءُ عَلَيهِ قَومُه» هُوَ بِجِيمٍ مضمومةٍ وبالمَدِّ، عَلَىٰ وزنِ (عُلَمَاءَ) أَيْ: جَاسِرونَ مُستَطِيلُونَ غيرُ هائِبينَ. هذِهِ الروايةُ المشهورةُ، وروَاه الحُمَيْدِيُّ وغيرُهُ «حِرَاءٌ عَلَيهِ» (٢) بكسرِ الحاءِ المُهمَلَةِ وقال: معناه: غِضَابٌ، ذَوُو غَمِّ وهَمِّ، قَدْ عِيلَ صَبرُهُمْ بِهِ حَتَّىٰ أَثَرُ فِي أَجسامِهِم، من قولِهِ: حَرَىٰ جسمهُ يَحْرَىٰ؛ إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلمٍ (٣) أَوْ غَمِّ ونحوهِ (١٤). والصَّحيحُ أَنَّهُ بالجِيم.

قوله ﷺ: «بَيْنَ قَرنَيْ شيطان» أي: ناحيتَيْ رَأْسِهِ. والمرادُ التَّمْثيلُ، معْنَاهُ أنه حينئذِ يَتَحرَّكُ الشَّيطَانُ وَشيعَتُهُ وَيَتَسَلَّطُونَ. وقوله: [ك/ ٦٠] «يُقرِّبُ وَضوءهُ» معناه: يُحضِرُ الماءَ الَّذِي يَتَوضًا بِهِ. وقوله: «إلَّا خَرَّت خطاياه» هُوَ بالخاءِ المعجمة: أي سقطت. ورواه بعضُهم «جَرَت» بالجيمِ (٥) والصحيحُ بالخاءِ، وَهُوَ روايةُ الجمهورِ. وقوله: «فينتَثرُ» أيْ: يَستخرجُ مَا في أنفهِ مِنْ أذَىٰ. والنَّرُةُ: طَرَفُ الأَنْفِ.

207 - وعن أبي موسى الأشعريِّ ﴿ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الله تعالىٰ رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبيّهَا قَبْلَها، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا (٢) وإذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَنَّهُ بَهَا وَنْبِيُّهَا وَهُوَ يَنظُرُ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلَاكِها حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَهُ وَاهُ مسلمٌ (٧).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۳۲). (۲) الجمع بين الصحيحين (۳۰۷۵).

<sup>(</sup>٣) في «لْ»: همّ.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا النص عند الحميدي، وهو نص كلام ابن الجوزي في (كشف المشكل ٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) من «ك». (٦) أي: يكون مقدمًا بين أيديهم يشفع لهم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۸۸).

### ٥٢ - باب فضل الرجاء

قال الله تعالى إخبارًا عن العبدِ الصالِحِ: ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ أَبِي اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ فَوَقَلْهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ [غافر: ٤٤-٤٥].

٧٥٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَن رَسُولِ الله عَلَيْهُ أَنّهُ قال: (قَالَ اللهُ عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِي، وَأَنا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرنِي، وَاللهِ لَلّهُ اللهُ افْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالفَلاَةِ. (وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا) (٢) وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا يَجِدُ ضَالَتَهُ بِالفَلاَةِ. (وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا) (٢) وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا يَقَرَّبُ إِلَيْ فِي اللهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهُرُولُ » مَتفقٌ عَلَيهِ (٣). وهذا لفظُ إحدَى رواياتِ مسلمٍ. وتَقَدَّمَ شرحُهُ فِي البابِ قبلَه.

ورُوِيَ في «الصحيحين»: «وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي» بالنونِ(١٠)، وفي هذه الروايةِ «حَيْثُ» بالثاءِ، وكِلَاهُما صحيحٌ.

٤٥٨ – وعن جابرٍ رَضَّكُ أنه سَمِعَ النَّبِيَّ بَيَكِكُ قِبَلَ مَوْتِه بثَلاثَةِ أَيَّامٍ يقولُ: «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باللهِ عز وجل» رواه مسلمٌ (٥٠).

209 – وعن أنسٍ رَقُطِّ قال: سَمِعُت رسولَ الله ﷺ يقولُ: «قال اللهُ تعالىٰ: يا بْنَ آدَمَ، لَوْ آدَمَ، إنَّكَ ما دَعَوْ تَنِي وَرَجَوْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبَالِي. يا بْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُك عَنَانَ السماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ. يا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ بَلَغُت ذُنُوبُك عَنَانَ السماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ. يا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لاَتَيْتُكَ بقُرَابِها مَغْفِرَةً » رواه الترمذيُّ الأَرْضِ خَطَايا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لاَتَيْتُكَ بقُرَابِها مَغْفِرَةً » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٦).

<sup>(</sup>۱) في «ص»: الله. (۲) من «ك».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥). (٤) مسلم (٧٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۸۷۷). (٦) الترمذي (٣٥٤٠).

«عَنَانُ السَّماءِ» بفَتحِ العَينِ، قيل: هو مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ. وقيل: هو السَّحَابُ. وَ «قُرابُ الأَرض» بضَمِّ القافِ، وقِيلَ بكسرِها، والضَّمُّ أَصَحُّ وأشهَرُ، وَهُوَ: مَا يُقَارِبُ مِلأَهَا.

\*\*\*\*

# ٥٣- باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعْلَمْ أَنَّ المُخْتَ ارَ لِلْعَبْدِ فِي حَالِ صِحَّتِ هِ أَنْ يَكُونَ خَائفًا رَاجِيًا، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَواءً، وفي حَالِ المَرَضِ يَتَمَحَّضُ الرَّجاءُ، وقواعِدُ الشَّرْعِ مِنْ نصُوصِ الكَتَابِ والسُّنَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مُتظاهِرَةٌ عَلَىٰ ذلك. [ص/ ٧١]

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْقِقَابِ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهِى نَعِيمِ ﴿ الْأَعْرافَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللل

٤٦٠ وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّاقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ المُؤمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ (٣) مَا قَنَطَ مِنَ العُقُوبَةِ (٢) مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ (٣) مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ (٤) أَحَدٌ (واه مسلمُ (٥).

<sup>(</sup>٢) أي: من غير أن ينظر إلى رحمته.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: رحمته.

<sup>(</sup>١) في «ك»: متفقتين.

<sup>(</sup>٣) أي: من غير أن ينظر إلى عذابه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٥٧٧).

271 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَأَلْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «إِذَا وُضِعَتِ الجنازةُ واحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أعناقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي! وَإِنْ كَانَتْ ضَالِحَةً قالتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِها! يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ» رواه البخاريُّ (۱).

٤٦٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ رَا اللَّهِ عَالَ: [ك/ ٦٦] قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ (٢) نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك (٣)» رواه البخاريُّ (٤).

#### \*\*\*\*

# ٤ ٥- باب فَضلِ البُكاءِ مِن خشيةِ الله تعالى وشوقًا

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩] وقال تعالىٰ: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ﴾ [النجم: ٥٩ - ٦٠].

77% – وعن ابنِ مَسْعودٍ وَاللَّهِ قَال: قال لِي النَّبيُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ! قال: قال لِي النَّبيُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ! قال: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي» فَقَرَأْتُ رسولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ! قال: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سورة النّساء، حَتَّىٰ جِئْتُ إِلَىٰ هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] قال: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان. متفقٌ عَلَيْهِ (٥).

٤٦٤ - وعن أنسٍ ﴿ فَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ فَعُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) الشراك: سَير النعل، وهو خيط من جلد ونحوه يُستخدم لربط النعل.

<sup>(</sup>٣) أي: أن الطاعة موصَّلة إلى الجنة، وأن المعصية مقرَّبة إلى النار، وأنهما قد يكونان في أيسر الأشياء.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٥٨٣) ومسلم (٨٠٠).

فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قال: فَغَطَّىٰ أَصْحَابُ رسولِ الله ﷺ وُجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفقٌ عَلَيْهِ (١). وَسَبقَ بَيَانُهُ في بَابِ الخَوْفِ (٢).

270 - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَنْكُ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالىٰ حَتَىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

377 وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللهِ تعالى، وَرَجُلٌ قَالُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقال: إنِّي أَخَافُ الله! وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا (١٠) حَتَّىٰ لا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَت عَيْنَاهُ» متفقٌ عَلَيْهِ (٥).

27۷ - وعن عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ فَطَّقَ قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ<sup>(٢)</sup> مِنَ البُكَاءِ. حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داودَ والترمذيُّ (٧) في «الشَّمائل» بإسنادٍ صحيح.

٤٦٨ - وعن أنس فَطْكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بنِ كعبِ فَطْكَة: «إنَّ الله عَنْفَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: وَسَمَّانِي؟ قال: «نَعَمْ» فَبَكَىٰ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٢١) ومسلم (٢٣٥٩). (٢) تقدم برقم (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) في «ص» أوأخفاها.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٦) الأزيز: الصوت. والمرجل: القِدْرُ من النحاس. أي: يصدر من صدره صوت كصوت غليان القدر.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٩٠٤) والترمذي في الشمائل (٣٢٢) ورواه أيضًا النسائي (١٢١٤).

متفقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ: فَجَعَلَ أُبئيُّ يَبْكِي (٢).

279 - وعنه قال: قال أَبو بكرٍ لِعُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِ يَالُو وَلَا النَّبِيّ عَلَيْهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ، نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا (٣) إِلَيْهَا بَكَتْ، فقَالاَ لها: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيرٌ لرسولِ الله عَلَيْهِ! قالت: إِنِّي لاَ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ مِنَ أَنِّي لاَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيرٌ لرسولِ الله عَلَيْهِ وَلكِنْ أَبكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُما عَلَىٰ البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا. رواه مسلمٌ (١٠). وقد سبق في بابِ زيارَةِ أَهلِ الخَيْرِ (٥).

٤٧٠ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ فَالْفَكَا قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ برسولِ الله ﷺ وَجَعُهُ، قِيلَ له في الصَّلاَةِ، فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، فقال: «مُرُوهُ فَليُصَلِّ» (٢).

٤٧١ - وفي روايةٍ عن عائشةَ قالت: قلتُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ. متفقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

٤٧٢ - وعن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ أَنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ الطَّقَ أُتِيَ بطعام، وكان صائِمًا، فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ الطَّقَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يوجَدْ لهُ مَا يُكَفَّنُ فيهِ، إِلَّا بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّي بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٥٩) ومسلم (٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٩٦٠) ومسلم (٢٤٥/٥٤١). (٣) في «ل»: انتهينا.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥٤). (٥) تقدم برقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٨٢) ومسلم (٤١٨). (٧) البخاري (٦٧٩).

حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا! ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّىٰ تَرَكَ الطعَام. رواه البخاريُّ(١).

٤٧٣ - وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بنِ عَجْلَانَ الباهليِّ الْأَلَّى عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ تعالىٰ مِنْ قطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطَرَةُ لَمُعَ عَنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطَرَةُ لَكُمُ وَ اللهِ تعالىٰ مَا الْأَثْرَانِ: فَأَثْرٌ فِي سَبيلِ اللهِ تعالىٰ، وَأَثَّا الأَثْرَانِ: فَأَثْرٌ فِي سَبيلِ اللهِ تعالىٰ، وَأَثَرُ فِي اللهِ تعالىٰ، وَأَثَرُ اللهِ قَالَ: حديثٌ حسنُ (٢٠).

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ، منها: حديثُ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ فَظَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: وَعَظَنَا رَسُولُ الله عَلِيَةٍ مَوعظةً ذَرَفَت منها الْعُيُونُ (١٠). وقد سبَق في بابِ البِدَع (٥٠).

#### \*\*\*\*

## ٥٥ - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، وفضل الفقر

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِءنبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَمُ حَتَى ٓ إِذَاۤ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيّنَتَ وَظَنَ ٱهْلُهَاۤ أَنَّهُم قَلِدِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَمّرُنَا لَيْكُم مَّ مَثْلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَا فَعَمِلُ ٱلْآيَنِ وَاَضْرِبَ هُمْ مَثْلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن لِقَوْمِ ينفَكَ رُونَ ﴾ [يونس: ٢٤] وقال تعالى: ﴿ وَاَضْرِبَ هُمُ مَثْلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَآءِ فَاخْلُطَ بِهِ عَبْاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَلِدوًا ﴿إِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَلِدوًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَلِدوًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَالِدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَالِدًا اللّهُ اللّهُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقَالِدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقَالِدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٦٦٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) من «ل».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (١٦٥).

باب فضل الزهد في الدنيا

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ مشهورةٌ.

وأما الأحاديثُ فأكثرُ مِنْ أن تُحْصَرَ، فننبِّهُ بطَرَفٍ منها عَلَىٰ مَا سِوَاهُ.

الْجَرَّاحِ وَ اللهِ عَلِيْ بَعَنَ أَبَا عُبِيدَةُ بِنَ عَوْ الْأَنصارِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ بَعَثَ أَبَا عُبيدَةُ بِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بَقُدُومِ أَبِي عُبيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الفَحْرِ مَعَ رسولِ الله عَلَيْهُ فَلَمَّا صَلَّىٰ رسولُ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَآهُمْ ثُمَّ قال: «أَظُنْكُمْ سَمِعتُمْ أَنَّ انْصَرف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ (۱) فَتَبَسَّمَ رسولُ الله عَلَيْهُ حِيْنَ رَآهُمْ ثُمَّ قال: «أَظُنْكُمْ سَمِعتُمْ أَنَّ أَبَاعُبيْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟» فقالوا: أَجَلْ يا رسولَ الله. فقال: «أَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُورُ كُمْ، فَواللهِ مَا الفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، وَلكِنِّي (۱) أَخْشَىٰ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا مُنَافَسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَا أَنْ تُنْفَسُوهَا اللهُ فَيْكُمُ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا أَهْلَكَتُهُمْ، فَيَالُهُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا (۳) فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتُهُمْ، فَيَالُهُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا (۳) فَتُهُلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتُهُمْ» مُتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا (۳) فَتُهُلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) فتعرضوا له: وقفوا قدامه كأنهم يطلبون منه شيئًا.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: ولكن. (٣) «فتنافسوها... » ليست في «ك».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٦٨) ومسلم (٢٩٦١).

٤٧٥ – وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: جلَس رسولُ الله ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» متفقٌ عَلَيْهِ (١).

٤٧٦ - وعنه أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ تعالىٰ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ (واه مسلمٌ (٢).

٤٧٧ - وعن أنسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخِرَةِ »
 متفتٌ عَلَيْهِ (٣).

٤٧٨ - وعنه، عن رسولِ الله ﷺ قال: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثُ(''): أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَىٰ وَيَبْقَىٰ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَيبْقَىٰ عَمَلُهُ اللهِ مَتفقٌ عَلَيْهِ (°).

٤٧٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "يُؤْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ اللهِ يَكِيهُ وَيُوْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْعَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللهِ يا رَبِّ. وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوسًا في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَنَعُصْبَغُ صَبْعَةً في الجَنَّةِ [(٢) فَيُقَالُ لَهُ: يا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ؟ [ك/ ٢٣] هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فيقُولُ: لا وَاللهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» رواه مسلم (٧٠).

٠٨٠ – وعن المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ وَ اللَّهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا الدُّنْيَا فِي

البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١٠٥٢).
 البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٦١) ومسلم (١٨٠٥). وسقطت العبارة من «ل».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي الصحيحين: ثلاثة. (٥) البخاري (٢٥١٤) ومسلم (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۰۷).

الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ!» رواه مسلمٌ (١٠).

٤٨١ – وعن جابرٍ أَوَّ عَنَا الله عَلَيْهِ مَرَّ بالسُّوقِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قال: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدرْهَمٍ؟» فقالوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا، إِنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتُ! فقال: «فوَاللهِ للدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» رواه مسلمٌ (٣).

قوله: «كَنَفَتَيْهِ» أَيْ: جانِبَيْه. وَ«الأَسَكُّ» الصغيرُ الأذُن (٤٠).

كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ﴾ قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ فِي حَرَّةٍ ﴿ ٥ بِالمَدِينَةِ ، فَاسْتَفْبَلَنَا أُحُدٌ، فقال: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ﴾ فقلتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله. قال: ﴿ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّا أَنْ أُقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، ثُمَّ أَنْ أُقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ ثُمَّ قال لي: ﴿ مَكَانَكَ ، لاَ تَبُرحْ حَتَىٰ عَن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ ثُمَّ قال لي: ﴿ مَكَانَكَ ، لاَ تَبُرحْ حَتَىٰ عَن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ ثُمَّ قال لي: ﴿ مَكَانَكَ ، لاَ تَبُرحْ حَتَىٰ عَن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ ثُمَّ قال لي: ﴿ مَكَانَكَ ، لاَ تَبُرحْ حَتَىٰ آتِيكَ ﴾ ثَمَّ انْطَلَقَ فِي سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ ، فَسَمِعْتُ صَوتًا قَدِ ارْ تَفَع ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ اللهُ عَنْ فَلَا لَي اللهُ عَنْ فَلَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ فَارَدْتُ أَنْ آتِيلُهُ ، فَذَكَرتُ قَوْلُهُ : ﴿ لاَ تَبْرَحْ حَتَّىٰ آتِيلُكَ ﴾ فلم أَبْرحْ حَتَّىٰ أَتَانِي ، فَقُلْتُ (٢٠) : لَقَدْ سَمِعْتُ صُومًا تَخَوَقْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَلْ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۵۸). (۲) في «ص»: أتحبون.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٥٧). (٤) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٥) الحرة: أرض ذات حجارة سوداء خارج المدينة.

<sup>(</sup>٦) في «ص»: فقلت له. وفي «ل»: يا رسول الله.

لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْتًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » قلت: وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال: «وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظ البخاريِّ.

٤٨٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَظَانِكَ عن رسولِ الله ﷺ قال: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَلَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيالٍ وَعِنْدِي (٢) مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ » متفقٌ عَلَيْه (٣).

٤٨٤ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ ('') أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (' ) وهذا لفظُ مسلم.

وفي رواية البخاريِّ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ».

٥٨٥ - وعنه، عن النبيِّ ﷺ قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ (٦) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» رواه البخاريُّ (٧).

٤٨٦ - وعنه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إمَّا إِذَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ (٨) قَدْ رَبَطُوا فِي أَعنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أَنْ تُرَىٰ عَوْرَتُهُ. رواه البخاريُّ (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲٦٨) ومسلم (۹٤). (۲) في «ص»: وعنده.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٨٩) ومسلم (٩٩١). (٤) من «ك».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤٩٠) ومسلم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٦) الخميصة: كساء أسود مربع له خطوط.(٧) البخاري (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٨) الرداء: ما يستر أعالى البدن فقط. والإزار: ما يستر أسافل البدن.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤٤٢).

٤٨٧ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ» رواه مسلمٌ (١).

٤٨٨ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّهَ قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فقال: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ خَرِيبٌ أَو عَابِرُ سَبيلٍ» وَكان ابنُ عُمرَ يقول: إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (٢). رواه البخاريُّ (٣).

قالوا في شَرْحِ هَذَا الحديثِ: معناه: لاَ تَرْكَنْ إِلَىٰ الدُّنْيَا، وَلاَ تَتَّخِذُهَا وَطَنَا، وَلاَ تَتَحَدُّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا وَلاَ بِالاعْتِنَاءِ بِهَا، وَلاَ تَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَخَرِيبُ الْذِي يُريدُ الذَّهَابَ الْغَريبُ فَي غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلاَ تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لاَ يَشْتَغِلُ بِهِ الغَرِيبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهَابَ الْغَريبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهَابَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

٤٨٩ - وعن أبي العباسِ سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ وَ اللهِ عَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النبيِّ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَخَبَّنِي اللهُ وَأَذَهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ » حديثُ حسنٌ ، رواه ابنُ ماجَه (٤) وغيرُهُ بأسانيدَ [ك/ ٦٤] حسنةٍ.

• ٤٩٠ وعن النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ وَاللَّهُ قَال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَاللَّهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فقال: لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي؛ مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلأ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۵۲).

<sup>(</sup>٢) أي: الشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد النقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يُقعِدُ عنها. «ومن حياتك لموتك» أي: اغتنم أيام حياتك بالأعمال التي تنفعك عند الله بعد موتك.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٤١٠٢).

بهِ بَطْنَهُ. رواه مسلمٌ (۱).

«الدَّقَلُ» بفَتحِ الدَّالِ المُهمَلَةِ والقافِ: رديءُ التمرِ.

291 - وعن عائشة ﴿ وَعَلَيْكُ قَالَت: تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ (٢) شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِي (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

وقوله: «شَطْرُ شَعير» أيْ: شَيْءٌ مِنْ شَعيرٍ (٥). كَذَا فَسَّرَهُ التَّرْمِذِيُّ (٦).

29۲ وعن عَمْرِو بنِ الحارثِ، أَخِي جُوَيْرِيَّةَ بنتِ الحارِث أُمِّ المُؤْمِنِينَ وَالْكَا اللهُ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً، وَلاَ شَيْعًا، قال: مَا تَرَكَ رسولُ الله عَيْكِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينارًا، وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً، وَلاَ شَيْعًا، وَلاَ بَعْلَتَهُ الْبَيضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. رواه البخاريُّ (۷).

29٣ - وعن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ وَ الْكَاتِّ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رسولِ الله عَلَيْ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ تعالى، فَوقَعَ أَجْرُنَا عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (١٨)، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۷۸).

<sup>(</sup>٢) من «ك».

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض في «ل». والمعنى: أنها كانت تخرج طعامها بغير كَيل، وهي متقوتة باليسير، فيبارك لها فيه مع بركته عليها الباقية عليها وفي بيتها، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها، ففني عند انقضائها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٠٩٧) ومسلم (٢٩٧٣). (٥) «من شعير» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٦) الترمذي عقب تخريجه للحديث (٢٤٦٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٨) أي: لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.

رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَ رسولُ الله ﷺ [ص/ ٧٥] أَنْ نُغَطِّي (١) رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدُبُهَا. مَتْفُقٌ عَلَيْهِ (٢).

«النَّمِرَةُ» كِساءٌ مُلَوَّنٌ مِنْ صوفٍ. وَقَوْلُه «أَيْنَعَتْ» أَيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ. وَقَوْلُه «يَهْ لُبُهُها» هُوَ بفتحِ الياءِ وضَمِّ الدالِ وكسرِها، لغتان، أَيْ: يَقْطُفُهَا وَيَجْتَنِيهَا. وهذه استعارة لما فُتح عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها.

٤٩٤ - وعن سهلِ بنِ سعدٍ رَجُعُكُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (٣).

• ٤٩٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «أَلا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا(١) إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالاهُ(٥) وَعالِمًا وَمُتَعَلِّمًا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ(٦).

الضَّيْعَةَ (٧) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسن (٨).

٤٩٧ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصي نَطْنَتُكَا قال: مَرَّ عَلَيْنَا رسولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نعالِجُ خُصًّا(٩) لَنَا، فقال: «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وَهَىٰ، فَنَحَنُ نُصْلِحُهُ. فقال: «مَا

<sup>(</sup>۱) في «ص»: يغطيٰ. (۲) البخاري (۱۲۷٦) ومسلم (۹٤٠).

<sup>(</sup>٣) اَلْترمذي (٢٣٢٠) ورواه ابن ماجه (٤١١٠). (٤) أي: محَتَقَرة، محتَقَر ما فيها.

<sup>(</sup>٥) أي: كلُّ أمر يرضاه الله فإنه تابع لذكره في رضاه.

<sup>(</sup>٧) الضِيعِة: الأرض التي تُزرَع وتُشتَغَل.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣٢٢).(٨) الترمذي (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٩) الخُصُّ: بيت يعمل من خشب وقصب.

أُرَىٰ الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ الوه أبو داودَ والترمذيُّ (١) بإسنادِ البخاريِّ ومسلمٍ، قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٤٩٨ - وعن كعبِ بنِ عِيَاضٍ وَأَلْكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ لِكُلِّ الله ﷺ أُمَّتِي المَالُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

899 - وعن أبي عَمرِو - ويقال: أبو عبد الله. ويقال: أبو ليلى - عثمانَ بنِ عَفَّانَ وَ النبيَّ عَلَيْهِ النبيَّ عَلَيْهِ قال: بَيْتُ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الخُبزِ وَالماءِ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ صحيحٌ (٣).

قال الترمذيُّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بنَ سَلْمِ البَلْخيَّ يقولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ ابْن شُمَيْل يقولُ: الجِلْفُ الخُبْزُ لَيْسَ مَعَهُ إدَامٌ.

وقال غَيْرُهُ: هُوَ غَليظُ الخُبْزِ. وقال الهَرَوِيُّ: المُرادُبِهِ هنَا وِعَاءُ الخُبزِ، كَالجُوَالِقِ وَالخُرْجِ. واللهُ أعلمُ.

• • • • وعن عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ - بكسرِ الشِّينِ والخاءِ المُشَدَّدةِ المُعجَمَتَينِ - وَعَن عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ - بكسرِ الشِّينِ والخاءِ المُشَدَّدةِ المُعجَمَتَينِ - وَخَلِّكُ أَنهُ قَال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: وَخَلِّكُ أَنهُ كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي اللهِ عَالِي! وَهَلْ لَكَ يا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ!» رواه مسلمٌ (٤٠).

١ • ٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل وَ اللهِ عَالَ: قال رَجُلٌ للنَّبِيِّ ﷺ: يَا رسولَ الله، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ. فقال: «انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ» إِنِّي لأُحِبُّكَ. فقال: «انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ»

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٦٥) والترمذي (٢٣٣٥) ورواه ابن ماجه (٤١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٤١) وفي «ل»: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٥٨).

قال: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ. ثَلاَثَ [ك/ ٦٥] مَرَّاتٍ، فقال: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا(١) فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّني مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ(٢).

«التجفافُ» بكسرِ التاءِ المُثَّناةِ فوقُ وَإسكانِ الجيمِ وبِالفاءِ المُكرَّرة: وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفُرسُ لِيُتَّقَىٰ بِهِ الأَذَىٰ، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ.

٥٠٢ وعن كعبِ بنِ مالكٍ ﴿ فَالَّهُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلا فِي عَنَهٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَىٰ المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينهِ (٣)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (١٠).

٥٠٣ وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَالَى: نَامَ رسولُ الله عَيَالِيهِ عَلَىٰ حَصيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً! فقال: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا! مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ (٥٠).

٤٠٥ - وعن أبي هُرَيْرَة تَطْقَعُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يدْخُلُ الفُقَرَاءُ الْجَنَّة قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحُ (١٠٠ [ص/٧٦]
 ٥٠٥ - وعن ابنِ عباسٍ وعِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ السَّحَةُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ على (١٠) النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»

<sup>(</sup>١) كناية عن الصبر على المشاق والشدائد، يعني أنك زعمت أمرًا عظيمًا فعليك البينة، وهي الصبر على الفقر وقلة المال وتحمل المكروه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أي أن الحرص على الشرف والمال أكثر إفسادًا للدين من إفساد الذئب للغنم.

<sup>(</sup>٤) التّرمذي (٢٣٧٦). (٥) الترمذي (٢٣٧٧) ورواه ابن ماجه (٩٠١٤).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٥٣) ورواه ابن ماجه (٤١٢٢).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: في.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من روايةِ ابنِ عباسِ(١).

٠٦ • ٥ - ورواه البخاريُّ أيضًا مِن روايةِ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ (٢).

٧٠٥ - وعن أسامة بن زيد و النّبيّ عَلَيْة قال: «قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الجَنّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابِ النّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَىٰ النّارِ» متفقٌ عَلَيْهِ (٣).

«الجَدُّ» الحَظُّ والغِنَىٰ. وقد سبق بيانُ هذا الحديثِ في بابِ فَضْل الضَّعَفَةِ (٤٠).

٥٠٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّ عن النَّبِيِّ عَيْلِيْ قال: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ » متفقٌ عَلَيْهِ (٥).

#### \*\*\*\*

٦٥- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول
 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس، وترك الشهوات

قال الله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلُوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹) ومسلم (۲۷۳۷). (۲) البخاري (۲۴۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٦٥) ومسلم (٢٧٣٦). (٤) تقدم برقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٨٤١) ومسلم (٢٢٥٦). وسقطت العبارة من «ل».

نُّرِيدُ ثُمَّجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِّلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾[الإسراء: ١٨] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

٥٠٩ وعن عائشة نَطْقَا قالت: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّىٰ قُبضَ (٢).

١١٥ - وعن سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ مَرَّ بِقَوم بَيْنَ أيدِيهمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأْبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ (٥) وقال: خرَج رسولُ الله ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. رواه البخاريُّ(٢).

«مَصْلِيَّةٌ» بفَتح المِيمِ: أيْ مَشْوِيَّةٌ. [ك/ ٦٦]

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٢٣) ومسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٤١٦) ومسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) منائح، جمع مَنِيحة: وهي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٦٧) ومسلم (٢٩٢٧). (٥) في «ص» زفلم يأكل.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤)٥).

١٢ ٥ - وعن أنسٍ ﴿ وَ عَلَى عَالَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ عَلَىٰ خِوَانٍ (١) حَتَّىٰ مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ مَاتَ. رواه البخاريُ (٢).

وفي روايةٍ لَهُ(٣): وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ (١).

الدَّقَلِ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ وَالْقَالَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

«الدَّقَلُ» تَمْرٌ رَدِيءٌ.

الله تعالىٰ حَتَىٰ قَبضَهُ اللهُ. فقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ في عَهدِ رسولِ الله ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَنَهُ اللهُ تعالىٰ حَتَىٰ قَبضَهُ اللهُ. فقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ في عَهدِ رسولِ الله ﷺ مَنَاخِلُ؟ قال: مَا رَأَىٰ رسولُ الله ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَنَهُ اللهُ تعالىٰ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ. فقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ (٦) غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قال: [ص/٧٧] كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فيطيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ. رواه البخاريُّ (٧).

قَوْله «النَّقِيّ» هُوَ بِفَتحِ النونِ وكسرِ القافِ وتشديدِ الياءِ: وَهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَىٰ، وَهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَىٰ، وَهُوَ الدَّرْمَكُ. قَوْله: «ثَرَّيْنَاهُ(٨)» هُوَ بثاء مُثلَّثةٍ ثُمَّ راءٍ مُشـدَّدةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاة من تَحْتُ ثُمَّ نونٍ، أَيْ: بَلَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ.

٥١٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ تَطْكُ قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَطُكُ فَالَا: الجُوعُ بأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَطُكُ فَالَا: الجُوعُ بأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَطُكُ فَالَا: الجُوعُ الجَوعُ السَّاعَة؟ » قَالا: الجُوعُ

<sup>(</sup>١) الخوان: طبق مرتفع يوضع عليه الطعام. وهو ما يسمى الآن بالطاولة والمنضدة.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٤٥٠). (٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١١). سميطًا: مشوية. (٥) مسلم (٧٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) في «لُ»: ّخبز الشعير. (٧) البخاري (١٣٥٥).

<sup>(</sup>A) في «ك»: ثرينا. وفي «ل»: ثرينا لهم.

يا رسولَ الله. قال: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما، فقُومُوا» فقامُوا مَعَهُ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ في بيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ قالت: مَرْحَبًا وَأَهلًا. فقال لَهَا رسولُ الله ﷺ (أَيْنَ فُلانٌ؟» قالت: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لنَا المَاءَ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قال: الحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُّ الْيُومَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي. فَانْطَلَقَ فَجَاءهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فقال: كُلُوا. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فقال رسولُ الله ﷺ (إياكَ وَالْحَلُوبَ!» فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا ورَوُوا قال رسولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكُر وَعُمَرَ وَمُنْ بُيُوتِكُمُ وَنْ بُيُوتِكُمُ هِنْ بُيُوتِكُمُ هِنْ النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ وَلُ النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْهُ وَالْحَوْمُ وَالْتَعْمَةُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ يَامَةٍ النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ الْمُعْتَلِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْوَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُرَاكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْعُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِولُولُ الْمُؤَالُولُو

قولُهَا: «يَسْتَعْذِبُ» أَيْ: يَطْلُبُ (٢) المَاءَ العَذْبَ، وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَ«العِذْقُ» بكسر العين وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ الكِباسَةُ، وَهِيَ الغُصْنُ. وَ«المُدْيَةُ» بضم الميم وكسرها: هي السِّكِينُ. وَ«الْحَلُوبُ»: ذاتُ اللَّبَن. وَالسُّوالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ سُوَالُ تَعْدِيد النِّعَم لا سُؤَالُ تَوْبيخٍ وتَعْذِيبٍ، والله أعلَمُ (٣). وَهَذَا الأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ «أَبُو الْهَيْثَم بْنُ التَّيَّهَانِ» كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا في روايةِ الترمذيِّ وغيرِهِ (١٠).

١٦ - وعن خالدِ بنِ عُمَرَ (٥) العَدَوِيِّ قال: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيرًا
 عَلَىٰ البَصْرَةِ، فَحَمِدَ الله تعالىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۳۸). (۲) في «ل»: يطلب لنا.

<sup>(</sup>٣) «والله أعلم» ليست في «ل». (٤) الترمذي (٩ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في «ك، ص» وفي «ل»: عمرو. قال ابن علان: (وعن خالد بن عُمر) بضم العين وفتح الميم والراء، كذا وقفت عليه في نسخ متعددة من الرياض، وهو من تحريف الكُتَّاب، إنما هو «عُمَير» بالتصغير (دليل الفالحين ٤٤٢/٤).

بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَىٰ دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخيرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ المَّمْلَأَنَّ، الحَجَرَيُلْقَىٰ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ، الحَجَرَيُلْقَىٰ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلَيَّاتِينَ عَلَيْهِ يَوْمُ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رسولِ الله عَيْكِيهِ وَلَيَاتِينَ عَلَيْهِ يَوْمُ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رسولِ الله عَيْكِهِ مَا لَيْنَ طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى (١) قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي مَا لِكَ مُورَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى (١) قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَاتَزُرَ سَعْدٌ بِيضِفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَا أَحَدٌ وَيَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَوْرُتُ بِيضِفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِيضِفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا. رواه مسلمٌ ٢٠٠٪.

قَوْله: «آذَنَتْ» هُو بِمَدِّ الألِفِ، أَيْ: أَعْلَمَتْ. وَقَوْلُه: «بِصُرْم» بِضَمِّ الصادِ، أَيْ: بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا. قوله: «ووَلَّتْ حَذَّاءَ» هُو بحاءٍ مُهمَلةٍ [ك/ ٢٧] مفتوحةٍ، ثُمَّ ذالٍ مُعجَمةٍ مشدَّدةٍ ثُمَّ الفِ ممدودةٍ، أي: سريعة. وَ «الصُّبَابَةُ» بِضَمِّ الصادِ المُهمَلة، مُعجَمةٍ مشدَّدةٍ ثُمَّ الفِ ممدودةٍ، أي: سريعة. وَ «الصُّبَابَةُ» بِضَمِّ الصادِ المُهمَلة، وهي: البَقِيَّةُ اليَسِيرَةُ. وَقَوْلُهُ: «يَتَصَابُها» هُو بتشديدِ الباءِ قبلَ الهاء، أيْ: يَجمَعُها. وَ «الْكَظِيظُ»: الكثير الممتلئُ. وَقَوْلُه: «قَرِحَتْ» هُو بفتح القاف وكسر الراء، أي: صار فِيهَا قُرُوحٌ.

٥١٧ - وعن أبي موسى الأشعري (٣) وَ الله عَلَيْهِ قَال: أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ الطَّيْهَا كِسَاءً
 وَإِذَارًا غَلِيظًا، قَالَتْ: قُبِضَ رسولُ الله عَلَيْةٍ في هَذَيْنِ. متفقٌ عَلَيْهِ (١٠).

۱) في «ص»: قد. (۲) مسلم (۲۹٦٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، والذي في الصحيحين: «عن أبي بردة» وهوابن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨١٨) ومسلم (٢٠٨٠).

١٨٥- وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ نَرُ اللهِ عَلَيْهِ قَال: إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْم [ص/ ٧٨] في سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسولِ الله عَلَيْهِ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهذَا السَّمُرُ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا (١) تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خَلْطٌ (١). متفقٌ عَلَيْهِ (٣).

«الحُبْكَة» بضمِّ الحاءِ المُهمَلَةِ وإسكانِ الباءِ الموحَّدةِ: وهي والسَّمُرُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ.

١٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ تَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ
 مُحَمَّدٍ قُوتًا» متفقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

قال أَهْلُ اللُّغَةِ وَالغَرِيبِ: مَعْنَىٰ «قُوتًا» أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

و و و و الله عَلَىٰ الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ<sup>(٢)</sup>، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَىٰ بَطنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَومًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ (٢) مِنْهُ، فَمَرَّ بِيَ النبيُ عَلَىٰ فَنَبَسَمَ حِيْنَ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَومًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ (٢) مِنْهُ، فَمَرَّ بِيَ النبيُ عَلَىٰ فَنَبَسَمَ حِيْنَ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَومًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ (٢) مِنْهُ، فَمَرَّ بِيَ النبيُ عَلَىٰ فَنَبَسَمَ حِيْنَ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَومًا فِي وَجُهِي وَمَا فِي نَفْسِي، ثُمَّ قال: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله. قال: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله. قال: «أَبَا هِرِّ » قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَو فُلانَةٌ. قال: «أَبَا هِرِّ » قلتُ: لَبَيْكَ فقال: «أَبَا هِرِ » قال: وأَهْلُ الصَّفَّةِ أَضْيَافُ يَا رسولَ الله. قال: «أَبَا هِرً » قال: وأَهْلُ الصَّفَّةِ أَنْ فَادْعُهُمْ لِي » قال: وأَهْلُ الصَّفَّةِ أَضْيَافُ يَا رسولَ الله. قال: «قال: قالْ الصَّفَةِ قَادْعُهُمْ لِي » قال: وَأَهْلُ الصَّفَةِ أَضْيَافُ

<sup>(</sup>۱) في «ص»: ما.

<sup>(</sup>٢) يضع: يتغوط ويتبرز. ما له خلط: لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشئ عن خشونة العيش.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٦٠) ومسلم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٥٣) ومسلم (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) لأعتمد بكبدي: ألصق بطني بالأرض.

<sup>(</sup>ه) في «ل»: والذي.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: يخرجوا.

الإِسْلاَم، لاَ يَأْوُونَ علَىٰ أَهْل وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَىٰ أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا وأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا، فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ! وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رسولِه (١) عَلَيْكَةٍ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأَذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قال: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله. قال: «خُذْ (٢) فَأَعْطِهِمْ» فَأَخَذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُل، فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الآخَرَ، فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الآخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ، حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إليَّ فَتَبَسَّمَ فقال: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ الله. قال: «بَقيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ الله. قال: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فقال «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّىٰ قُلْتُ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَجِدُ لَهُ مَسْلكًا! قال: «فَأُرِنِي» فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ الله تعالىٰ وَسَمَّىٰ، وَشَرِبَ الفَضْلَةَ. رواه البخاريُّ (٣).

٥٢١ - وعن محمد بنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ لَا اللهَ عَلَيْ وَإِنِّي وَإِنِّي لَأَخِرُّ وَعِنَ مَعْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فِيمَا بَيْنَ مِنْبُرِ رسولِ الله عَلَيِّةِ إِلَىٰ حُجْرَةِ عائِشَةَ لَا اللهَ عَلَيْ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيجِيءُ الجَائِي فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِي (٥) وَيَرَىٰ أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ.

<sup>(</sup>١) في «ل»: رسول الله. (٢) في «ل»: خذه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٥٢). (٤) في «ل»: عنه.

<sup>(</sup>٥) فيضع رُجله علىٰ عنقه: خشية أن أصيب أحدًا بأذًىٰ علىٰ ظنه أني مجنون.

رواه البخاريُّ(١).

٧٢٥ - وعن عائشةَ نَطْهِهَا قالت: تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي (٢٠) ثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ. متفق عَلَيْهِ (٣٠).

٣٢٥- وعن أنسٍ ﴿ قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ. وَمَشَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَة سَنِخَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ( أ ): مَا أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ صَاعٌ وَلَا أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ صَاعٌ وَلَا أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ صَاعٌ وَلَا أَمْسَىٰ ( ٥ ). وَإِنَّهُمْ [ك/ ٦٨] لَتِسْعَةُ أبياتٍ. رواه البخاريُّ ( ٢ ).

«الإهالَةُ» بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَ «السَّنِحَةُ» بالنونِ والخاءِ المُعجَمةِ: وهي المُتَعَيِّرَةُ (٧).

٥٢٤ وعن أبي هُرَيْرة وَ اللَّهِ عَال: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ (٨) وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِم، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ (٨) وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِم، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيلِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَىٰ عَوْرَتُهُ. رواه البخاريُ (٩).

٥٢٥ - وعن عائشةَ ﷺ قالت: كَانَ فِرَاشُ رسولِ الله ﷺ مِنْ أُدْمٍ (١٠) حَشْوُهُ لِيفٌ. رواه البخاريُّ (١١).

(۱) البخاري (۷۳۲٤). (۲) في «ل»: عليٰ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩١٦) ومسلم (١٦٠٣) ولفظ مسلم: اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. وليس فيه أنه توفي ودرعه مرهونة، فالمتفق عليه رهن الدرع.

<sup>(</sup>٤) السامع هو قتادة راوي الحديث عن أنس، أي: سمعت أنسًا يقول.

<sup>(</sup>٥) أي: ما أصبح عندهم ولا أمسى لهم سوى صاع برِّ أو حَبِّ.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٥٠٨). (٧) في «ص»: المتغير.

 <sup>(</sup>A) في «ص»: رداء.
 (A) ألبخاري (٤٤٢).

<sup>(</sup>١٠) الأدم، جمع أديم: وهو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>١١) البخاري (٦٤٥٦) ورواه مسلم أيضًا (٢٠٨٢).

وَلَا قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلك السِّبَاخِ (٢ حَتَّىٰ جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ وَلَا فَكُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَخَا الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟» فقال: صَالِحٌ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟» فقام، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ (١) مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلا خِفَافٌ، وَلا قَلْمَصُ، نَمْشِي فِي تِلك السِّبَاخِ (٢) حَتَّىٰ جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّىٰ دَنَا رسول الله عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلمٌ (٣).

٥٢٧ - وعن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ الطَّقَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قال عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قال النبيُّ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثًا «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُونَدُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُونَدُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُونَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » متفقٌ عَلَيْهِ (۱٠).

٥٢٨ - وعن أَبِي أُمَامَة فَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (آيَا بْنَ آدَمَ، إنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمسِكُهُ شَرُّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَىٰ كَفَافٍ (٥) وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٦).

979 وعن عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِحْصَنِ الأَنصَارِيِّ الخَطْمِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىٰ فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (۷).

<sup>(</sup>١) في «ص»: بضع عشرة.

<sup>(</sup>٢) السباخ، جمع سبيخة: وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.

<sup>(</sup>٣) مسلّم (٩٢٥). ومسلم (٩٢٥).

<sup>(</sup>٥) معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، أما من كان عنده قدر الحاجة فلا لوم عليه.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٣) ورواه مسلم أيضًا (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٣٤٦) ورواه ابن مأجه (١٤١٤).

«سِرْبِه» بكسرِ السينِ المُهمَلةِ: أي نَفْسه. وقيل: قَومه.

• ٣٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو<sup>(۱)</sup> وَاللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا (۲) وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» رواه مسلم (۳).

٥٣١ - وعن أبي محمدٍ فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ الأنصاريِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وقال: (طُوبَىٰ لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (١٠).

٥٣٢ - وعن ابنِ عباسٍ طَلِيَّهَا قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَبيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا (٥) وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعيرِ. رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (١).

٥٣٣ - وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ أَوْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

«الخَصَاصَةُ» الفَاقَةُ وَالجُوعُ الشَّدِيدُ.

٥٣٤ - وعن أبي كَرِيمَةَ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ الطَّالِيُّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْكِيُّ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «عمر». والمثبت ما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) الكفافّ: هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٥٤). (٤) الترمذي (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) طاويًا: خالى البطن جائعًا. (٦) الترمذي (٢٣٦٠) ورواه ابن ماجه (٣٣٤٧).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۲۳۶۸).

يقول: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ (١) وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنَ آدَمَ أُكُلَاتٌ (٢) يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا مَحَالَةَ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسه» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٣).

«أَكُلاَتٌ» أَيْ: لُقَمٌ.

٥٣٥ - وعن أبي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحارثيِّ وَالْحَثَّ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ: [ص/ ٨٠] «ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا يَسْمَعُونَ؟ إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ» يَعْنِي: التَّقَحُّلَ. رواهُ أبو داودَ<sup>(٤)</sup>.

«البَذَاذَةُ» بالباءِ المُوحَّدةِ والذَّالَيْنِ المُعجَمَتَين: وَهِيَ رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ وَتَرْكُ فَاخِرِ اللِّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلُ» فبالقافِ [ك/ ٦٩] والحاءِ، قال أهْلُ اللَّغَةِ: المُتَقَحِّلُ هُوَ اللِّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلُ» فبالقافِ [ك/ ٦٩] والحاءِ، قال أهْلُ اللَّغَةِ: المُتَقَحِّلُ هُوَ اللَّبَاسِ. وَأَمَّلُ اليَابِسُ الجِلْدِ؛ مِنْ خُشُونَةِ العَيْشِ وَتَرْكِ التَّرَقُّهِ.

٥٣٦ - وعن أبي عبدِ اللهِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ فَطَالَتُهَا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَطَالَ نَعَلَم عَيرًا لِقُرَيْشِ (٥) وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقيلَ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قال: فَمُصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَىٰ اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصيِّنَا الخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالماءِ فَنَأْكُلُهُ. وَانْطَلَقْنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَىٰ فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَوْفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ عَلَيْتِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَةٌ تُدْعَىٰ

<sup>(</sup>١) في «ل»: ابن آدم.

<sup>(</sup>٢) بعدها سقط كبير في «ل» حتى الحديث (٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٨٠) ولفظه: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤١٦١) ورواه ابن ماجه (٤١١٨).

<sup>(</sup>٥) العِير: القافلة التي تحمل البر والطعام.

«الْعَنْبَرَ» فقال أَبو عُبَيْدة: مَيْتةٌ. ثُمَّ قال: لا(١) بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَفِي سبيلِ الله، وَقَدِ اضْطُرِ رْتُمْ، فَكُلُوا. فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلاَثُمائِةٍ حَتَّىٰ سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلاَلِ الدُّهْنَ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَا أَبو عُبَيْدَة ثَلاثَة عَشَرَ رَجُلًا، فَأَفْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَلَقَدْ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَوْوَدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَة أَتَيْنَا رسولَ الله عَيْقِيدٌ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ وَتَزَوَّدْنَا فِلْكَ . رواه مسلمٌ (٢٠).

لَهُ فقال: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟»

«الجِرَابُ» وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ. مَعْرُوفٌ. وَهُوَ بِكَسرِ الجِيمِ وفتجِها، والكسرُ الْجِيمِ وفتجِها، والكسرُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ «نَمَصُّهَا» بفتحِ الميمِ (٣). وَ (الخَبَطُ» وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الإبِلُ. وَ (الكَثِيبُ» التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. «الوَقْبُ» بفتحِ الواوِ وإسكانِ القافِ وبعدَها بَاءٌ موحدةٌ: وَهُو نُقْرَةُ العَيْنِ. «القِلاَلُ» الجِرَار. «الفِدَرُ» بكسرِ الفاءِ وفتحِ الدالِ: القِطعُ. «رَحَلَ وَهُو نُقْرَةُ العَيْنِ. «القِلاَلُ» الجِرَار. «الفِدَرُ» بكسرِ الفاءِ وفتحِ الدالِ: القِطعُ. «رَحَلَ البَعِيرَ» بتخفيف الحاءِ: جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلِ. و (الوَشَائِقُ» بالشينِ المُعجَمةِ والقافِ: اللَّحْمُ الَّذِي قُطِعَ لِيُقَدَّدَ. واللهُ أعلمُ.

وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الطَّقِيَّا قالت: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رسولِ الله ﷺ إِلَىٰ الله ﷺ الرُّصْغ (١٠). الرُّصْغ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص». (۲) مسلم (۱۹۳۵).

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في شرح مسلم: (نمصها) بفتح الميم وضمها، الفتح أفصح وأشهر.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية بالصاد، ولفظ الحديث عندهما: كَانَ كُمُّ يَلِد رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الرُّسْغِ. بالسّين، لكن قال ابن عَلَّان: «كذا في نسخ (الرياض) بالسين، قال ابن حجر الهيتمي في «شرح الشمائل»: هو بالصاد عند أبي داود والمصنف، وبالسين عند غيرهما. قيل: ولعله أراد عند الترمذي في «جامعه» وإلا فنسخ «الشمائل» بالسين بلا خلاف. ومنه يعلم أن كتابته بالسين هنا من الكتّاب».

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٢٧) والترمذي (١٧٦٥). وفيه ضعف.

«الرُّصْغُ» بالصادِ، وَالرُّسْغُ بالسينِ أيضًا: هُوَ المَفْصِلُ بَيْنَ الكفِّ والسَّاعِدِ.

٥٣٨ - وعن جابر الطُّالِيُّ قال: إنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا(١) النبِي عَيَالِيَّةِ فقالوا: هذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ! فقال: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ، وَلَبثْنَا ثَلاَثَة أَيَّام لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النبيُّ ﷺ المِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثيبًا أَهْيَلَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، اثْذَنْ لي إِلَىٰ البَيْتِ. فقلتُ لِامْرَأْتِي: رَأَيْتُ بالنَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ شَيئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ (٢) فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقالت: عِنْدي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ (٣). فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ، حَتَّىٰ جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ (١) ثُمَّ جِئْتُ النبيَّ ﷺ وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ (٥) وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فقلتُ: طُعَيْمٌ لي، فَقُمْ أَنْتَ يا رسولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ. قال: «كَمْ هُوَ»؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فقال: «كثيرٌ طَيِّبٌ، قُل لَهَا لاَ تَنْزِع البُرْمَةَ وَلا الخبْزَ مِنَ التَّنُّورِحتىٰ آتِيَ» فقال: «قُومُوا» فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فقلتُ: وَيْحَكِ! قَدْ جَاءَ النبيُّ عَيَكِيَّةٍ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومَن مَعَهُمْ! قالت: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «ادْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا» فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ [ص/ ٨١] وَيُخَمِّرُ (٦) البُّرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يِكْسِرُ الخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَبَقِي مِنْهُ، فقال: «كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ مَجَاعَةٌ» متفقٌ عَلَيْهِ (٧).

وفي روايةٍ: قال جابرٌ: لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنبِيِّ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَىٰ امْرَأْتِي، فقلتُ: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرسولِ الله عَيَالِيَّةٍ خَمَصًا شَديدًا! فَأَخْرَجَتْ

<sup>(</sup>١) في «ص»: فجاء.

<sup>(</sup>٢) مَّا في ذلك صبر: أي هو مما لا يحتمل. أو: لم يبق لدي الصبر أن أرى ما في رسول الله ﷺ وأثر كه هكذا.

<sup>(</sup>٣) العناق: الأنثى من ولد المعز. (٤) البرمة: القِدْر.

<sup>(</sup>٥) أي: لان وتمكن فيه الخمير. (٦) يخمر: يغطي.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤١٠١) ومسلم (٢٠٣٩).

إِلَيَّ جِرَابًا فِيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي (١) وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتها، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقالت: لا تَفْضَحْنِي برسولِ الله ﷺ فقالت: لا تَفْضَحْنِي برسولِ الله ﷺ فقال: (يَا تَهْ فَقُلْتُ: [ك/ ٧٠] يا رسولَ الله، ذَبَحْنا بَهِيمَة لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النبي ﷺ فقال: (يَا أَهلَ الخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا، فَحَيَّهَ لَا بِكُمْ ( فَعَالَ النبي ﷺ فقال النبي ﷺ فقال: (لا تُنزِلُنَ بُرُ مَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَ عَجِينَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ ( فَعَلْتُ الّذِي قُلْتِ. فَالله النبي ﷺ فقدُمُ النَّاسَ، حَتَّىٰ جِئْتُ الْمَرَأْتِي، فقالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَالْخِرَجَتْ عَجِينَنَا، فَبسَقَ الْمَرَأْتِي، فقالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَالْتَ (الْحُرَجَتْ عَجِينَنَا، فَبسَقَ وَبَارَكَ (١) ثُمَّ قَالَ: (الْحُرَجَتْ عَجِينَنَا، فَبسَقَ وَبَارَكَ (١) ثُمَّ قَال: (الْحُي عَجِينَنَا، فَلَا تُغِيلُهُ وَمُعَلَى الله لاَكُولُوا وَالْعَرْجَي مِنْ بُرُمَتِكُمْ مَتَىٰ لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبُرُ كَمَا هُولَ . وَإِنْ عَجِينَنَا لَيُخْبُرُ كَمَا هُولَ أَنْ الله لاَكَالُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ وَالْنَ وَإِنَّ بُرُ مَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبُرُ كَمَا هُولَ . .

قَوْله: «عَرَضَتْ كُذْيَةٌ» بِضَمِّ الكافِ وإسكانِ الدالِ وبالياءِ المُثنَّاة تَحْتُ: وَهِي قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأرضِ لاَ تَعْمَلُ فِيهَا الفَاسُ. وَ «الكثيبُ» أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْل، وَ المُحَدَادُ هُنا: صَارَتْ تُرابًا نَاعِمًا. وَهُو مَعْنَىٰ «أَهْيَل». وَ «الأَفْافِيُّ» الأحجَادُ الَّتي تَكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ. وَ «تَضَاغَطُوا» تَزَاحَمُوا. وَ «المَجَاعَةُ» الجُوعُ. وَهُو بفتحِ المِيمِ. تَكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ. وَ «تَضَاغَطُوا» تَزَاحَمُوا. وَ «المَجَاعَةُ» الجُوعُ. وَهُو بفتحِ المِيمِ. وَ «الخَمَصُ» بالخاء المُعجَمةِ والمِيمِ: الجُوعُ. وَ «انْكَفَأْتُ» انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. و «البُّهَيْمَةُ» بضَمِّ الباء، تصغيرُ (بَهْمَةٍ): وَهِي العَنَاقُ. بفتحِ العَينِ. وَ «الدَّاجِنُ» و «النَّهُ يُمَةُ وَسَبَّتُهُ؛ النَّاسُ إِلَيْهِ. وَهُو بالفَارِسيَّة. وَ «حَيَّهُ لا» أَيْ: تَعَالُوا. وَقَوْلُهَا «بك وَبكَ» أَيْ: خَاصَمَتْهُ وَسَبَّتُهُ؛ لأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ وَحَيْ عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتعالىٰ بِهِ نَبِيَّهُ الَّذِي عِنْدَهِم لا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتعالىٰ بِهِ نَبِيَّهُ النَّذِي عِنْدَهِم لا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتعالىٰ بِهِ نَبِيَّهُ النَّذِي عِنْدَهِم لا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتعالىٰ بِهِ نَبِيَّهُ

<sup>(</sup>١) فَفَرَغَت إلى فراغي: فرَغَت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح البهيمة.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: وبارك فيه. و "٣) «وهم ألف» من «ص» وهي في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) أي: شبعوا وانصرفوا. (٥) البخاري (٢٠٢١) ومسلم (٢٠٣٩).

عَيْدَةً مِنْ هِذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية البَاهِرَةِ. «بَسَقَ» أَيْ: بَصَقَ. وَيُقَالُ أَيْضًا (بَزَقَ) ثَلاثُ لُغاتٍ. وَ«عَمَدَ» بفتح الميم، أَيْ: قَصَدَ. وَ«اقْدَحي» أَيْ: اغْرِفِي. وَالمِقْدَحَةُ الْمَهُخُرَفَةُ. وَ«تَغِطُّ» أَيْ: لِغَلَيَانِهَا صَوْتٌ. واللهُ أعلمُ.

٩ ٥ - وعَن أنس رَطِي قَال: قال أبو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيم: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رسولِ الله ﷺ ضَعَيْفًا، أَعْرِفُ فيه الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فقالتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي (١) بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي (٢) إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فَذَهَبتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رسولَ الله ﷺ جَالِسًا في المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهمْ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فقلت: نَعَمْ. فقال: «أَلِطَعَام؟» فقلت: نَعَمْ. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا» فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّىٰ جِئْتُ أَبَا ۚ طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ تُهُ، فقال أَبو طَلْحَةَ: يا أُمَّ سُلَيْم، قَدْ جَاءَ رسولُ الله ﷺ بالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ! فقالتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّىٰ لَقِيَ رسولَ الله ﷺ فَأَقْبَلَ رسولُ الله ﷺ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلاَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يِا أُمَّ سُلَيْمِ " فَأَتَتْ [ص/ ٨٢] بِذلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رسولُ الله ﷺ فَفُتّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ شُلَيْم عُكَّةً<sup>(٣)</sup> فَآدَمَتْهُ<sup>(١)</sup> ثُمَّ قال فِيهِ رسولُ الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ» فأُذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حتىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ» فَأُذِنَ لهم، فَأَكَلُوا حتى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قال: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ» حَتَّىٰ أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَو ثَمَانُونَ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ردتني ببعضه: جعلت بعضه رداء لي. والرداء هو ما يوضع علىٰ أعالي البدن من الثياب.

<sup>(</sup>٢) كذا فِي «ك، ص». أي أن أبا طلحة هو الذي أرسله.

<sup>(</sup>٣) العُكَّةُ: وعاء من جلَّد مستِدير مختص بالسَّمن والعسل، وهو بالسمن أخص.

<sup>(</sup>٤) فآدمته: خلطت الخبز بالسمن.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٥٧٨) ومسلم (٢٠٤٠).

وفي روايةٍ: مَا زَالَ يَدْخُلُ عَشرَةٌ، ويَخرُجُ عشرةٌ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلُ حَتَّىٰ شَبعَ، ثُمَّ هَيَّاهَا، فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أَكَلُوا مِنْهَا(١١).

وفي روايةٍ: فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النبيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا(٢).

وفي روايةٍ: ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرانَهُمْ (٣).

وفي رواية عن أنس قال: جِئتُ رسولَ الله عَيَّاتِهُ يومًا، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ عَصَبَ رسولُ الله عَيَّاتُهُ بَطْنَهُ عَصَبَ رسولُ الله عَيَّاتُهُ بَطْنَهُ وَقَدْ عَصَبَ رسولُ الله عَيَّاتُهُ بَطْنَهُ وَقَالُوا: مِنَ الجوعِ. فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْم، فقلتُ: يا أَبْتَاهُ، قَدْ وَالْتُ رسولَ الله عَيَّاتُهُ عَصَبَ بَطْنَهُ [ك/ ٧١] بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فقالُوا: مَن الجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَىٰ أُمِّي فقال: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ فقالَت: نَعَمْ، عِنْدِي مَن الجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَىٰ أُمِّي فقال: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ فقالَت: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرُ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رسولُ الله عَيَالِيَّ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَ عَنْهُمْ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ (١٠).

#### \*\*\*\*

# ٥٧- باب القناعة والعَفاف، والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمّ السؤال من غير ضرورة

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] وقال تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَينِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسَتَظِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياً ءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياً ءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۰/۱۶۳). (۲) مسلم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٤٠). (٤) مسلم (٢٠٤٠).

إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلِمْ يَقَثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلَا يَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجًىٰ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بَيْنَ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجًىٰ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجًىٰ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِئْرُ وَلَا لَا يَعْبُدُونِ ﴾ [الغاريات: ٥٥-٥٧].

وأَمَّا الأحاديثُ فتَقَدَّمَ مُعظَمُها في البابَينِ السابِقينِ، وممَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ:

٠٤٠ – عن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: « لَيْسَ الغِنَىٰ عَن كَثرَةِ العَرَضِ، وَلكِنَّ الغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ» متفتَّ عَلَيْهِ (١).

﴿ الْعَرَضُ ﴾ بفتح العَينِ والراءِ: هُوَ المَالُ.

١٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و (٢) ﴿ اللهُ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا (٣) وقَنَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ اللهُ رواه مسلمٌ (٤).

2 الله عَلَيْهُ فَأَعْطَانِي آثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آ عَرَامِ فَعُطَّانِي آ الله عَلَيْهُ فَأَعْطَانِي آثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي آ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ قال حَكِيمٌ: فقلتُ: يا كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ قال حَكِيمٌ: فقلتُ: يا رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْعًا حَتَىٰ أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْعًا حَتَىٰ أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْعًا مَنْ اللهُ شَيْعًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَ فَالَكُ عُمَر وَاللَّهُ اللهُ عَلَىٰ حَكَيمًا لَيُعْطِيهُ العَطَاء، فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا، ثُمَّ إِنْ عَمْرَ وَلِكُ فَعَلَىٰ حَكَيمًا لَيُعْطِيهُ لَا عُمْرُ: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أَشْهِدُكُمْ عَلَىٰ حَكيم أَنِي حَكيم أَنِي وَكُمْ اللهُ عَلَىٰ حَكيم أَنِي

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٤٦) ومسلم (١٠٥١). (٢) في «ص»؛ عمر. خطأ.

<sup>(</sup>٣) الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥٠١).

<sup>(</sup>٥) ليست في «ك، ص» والمثبت من الصحيحين.

أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ (١) اللهُ لَهُ في هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكيمٌ أَحُدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النبيِّ عَلَيْقِيَّةٍ حَتَّىٰ تُوُفِّي. متفقٌ عَلَيْهِ (٢).

«يَرْزَأُ» بِرَاءٍ ثُمَّ زايٍ ثُمَّ همزة: أيْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا. وَأَصْلُ الرُّزْءِ: [ص/ ١٨] النُّقْصَان. أيْ: لَمْ يَنقُصْ أَحَدًا شَيْئًا بِالأَخِذِ مِنْهُ. وَ «إِشْرَافُ النَّفْسِ» تَطَلَّعُهَا وَطَمَعُهَا بِالشَّيْءِ. وَ «سَخَاوَةُ النَّفْسِ» هِيَ عَدَمُ الإشرَافِ إِلَىٰ الشَيءِ، وَالطَّمَعِ فِيهِ، وَالمُبَالاَةِ بِهِ، وَالشَّرَهِ.

وَنَقِبَتْ الله عَلَيْ فَي غَزاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (٣) فَنقِبَتْ أَقْدَامُنَا، رسولِ الله عَلَيْ فِي غَزاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (٣) فَنقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمِي، وسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْحِرَقِ، فَسُمِّيت (غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ) لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا مِنَ الْحِرَقِ. قال أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِه ذَلِكَ وقال: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِه ذَلِكَ وقال: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ! قال: كَانَّهُ كَرِه أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

2 \$ \$ 0 - وعن عَمْرِ و بنِ تَغْلِبَ - بفَتحِ التاءِ المَثنَّاةِ فَوقُ وإسكانِ الغَينِ المُعجَمةِ وكَسرِ اللامِ - وَ اللَّهِ عَنَا اللهِ عَلَيْهِ أُتِي بِمالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَىٰ رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهُ تعالىٰ ثُمَّ أثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قال: «أَمَّا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهُ تعالىٰ ثُمَّ أثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي، وَلَكِنِّي أَعْطِي الْوَاللهِ إِلَى مَا جَعَلَ وَلَكِنِّي أَعْطِي أَوْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَىٰ وَالخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ» فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ اللهُ في قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَىٰ وَالخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ» فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ

<sup>(</sup>۱) في «ص»: قسم. (۲) البخاري (۱٤٧٢) ومسلم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) نُعتقبه: نركبه بالتناوب. (٤) البخاري (٤١٢٨) ومسلم (١٨١٦).

رسولِ الله ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. رواه البخاريُّ (١).

«الهَلَعُ» هُوَ أَشَدُّ الجَزَعِ. وقيل: الضَّجَرُ.

٥٤٥ - وعن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ العَلْيَا خَيْرٌ مِنَ اللهُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اللهُ اللهُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ (١٠). وهذا لفظُ البخاريِّ، ولفظُ مسلمِ أخصَرُ.

٥٤٦ - وعن أبي عبدِ الرحمنِ معاوية بنِ أبي سفيانَ بنِ (°) حربٍ ﴿ اللَّهُ عَالَى: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لا تُلْحِفُوا في الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهُ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أُعْطِيهِ » رواه مسلمٌ (٢).

٧٤٥ - وعن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بنِ مالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَكُفَّ قال: كُنَّا عِنْدَ رسولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فقال: «أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ اللهِ!» وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ ببَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يا رسولَ اللهِ. ثمَّ قالَ: «أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ اللهِ!» فَبَسَطْنا أَيْدِينا وقلنا: قدْ بايَعنَاكَ يا رسولَ اللهِ، فَعَلامَ نُبَايِعُكَ؟ قال: «أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ لاَ تُشْرِكُوا أَيْدِينا وقلنا: قدْ بايَعنَاكَ يا رسولَ اللهِ، فَعَلامَ نُبايِعُكَ؟ قال: «أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْئًا» وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْئًا» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. رواه مسلمٌ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٢٣).

رُدُ) فسرتها رواية البخاري (١٤٢٩) ومسلم (١٠٣٣) عن ابن عمر: «وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَيٰ السَّائلَةُ».

<sup>(</sup>٣) أي: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غني يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه.

<sup>(</sup>٤) البُخاري (١٤٢٧) ومسلم (١٠٣٥). (٥) في «ص»: صخر بن.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۳۸).

٥٤٨ - وعن ابنِ عُمرَ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ الله تعالىٰ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

«المُزْعَةُ» بضَمِّ المِيمِ وإسكانِ الزايِ وبالعَينِ المُهمَلةِ: القِطْعَةُ.

٥٤٩ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «اللّهُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَىٰ هِيَ الْمَسْفَلَىٰ هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَىٰ هِيَ السَّائِلَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
 السَّائِلَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

• ٥٥- وعن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ تَكَثَّرُا<sup>(٣)</sup> فإنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رواه مسلمٌ<sup>(١)</sup>.

١٥٥ - وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ وَ طُلْكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ الْهَ اللهَ عَلَدُ يَكُدُ يَكُدُ لَكُ يَكُدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

«الكَدّ» الْخَدْشُ وَنَحْوُهُ. [ص/ ٨٤]

٢٥٥ - وعن ابنِ مَسْعودٍ رَا اللهِ عَلَيْكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِةٍ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (٧) وقال: حديثٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٢٩) ومسلم (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) تكثرًا: ليكثر ماله لا للاحتياج. واللفظ في صحيح مسلم: «من سأل الناس...».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٦٨١) ورواه أبو داود (١٦٣٩) والنسائي (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٦) فأنزلها بالناس: عرضها عليهم وسألهم سَدَّ خلَّتِه. .

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٦٤٥) والترمذي (٢٣٢٦).

«يُوشِكُ» بكسرِ الشِّينِ: أَيْ يُسْرِغُ.

٥٣٥- وعن ثُوبَانَ فَطََّ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَلَّا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟» فقلتُ: أنَا. فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رواه أَبُو داودَ بإسنادِ صحيح (١٠).

«الحَمَالَةُ» بفتحِ الحاءِ: أَنْ يَقَعَ قِتَالُ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْلِحَ إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ مَالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ (٣). وَ (الجَائحةُ » الآفَةُ تُصيبُ مَالَ الإِنْسَانِ. وَ (القَوَامُ » مَالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ (٣). وَ (الجَائحةُ » الآفَةُ تُصيبُ مَالَ الإِنْسَانِ. وَ (السِّدَادُ » بكسرِ بكسرِ القافِ و فتحِها: هُو مَا يَقُومُ بِهِ أَمْرُ الإِنسَانِ مِنْ مَالٍ و نحوِهِ. وَ (السِّدَادُ » بكسرِ السِّدِن: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمُعْوِزِ وَيَكْفِيهِ. وَ (الفَاقَةُ » الفَقْرُ. وَ (الحِجَى » العَقْلُ.

٥٥٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الله ﷺ قال: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَاءً يُغْنِيهِ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٦٤٣) ورواه النسائي (٢٥٩٠) وابن ماجه (١٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰٤٤). (۳) «عليٰ نفسه» من «ص».

يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). [ك/ ٧٣]

\*\*\*\*

## ٥٨- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلُّع إليه

٥٥٦ عن سالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ وَ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى: قال: قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْهِ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فقال: «خُذْهُ، إِذَا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ (٢) فَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » قال سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ اللهِ لَا يَسألُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلا يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

«مُشْرِف» بالشِّينِ المُعجَمَةِ: أَيْ مُتَطَلِّعٌ إِلَيْهِ.

\*\*\*\*

9 - باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف عن السؤال والتعرض للإعطاء قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

٥٥٧ وعن أبي عبدِ اللهِ الزُّبيْرِ بنِ العَوَّامِ وَ اللهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ (١) ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ (١) ثُمَّ يَأْنِي الجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (وواه البخاريُّ (٥).

٥٥٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّةِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>٢) فتموَّله: انتفع به.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٧٩) ومسلم (۱۰۳۹).

<sup>(</sup>٤) أَحْبُلُهُ: جمع (حَبْل).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٧٣) ومسلم (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٧١).

حُزْمَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

• • • - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «كَانَ دَاوُدُ عَلَيْكُ لا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاريُّ (۲).

٠٦٠ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «كَانَ زَكْرِيَّا عَلَيْكُ نَجَّارًا» رواه مسلمٌ (٣٠).

٥٦١ - وعن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ لَأَطْكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَا أَكَلَ أَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ الله [ص/ ٨٥] دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ الله [ص/ ٨٥] دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاريُّ (١٠).

### \*\*\*\*

## ٦٠- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى

قال اللهُ تعالىٰ: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُهُۥ ﴾ [سبأ: ٣٩] وقال تعالىٰ: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوا مِنْ خَيْرٍ فَكُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] وقال تعالىٰ: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ لَيُعَلِمُ وَاللّهُ مِهِ عَلِيكُم وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٥٦٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ رَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (٥٠): رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ (٢٠) فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً (٧٧) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۷٤) ومسلم (۱۰٤۲). (۲) البخاري (۲۰۷۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) معناه: لا حسد ممدوح إلا هذا لأنه حسدٌ علىٰ فعل الخير.

<sup>(</sup>٦) هلكته: إنفاقه في الطاعات.

<sup>(</sup>٧) فسرتها رواية البّخاري (٧٥٢٨) عن أبي هريرة مرفوعًا: «لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ.... وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا...».

ويُعَلِّمُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

ومعناه: يَنْبَغي أَلَّا يُغبَطَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَىٰ إِحْدَىٰ هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ.

٣٦٥ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أَحبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قال: «فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ» رواه البخاريُّ (٢).

٩٦٤ - وعن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٥٦٥ - وعن جابرٍ رَضِّكُ قال: مَا سُئِلَ رسولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ فقالَ: لاَ<sup>(٥)</sup>. مُتَّفَقٌ مَالِيهِ اللهِ ﷺ مَنْئًا قَطُّ فقالَ: لاَ<sup>(٥)</sup>. مُتَّفَقٌ

٥٦٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطََّ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

٧٦٥ - وعنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «قال اللهُ تعالىٰ: أَنفِقْ يا بْنَ آدَمَ (^) يُنْفَقْ عَلَيْكَ» مُتَّفَقُ عَلَيْكَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٩).

٨٥٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصي ﴿ اللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ عَالِيُّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ:

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳) ومسلم (۸۱٦). (۳) منظ (۱۳ منانا ما ۱۰ کار

<sup>(</sup>٣) بعده في «ل»: «فإن لم تُجدوا فبكلمة طيبة». (٤) البخاري (١٤١٧) ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٥) أي: ما طُلب منه شيء من أمر الدنيا ومتاعها في أي زمن مضى فقال: لا. والمعنى أنه لا ينطق بالرد، فإن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائعًا وإلا سكت.

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱٤٤٢) ومسلم (۱۰۱۰).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٠٣٤) ومسلم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٢٥٣٥) ومسلم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٨) «يابن آدم» من «ل» وصحيح البخاري.

أيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

 ٦٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلاهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ، مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ» رواه البخاريُّ (٢). وقد سبَق بيانُ هذا الحديثِ في بابِ بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الخَيْرِ (٣).

• ٥٧ - وعن أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ ( ْ ) بنِ عَجْلاَنَ لَؤُلِيُّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ [ك/ ٧٤] وَلا تُلاَمُ عَلَىٰ كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ» رواه مسلمٌ (٥٠).

٧١- وعن أنسِ نَظْفَ قال: مَا سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عَلَىٰ الإسْلاَم شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءهُ ۚ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْن (٦)، فَرجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال: يا قَوْم، أَسْلِمُوا؛ فإِنَّا مُحَمَّدًا يُعطِي عَطَاءَ مَن لا يَخْشَىٰ الْفَقْرَ. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ يَكُونَ الإسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رواه مسلمٌ (٧).

٧٧٥ - وعن عُمَرَ رَا اللهُ عَلَيْكَ قَالَ: قَسَم رسولُ الله عَلَيْكَ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله، لَغَيْرُ هؤلَاءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ! قال: «إنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بالفُحْش أَوْ يُبَخِّلُونِي (^) وَلَسْتُ بِبَاخِلِ» رواه مسلمٌ (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢) ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٣١). (٤) في «ل»: عدي. تحريف. (٣) تقدم برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٦) أي: كثيرة، كأنها تملأ ما بين جبلين.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>٨) أي: أُلحُّوا عليّ في السؤال لضعف إيمانهم، وألجئوني بمقتضىٰ حالهم إلىٰ السؤال بالفحش أو بنسبتي إلىٰ البخل.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٥٦).

٥٧٣ - وعن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ (١) مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ (٢) يَسْأَلُونَهُ، حَتَّىٰ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ، فَخَطِفَت رِدَاءَهُ (٣) فَوَقَفَ النَّبِيُ ﷺ فقال: ﴿ أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلا كَذَّابًا وَلا جَبَانًا » رواه البخاريُّ (٤).

«مَقْفَلَهُ (٥)» أَيْ: في حالِ رُجُوعِه. «السَّمُرَةُ» شَجَرَةٌ. «العِضَاهُ» شَجَرٌ لَهُ [ص/ ٨٦] شَوْكٌ.

٤٧٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ (١) قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،
 وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ﷺ رواه مسلمٌ (٧).

٥٧٥ – وعن أبي كَبْشَة عُمَرُ (١) بنِ سعدِ الْأَنْمَارِيِّ وَاللهُ عَلِيْهِ رَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا فَتَحَ مَبُدٌ مِنْ يَقُول: «ثَلاَثَةٌ أُقْسمُ عَلَيْهِنَ (١) وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ (١١) عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسألَةٍ إِلاَّ فَتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «وَأُحَدِّثُكُمْ حَديثًا فَاحْفَظُوهُ» قال: «إنَّمَا الدُّنْيَا إِلاَّ رُبَعَةِ نَفَرٍ (١١): عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلمًا، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للْوَفِيهِ صَادِقُ للهُ عَلْمُ اللهُ فَهُو مَالًا فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَا لَا لَعَمِلَ فَلانٍ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَا لَا لَعَمِلَ فَلانٍ. فَهُو نِيَّتُهُ وَلِيَّا اللهُ الْعَمِلَةُ بِعَمَلِ فَلانٍ. فَهُو نِيَّتُهُ وَلِيَّا اللهُ الْمَاسَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَمْلُ فَلانٍ. فَهُو نَيَّتُهُ وَلَا اللهُ الْعَمِلَةُ بِعَمَلِ فَلانٍ. فَهُو نِيَّتُهُ وَلِيَ اللهُ الْعَمِلَةُ بِعَمْلُ فَلانٍ. فَهُو نِيَّتُهُ وَلَمْ عَرْزُقُهُ مَا لَاهُ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَمْلُ فَلانٍ . فَهُو نَيَّتُهُ وَلَا اللهُ الْعَمِلَةُ بِعَمَلِ فَلانٍ . فَهُو نَيَتُهُ وَلَا اللهُ الْعَمَلُ مَا لَا لَعَمِلَةً عَمْلُ وَلَا لَعَمْلُ الْعَلَانِ . فَهُو نَيَّتُهُ وَلَا اللهُ الْعَمُلُونُ وَلَا اللهُ الْعَمْلُونَ . لَوْ أَنَّ عَلَا اللهُ الْعَمِلَةُ بِعَمَلِ فَلانٍ . فَعُولُ وَيَقُلُهُ اللهُ الْعَلَاقُ لَا اللهُ اللَّهُ عَلَا اللهُ الْعَمِلَةُ اللهُ الْعَمْلُ الْعَلَالُ الْعَمْلُ الْعَلَقُ اللهُ الْعَمْلُونَ اللهُ الْعَلَالُ الْعَلَقُ اللهُ الْعَلَقُ اللهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ اللهُ الْعَلَوْلَ اللهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلُهُ اللهُ الْعَلَالُ الْعُلَقِ اللهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالُهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللْعُولُ الللّهُ اللللللْعُلْمُ اللللْعُلْمُ اللللْعُلُولُ الللْعُلُو

<sup>(</sup>۱) في «ل»: بمقفله. (۲) أي: تعلقوا به.

<sup>(</sup>٣) أي أن رداءه علق بشوك الشجرة، فزال عن بدنه ﷺ.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٢١). (٥) في «ل»: بمقفله.

<sup>(</sup>٦) «أن رسول الله ﷺ» سقطت من «ك». (٧) مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٨) كذا في «ك، ص» وجزم به الترمذي. وفي «ل» وبعض المطبوعات: عمرو. وحكى الحافظ ابن حجر الاختلاف في اسمه (الإصابة ١٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٩) في «ل»: عليهم. (٩) في «ل»: فصبر.

<sup>(</sup>١١) أي: حال الناس في الدنيا أربعة أحوال. (١٢) في «ل»: بنيته.

اللهُ مَالًا وَلَمَ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ؛ لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَجَهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَجَمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهذَا بأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلاَ عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ. فَهُوَ بنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا (١) سَوَاءٌ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (٢).

٥٧٦ - وعن عائشة َ اللهُ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فقال النبيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قال: حديثٌ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُها. قال: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ ٣٠٠.

ومعناه: تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتِفَها، فقال: بَقِيَتْ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَتِفَهَا.

٧٧٥ - وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ قَالَتَ: قال لي رسولُ الله ﷺ: «لا تُوكِي فَيُوكَىٰ عَلَيْكِ (١٠) (١٠).

وفي روايةٍ: «أَنْفِقِي، أَوِ انْفَحِي، أَوِ انْضَحِي (٦) وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ(٧) عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

وَ «انْفَحِي» بالحاء المهملة، وَهُوَ بمعنى «أَنْفِقِي» وكذلك «انْضَحِي».

٥٧٨ - وعن أبي هُرَيْرةَ وَأَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ، كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ مَا جُنَّتَانِ (٩) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِ مَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِ مَا (١٠) فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلَا

<sup>(</sup>۱) في «ك»: نيته فورهما. وفي «ص»: نيته فوزرهما. (٢) الترمذي (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٧٠). وفي «ل»: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تدخري وتشدِّي ما عندك وتمنعي ما في يدك فيقطع عليك مادة الرزق.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٣٣) ومسلم (١٠٢٩). (٦) في «ص»: وانفحي وانضحي.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٥٩١) ومسلم (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٧) من «ل» و الصحيحين.

<sup>(</sup>٩) في «ل»: جبتان. ( ( ( ) فُرَّسِ ا شدرت : (فَرْمِ ) تراتب ا

<sup>(</sup>١٠) تُذريّهما، مثنىٰ تصغير (ثَدْي). وتراقيهما، جمع (ترقوة): وهما العظمان المشرفان في أعلىٰ الصدر.

يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ» أَوْ «وَفَرَتْ (١) عَلَىٰ جِلْدِهِ، حَتَّىٰ تُخْفِيَ ثِيَابَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ(١). وأمَّا البَخِيلُ فَلاَ يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَ «الجُنَّةُ (٥)» الدِّرْعُ. وَمَعنَاهُ أَنَّ المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ (٦) وَطَالَتْ، حَتَّىٰ تَجُرَّ وَرَاءَهُ، وَتُخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَثَرَ مَشْيِهِ وَخطُواتِهِ.

٥٧٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ (١) مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

«الفَلُوُّ» بِفَتِحِ الفاءِ وضَمِّ اللامِ وتشديدِ الواوِ، ويقال أيضًا بكسرِ الفاءِ وإسكانِ اللام وتخفيفِ الواو: وهو المُهْرُ.

٥٨٠ وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: [ك/٥٧] «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ (١٠): اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ. فَتَنَحَىٰ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي ضَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ لاكَ: اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ. فَتَنَحَىٰ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فإذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ الماءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ المَاءَ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بِمِسْحَاتِهِ، فقال لَهُ: يا عَبْدَ اللهِ، ما اسمُكَ؟ قال: فُلانٌ.

<sup>(</sup>١) في «ل»: اتسعت ووفرت.

<sup>(</sup>٢) أي: أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب جميع بدنه. والمراد أن الجواد إذا هَمَّ بالصدقة انشرح لها صدره وطابت بها نفسه فوسع في الإنفاق.

<sup>(</sup>٣) أي: أن البخيل إذا هَمَّ بالصدقة شحَّت بها نفسه وضاق صدره، فلا يخرجها، فهو مضيق علىٰ نفسه، وكذلك ماله لا يتسع؛ لأنه كلما أراد متاجرة الله بالصدقة لم تسمح نفسه فيفوته الربح.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٢٩٩) ومسلم (١٠٢١). (٥) في «ل»: والجبة.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: اتسعت. (٧) في «ك»: ثمرة. ومعنىٰ «بعدل تمرة»: بقيمة تمرة.

<sup>(</sup>۸) البخاري (۱٤۱۰) ومسلم (۱۰۱٤).

<sup>(</sup>٩) في «ل»: سحاب.

لِلاسْمِ (١) الَّذِي سَمِعَ في السَّحابةِ، فقَالَ لَه: يا عَبْدَ الله، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فقال: إنِّي سَمِعْتُ صَوتًا في السَّحابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ. لِاسْمِك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ فقال: أمَا إذ قُلتَ هَذَا، فَإنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلْثَهُ (١)» رواه مسلمٌ (١).

«الحَرَّةُ» الأَرْضُ المُلَبَّسَةُ حجَارَةً [ص/ ٨٧] سَوْ دَاءَ (٤). وَ «الشَّرْجَةُ» بِفَتِ الشينِ المُعجَمةِ وإسكانِ الراءِ وبالجِيم: هي مَسِيلُ الماءِ.

### \*\*\*\*

## ٦٦- باب النهي عن البُخل والشُّحِّ(٥)

وأما الأحاديثُ فتَقَدَّمَت جملةٌ مِنْهَا في البابِ السابقِ.

٥٨١ - وعن جابر ﴿ فَأَلْفَكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» رواه مسلمُ (٢٠).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: الاسم.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: بثلثه. أي: أرد في الحديقة الأصل الذي زرعته فيها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٨٤). (٤) في «ل»: سود.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ص». (٦) مسلم (٢٥٧٨).

قال الله تعالى: ﴿ وَيُوْتِرُونِ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ إلىٰ آخِرِ الآياتِ [الإنسان: ٨].

٥٨٢ - وعن أبي هُرَيْرةَ الطَّقَ قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النبيِّ عَلَيْهِ فقال: إنِّي مَجْهُودُ (١٠). فَأْرسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ، فقالت: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ! ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ فقالتْ مِثلَ ذَلِكَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ، مَا إِلَىٰ أُخْرَىٰ فقالتْ مِثلَ ذَلِكَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ! فقال: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَة؟» فقال رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا يا رسولَ الله. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ، فقال لامْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رسولِ الله عَلَيْهُ (١٠).

وفي روايةٍ: قال لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقالتْ: لاَ، إِلَّا قُوتَ صِبيَانِي. قال: فَعَلِّلِيهِ فَعَلِّلِيهِ مِنْ فَنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ فَعَلِّلِيهِ مِنْ فَنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ. فَقَعَدُوا، وَأَكَلَ الضَّيْفُ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ (٣) فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَال: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٥٨٣ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٥٨٤ - وفي رواية لمسلم عن جابرٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكُفِي الثَّمَانِيةَ»(٦). الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكُفِي الثَّمَانِيةَ»(٦).

<sup>(</sup>١) إنى مجهود: أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٥٤). " (٣) أي: بغير عشاء.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٧٩٨) مسلم (٢٠٥٤). (٥) البُّخاري (٣٩٢) ومسلم (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵۹).

٥٨٥ - وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَالَى: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ (١) بَصَرَهُ يَمينًا وَشِمَالًا، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ (٢) فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ اللهُ فَضْلُ ذَادِ مِنْ اصْنَافِ المالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدِ مِنَّ فَضْل. رواه مسلمٌ (٣).

٥٨٦ وعن سهل بن سعد وَ الله عَلَيْ إِنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فقالتْ: نَسَجْتُها بِيَدَيَّ لِأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فقال فُلانٌ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! فقال: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبيُ عَلَيْ النَّبيُ عَلَيْ فَي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَواهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فقال لَهُ الْقُومُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبيُ عَلَيْ مُحتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا! فقال: إنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لِلْ يَرُدُ لَا يَرُدُ لَا يَرُدُ لَا يَرُدُ لَا يَرُدُونَ كَفَنِي. قال سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاريُّ (۱).

٥٨٧ - وعن أبي موسىٰ [ك/٧٦] ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدينةِ [ص/٨٨] جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدينةِ [ص/٨٨] جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَنْهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ تُوبٍ وَاحدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ عُلَيْهِ (١٠).

«أَرْمَلُوا»: فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الفَرَاغَ.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ل»: يصرف. قال المصنف: هكذا وقع في بعض النسخ و في بعضها (يصرف) فقط بحذف (بصره) و في بعضها (يضرب) ومعنى: (فجعل يصرف بصره) أي متعرِّضًا لشيء يدفع به حاجته.

<sup>(</sup>٢) أي: زيادة ما يركب على ظهره من الدواب. (٣) مسلم (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٧٧). (٥) في «لُ»: اقسموه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٤٨٦) ومسلم (٢٥٠٠).

## ٦٣- باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرَّكُ به

قال الله تعالى: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِنَ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

٥٨٨ - وعن سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﴿ وَعَنْ رَسُولَ الله ﴿ أَتِي بِشَرابٍ فَشَرِبَ (١) وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فقال لِلغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاء؟» فقال الغُلامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. الغُلامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

«تَلَّهُ» بالتاءِ المُثنَّاةِ فوقُ: أيْ وَضَعَهُ. وَهذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسِ فَوَالْكَالَا

٥٨٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَوَظِيَّ عن النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قال: «بَيْنَا أَيُّوبُ الطَّيْلِ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَنِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ ﷺ يَا أَيُّوبُ، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَنِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ ﷺ وَالَّذَ بَا أَيُّوبُ، أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى اللهِ قَال: بَلَىٰ وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ » رواه البخاريُّ (٣).

### \*\*\*\*

# ٦٤ باب فضل الغَنِيّ الشاكر وهو مَن أخَذ المالَ مِن وجهه وصرَفه في وجوهه المأمور بها

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِالْحَسَىٰ ﴿ فَسَنُيَسِرُهُ وَلِيُسْرَى ﴾ [الليل: ٥-٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَيُجَنَّهُ الْأَنْفَى ﴿ اللَّيل: ١٧ - ٢١] وقال تعالىٰ: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ اللَّهَاءَ وَجُدِرَيِّهِ ٱللَّهَ الْمُحَدِّقِينَ اللَّهِ ١٠ - ٢١] وقال تعالىٰ: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ اللَّهَاءَ وَجُدِرَيِّهِ ٱلْأَغْلَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>۱) في «ل»: فشرب منه. (۲) البخاري (۲۳٦٦) ومسلم (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٩).

فَنِعِمَّا هِيَ أَوْلِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُعَرَآءَ فَهُو (() خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّر (() عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمُ وَالله لِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٧١] وقال تعالىٰ: ﴿ لَن لَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِن الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله ع

• ٩٠- وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَفِطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي الْثَنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حَكْمَةً فَهُوَ الْثَنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حَكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). وتَقَدَّمَ شرحُهُ قريبًا (٥).

١٩٥ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ عَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا حَسَدَ إِلَا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتُفُوهُ بِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
 اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

و «الآناء» السَّاعاتُ (٧).

٥٩٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) كُذا في الَّسخ: {ونكفر} بالنون، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٣) في «لّ»: النفقات. (3) البخاري (٧٣) ومسلم (٢ ٨١٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٥٦٢). (٦) البخاري (٧٥٢٩) ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٧) ليست في '«ص». (٨) في «ل»: بالأجور والدرجات.

<sup>(</sup>٩) في «ص، ل»: وتسبقون.

رسولَ الله. قال: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمِدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ (١) ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً» فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهُلُ الأَمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثلَهُ اللهِ عَلَيْهِ (١٠ فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثلَهُ اللهِ عَقَالُ رسولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠ وهذا لفظُ روايةِ مسلم.

«الدُّنُور» الأمْوَالُ الكَثِيرَةُ. واللهُ أعلمُ (٣).

\*\*\*\*

## ٦٥- باب ذِكْر الموت وقصر الأمل

قال الله تعالى: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلمُوتِّ وَإِنَّمَا ثُوفَوَ كَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران: ٥٨] وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفَشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفَشُ بِأَي أَضِ تَمُوتُ ﴾ [النحل: ١٦] وقال تعالى: ﴿ وَهَا تَدْرِى نَفَشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفَشُ بِأَي أَضِ تَمُوتُ ﴾ [النحل: ١٦] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلْهِ كُوا أَمْولُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْم عَن ذِكْرِ اللّهُ وَمَن وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُهُ مُوا أَمْولُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكُمْ مَن فَرِكُ اللّهُ وَمَن يَقْعَلُ وَمِن اللّهُ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ اللّهُ وَمَن وَالْمَعُونُ وَالْمَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَمَن الصّلِحِينَ اللّهُ وَمَن وَلَا يَعَالَى : ﴿ حَتَى إِلَى الْمَوتُ مُولُونَ اللّهُ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن الصّلِحِينَ اللّهُ وَمَن وَلَا يَعَالَى : ﴿ حَتَى إِلَى اللّهُ مَن مَن الصّلِحِينَ اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٤٣) ومسلم (٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>۱) «دبر كل صلاة» ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل».

ثَقُلُتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَجُوهَهُمُ ٱلنّادُوهُمْ فِيها كَلِحُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تعالى: ﴿ قَلَ كَمْ لَيِشْتُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِن لَيْشَتُم فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِن لَيْشَتُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِن لَيْشَتُم اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

وعن ابنِ عُمرَ رَا اللهِ عَالَى: أَخَذ رسولُ الله عَلَيْة بِمِنْكَبِي فقال: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمرَ يقول: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (١). رواه البخاريُّ (٢).

٥٩٤ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ،
 يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) هذا لفظُ البخاريِّ.

وفي رواية مسلم: «يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ» قال ابنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيُّ قال ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (1).

<sup>(</sup>١) أي: اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد النقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يُقعِدُ عنها، واغتنم أيام حياتك بالأعمال التي تنفعك عند الله تعالىٰ بعد موتك.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٣٨) ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٢٧) قال الشافعي كَالله: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويُشهِد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه.

٩٥ - وعن أنسٍ وَ اللَّهِ عَلَا النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ خُطُوطًا فقال: (هَذِهِ (١) الأمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ (٢) الخَطُّ الأقْرَبُ (٣)» رواه البخاريُّ (١).

997 وعن ابنِ مَسْعودٍ وَظَانَ قَال: خَطَّ النَّبِيُ عَلَيْ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا في الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا (٥) صِغَارًا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبهِ الَّذِي في الْوَسَطِ، فقال: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحيطًا بِهِ» أَوْ «قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهذَا اللَّذِي في الوَسَطِ، فقال: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحيطًا بِهِ» أَوْ «قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهذَا اللَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ النَّحْطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ (٢) فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ

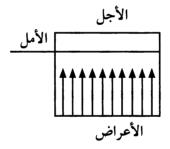

٩٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْ الله عَلَيْهِ قال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا (^^): هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنَى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُخْهِزًا (^^) أَوِ الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَة، فَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ! » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ ( ( ) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. وفي صحيح البخاري: هذا. (٢) في «ل»: جاءه.

<sup>(</sup>٣) أي: فبينما هو طالب لأمله البعيد، إذ جاءه الخط الأقرب، وهو الأجل المحيط به.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤١٨). (٥) في «ل»: خطوطًا.

<sup>(</sup>٦) الأعراض: الآفات التي تعرض له من مرض وشغل، وٱخرها الموت.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٤١٧).

<sup>(</sup>٨) بادروا بالأعمال سبعًا: اسبقوا بما تمكنتم منه من الأعمال الصالحة سبعًا من الفتن النوازل.

<sup>(</sup>٩) هَرَم مَفْنِد: كِبَر يُفسد عقله. مُجهزًا: سريعًا.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲۳۰۶).

٩٨ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ» يَعْنِي: المَوْتَ.
 رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (١).

999 - وعن أُبِيِّ بِنِ كعبٍ وَ اللهُ عَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله عَاءتِ الرَّاجِفَةُ تَتُبُعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، خَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، قُلْتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ (٢) فقال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» صَلاَتِي؟ (١ فقال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» [ص/ ٩٠] قُلْتُ: فَالتَّلْثَيْنِ؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» [ص/ ٩٠] قُلْتُ: فَالتَّلْثَيْنِ؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا؟ قال: «إذًا قَالَ: «إذًا فَعُلْ مَا فَيْ فَرَدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا؟ قال: «إذًا تُكُفيْ هَمَّكَ، وَيُغْفِر لَكَ ذَنْبُكَ» رواه الترمذيُّ (٣) وقال: حديثُ حسنُ (١٠٠).

#### \*\*\*\*

### ٦٦- باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر

٠٠٠ – عن بُرَيْدَة وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: [ك/ ٧٨] «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه مسلمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٠٧) ورواه النسائي (١٨٢٤) وابن ماجه (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام: «قوله (كم أجعل لك من صلاتي؟) يعني: من دعائي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء... فيكون مقصود السائل: يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به، أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال: «ما شئت» فلما انتهى إلى قوله: (أجعل لك صلاتي كلها؟) قال له: «إذن تكفى همك ويغفر ذنبك» وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب» (قاعدة جليلة ١/ ٣١٤ – ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من «ل».

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٧٧). وبعدها في بعض المطبوعات: وفي رواية: «فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ؛ فإنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ» وليست في النسخ، ولم أجدها بذلك اللفظ.

٦٠١ - وعن عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ كَلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رسولِ الله ﷺ كَلَّم عَلَيْكُمْ رسولِ الله ﷺ كَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ البَقِيعِ فَيقُولُ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ» رواه مسلمٌ (١٠).

٦٠٢ - وعن بُرَيْدَة نَطْقَ قال: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ المَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ [وَالمُسلمينَ](٢)، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» رواه مسلمُ (٣).

٦٠٣ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ قَالَ: مرَّ رسولُ الله ﷺ بِقُبورٍ بالمدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ('') بِوَجْهِهِ فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بِالأَثْرِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٥٠).

### \*\*\*\*

## ٦٧- بابُ كراهية تمنّي الموت لسبب<sup>(١)</sup> ضُرّ نزَلَ به ولا بأس به لخوفِ الفتنة في الدين

عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَتَمَنَّىٰ (٧) أَحَدُكُمُ المَوْتَ؛ إمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَرْدادُ، وَإِمَّا مُسِيعًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ (٨)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩) وهذا لفظُ البخاريِّ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷٤). (۲) ليست في «ك، ص» والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٥). والحديث سقط من «ل».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل». (٥) الترمذي (١٠٥٣). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: بسبب.

<sup>(</sup>٧) كذا في «ك»: لا يَتَمَنَّينَّ. والمثبت من «ص، ل» والصحيحين، ومثله الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٨) يستعتب: يسترضي الله تعالىٰ بالتوبة. (٩) البخاري (٧٢٣٥) ومسلم (٢٦٨٢).

وفي رواية مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ فَالَى عَن رسولِ الله ﷺ قال: «لا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ المَوْمِنَ الله ﷺ قال: «لا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ المَوْمِنَ المَوْمِنَ المَوْمِنَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

٦٠٥ وعن أنس وَ وَ قَال: قال رسول الله عَلَيْهِ: « لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِني مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيرًا لي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
 كَانَت الوَفَاةُ خَيرًا لي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

7.7 - وعن قيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قال: دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابٍ وَ اللَّهُ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتٍ، فقال: إنَّ (٢) أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا (٣) مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ (١) وَلَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَانَا أَنْ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ (١) وَلُوْ لاَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فقال: إنَّ للمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ (٥) في هَذَا التُّرَابِ. مُتَّفَقُ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ (٥) في هَذَا التُّرَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) وهذا لفظُ روايةِ البخاريِّ.

\*\*\*\*

## ٦٨ - باب الورع وترك الشبهات

قال اللهُ تعالىٰ: ﴿وَتَعْسَبُونَهُ.هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾[الفجر: ١٤].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۱) ومسلم (۲٦٨٠). (۲) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) سلفوا: ماتوا في حياة النبي عَلَيْهُ. (٤) التراب: البنيان.

<sup>(</sup>٥) في «ك»: جعله. والمثبت من «ص، ل» والبخاري.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٧٢) ومسلم (٢٦٨١).

الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الصَّرَامِ، كَالرَّاعِي اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمَّىٰ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمَّىٰ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ مَحَارِمُهُ. أَلاَ إِنَّ الْكَلِّ مَلِكٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهَا إِنَّ الْكَالِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ (١٠ وَلِهَ بِأَلفَاظٍ متقاربةٍ.

٦٠٨ - وعن أنسٍ طَالَكُ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ فقال: «لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

٦٠٩ - وعن النَّواسِ بن سَمْعَانَ لَطُّنَّ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «البِرُّ [ص/ ٩١] حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (٢٠)» رواه مسلمٌ (٥٠).

«حَاكَ» بِالحاءِ المُهمَلَة والكافِ: أيْ تَرَدَّدَ فِيهِ.

71٠ وعن وَابِصَةَ بن مَعْبَدِ الطَّقَ قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ فقال: «جئتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فقال: «اسْتَفْتِ قَلْبُكَ، البرُّ مَا اطْمَأَنَّت إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ » حديثٌ حسنٌ، رواه أحمدُ والدَّارمِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا (٢٠).

٦١١- وعن أبي سِرْوَعَةَ – بكَسرِ السِّينِ المُهمَلَةِ – عُقبَةَ بنِ الحارِثِ نَظُكُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) في «ل»: وإن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩). (٣) البخاري (٢٤٣١) ومسلم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٤) إنما أحاله النبي ﷺ على هذا الإدراك القلبي، لِمَا عَلِم من جودة فهمه، وحسن قريحته، وتنوير قلبه، وأنه يدرك ذلك من نفسه. وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطبع قليل الفهم، بل تفصّل له الأوامر والنواهي.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٥٣). (٦) الدارمي (٢٥٣٣) المسند (رقم ١٨٠٠٦).

تَزَوَّجَ ابِنَةً لِأَبِي (١) إِهَابِ [ك/ ٧٩] بِنِ عَزِيزٍ، فَأَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فقالتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا. فقال لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي، وَلاَ أَخْبَرْ تِنِي! فَوْبَةً وَالَّتِي قَدْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَد فَرَكِبَ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَد قِيلً!» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرُهُ. رواه البخاريُّ (٢).

«إِهَاب» بكسرِ الهمزةِ، و «عَزِيز» بفَتحِ العَينِ وبزاي مكرَّرةٍ.

٦١٢ - وعن الحسنِ بنِ عليِّ فَيُطْقِبَكَ قال: حَفِظتُ من رسولِ الله ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ ما لاَ يَرِيبُكَ». وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

معناه: اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ، وَخُدْ مَا لاَ شَكَّ (٤) فِيهِ.

٦١٣ - وعن عائشة َ النَّاكُ قالت: كَانَ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ النَّاكِيُّ عُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ (٥) يَوْمًا بِشَيءٍ، فَأْكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ (٥) يَوْمًا هِوَ؟ فقال: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ (٢) فقال لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فقال أَبُو بكرٍ: وَمَا هُوَ؟ فقال: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ (٢) لإنْسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي لإنسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي لِإِنْسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي للنَّالَ هَذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ (٧) فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رواه البخاريُّ (٨).

«الخَرَاجُ» شَيْءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَىٰ عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ إِلَىٰ السَّيِّدِ كُلَّ يَومٍ، وَباقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ.

٦١٤- وعن نافِعٍ، أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ

<sup>(</sup>۱) في «ل»: لابن. (۲) البخاري (۸۸).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨) ورواه النسائي (٧١١). (٤) في «ل»: تشك.

<sup>(</sup>٥) في «ص »: فجاءه. (٦) الكهانة: ادعاء علم الغيب من غير طريق شرعي.

<sup>(</sup>V) في «ل»: يده في فيه. (A) البخاري (٣٨٤٢).

أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لِابْنِهِ ثَلاَثَة آلافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرينَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فقال: إنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ. يقول: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواه البخاريُّ(١).

٦١٥ وعن عَطِيَّةَ بنِ عُروةَ السَّعْدِيِّ الصحابِيِّ الطَّلَّةِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ:
 (لاَ يَبْلُغُ الْعَبدُ أَنْ يَكُونَ منَ المُتَّقِينَ حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسُ (٢)»
 رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٣).

### \*\*\*\*

## ٦٩ باب استحباب العُزْلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

٦١٦ - وعن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ نَظْفَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ الله يُعَلِيدُ يقولُ: «إنَّ الله يُعَبِّدُ العَبْدَ التَّقِيِّ الغَنِيِّ الْخَفِيِّ (٤)» رواه مسلم (٥).

المُرَادُ بـ «الغَنِيّ» غَنِيُّ النَّفْسِ. كَمَا سَبَقَ في الحديثِ الصحيحِ (٦).

٦١٧ - وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ قال: قال رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يا رسولَ الله؟ قال: (مَوْمِنُ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ» قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩١٢).

<sup>(</sup>٢) المعنىٰ: أن يترك فضول الحلال حذرًا من الوقوع في الحرام، ويترك كل ما يجر إلىٰ ما لا يَحِلَّ عذرًا من الوقوع في ما لا يَحِلَ.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٥١)، ورواه ابن ماجه (٢١٥). والحديث فيه ضعف.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: الحفي. والخفي: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٦٥). (٦) تقدم برقم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) بعدها في «ل»: الرجل القيم. وفي رواية: خير الرجل رجل.

فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ اللهِ

وفي روايةٍ: «يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (٢) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٦١٨ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعُ
 بِهَا شَعَفَ الحِبَالِ وَمَواقعَ الْقَطْرِ (٣) يَفِرُّ بِدينِهِ مِنَ الفِتَنِ» رواه البخاريُ (١٠).

و «شَعَفُ الجِبَالِ» أعْلاَهَا.

٦١٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالْنَكُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكِةٌ قال: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَىٰ الْغَنَمَ»
 فقال أَصْحَابُهُ: وأنْتَ (٥)؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لَأَهْلِ مَكَّةَ (٢)» رواه البخاريُّ (٧). [ص/ ٩٢]

• ٦٢٠ وعنه، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ (^) النَّاسِ: رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبيلِ الله، يَطيرُ عَلَىٰ مَنْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزِعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ والمَوْتَ مَظَانَّهُ (٩)، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (٩)، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (٩)، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (٩)، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيمة لِي الزَّكَاة، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّىٰ يأتِيهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ » رواه مسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٩٤) ومسلم (١٨٨٨/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٨٦) ومسلم (١٨٨٨/١٢٢). (٣) في «ل»: المطر.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: وأنت يا رسول الله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩).

<sup>(</sup>٦) القراريط، جمع القيراط: وهو جزء من الدرهم أو الدينار.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>A) في «ك، ص»: معايش. والمثبت من «ل» وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) أي: يطلبه في مواطنه التي يرجىٰ فيها لشدة رغبته في الشهادة.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸۸۹).

«يَطِيرُ»: أَيْ يُسْرِعُ. وَ«مَتْنُهُ» ظَهْرُهُ. وَ«اللهَيْعَةُ» الصوتُ للحربِ(١). وَ«الفَزعَةُ» نحوه. وَ«مَظَانُّ الشَيْءِ» المواضعُ الَّتِي يُظَنُّ وجودُهُ فِيهَا. وَ«الغُنَيْمَة» بضَمِّ الغَينِ: تصغيرُ الغَنَمِ. وَ«الشَّعَفَةُ» بِفَتِحِ الشِّينِ والعَينِ: وهي أعلىٰ الجَبَل.

### \*\*\*\*

•٧- باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء، وصبر [ك/ ٨٠] على الأذى (٢)

اعْلم أنَّ الاختلاط (٣) بالنَّاسِ عَلَىٰ الوجهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ المختارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مَ وكذلك كَانَ عَلَيْهِ رسولُ الله ﷺ وسائِرُ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عَلَيْهِ مَ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدون ومَن بعدَهُم مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ومَن بَعدَهُم مِن عُلماءِ الخُلفاءُ الرَّاشدون ومَن بعدَهُم مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُم، وبه قال الشافعيُّ المُسلمين وأخيَارِهم، وَهُو مَذْهَبُ أكثرِ التَّابِعينَ وَمَنْ بَعدَهُم، وبه قال الشافعيُّ وأحمدُ وأكثرُ الفقهاءِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ وَالنَّقُوى ﴾ وأحمدُ وأكثرُ الفقهاءِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ وَالنَّقُوى ﴾ [المائدة: ٢٠] والآياتُ في معنىٰ مَا ذكرتُهُ كثيرةٌ معلومةٌ.

\*\*\*\*

٧١- باب التواضع وخَفْض الجناح للمؤمنين

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ٤ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا

<sup>(</sup>٢) في «ل»: البلاء.

<sup>(</sup>١) ليست في «ل».(٣) في «ك»: الاختلا.

<sup>(</sup>٤) في «ل» وبعض المطبوعات: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه في سورة الشعراء: ٢١٥.

ا ٦٢٦ وعن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ (١) وَاللَّهِ عَالَى قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إنَّ الله أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ» رواه مسلمٌ (٢).

٦٢٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ » رواه مسلمٌ (٣).

٦٢٣ - وعن أنسٍ ﴿ فَاكُ مَرَّ عَلَىٰ صبيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ النبيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ النبيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ النبيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ النبيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهِمْ

٦٢٤ وعنه قال: كَانَتِ<sup>(٥)</sup> الأَمَةُ مِنْ إمَاءِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ
 حَيْثُ شَاءتْ. رواه البخاريُّ<sup>(٦)</sup>.

• ٦٢٥ - وعن الأَسْوَدِ بنِ يَزيدَ قال: سَأَلْتُ عائشةَ رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبيُّ عَيَالِيًّ يَكُلِيً عَلَيْهِ عَنْهَ أَهْلِهِ - وَعَنْ اللهُ عَنْهَ أَهْلِهِ - وَعَنْ اللهُ عَنْهَ عَالْمَ عَنْهَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قالت: كَانَ يَكُون فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - يَعْنِي: خِدمَةَ أَهْلِه - فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلاَةُ . رواه البخاريُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) في «ل»: حماد. (۲) مسلم (۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٤٧) ومسلم (٢١٦٨). (٥) في «ل»: إن كانت.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۷۲). (۷) البخاري (۲۷۲).

٦٢٦ - وعن أبي رِفَاعَةَ تَمِيمِ بنِ أُسَيْدٍ لَؤُلُكُ قال: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسولِ الله ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رَجُلٌ غَريبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عن دِينهِ، لا يَدْرِي مَا دِينُهُ! فَأَقْبَلَ عَليَّ رسولُ اللهِ ﷺ وتَرَكَ خُطْبَتَهُ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلمٌ (١). [ص/٩٣]

٦٢٧- وعن أنسِ نَظْفَ أن رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ(١). قال: وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأذَى، وَلْيَأْكُلْها وَلا يَدَعْها لِلشَّيْطانِ» وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ (٣) قال: «فإنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رواه مسلمٌ<sup>(؛)</sup>.

٦٢٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَطْلِكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ قال: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَىٰ الغَنَمَ» قال أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ» رواه البخاريُّ (٥).

٦٢٩ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ كُرَاعِ أَوْ ذِرَاعِ لأَجَبْتُ، ولو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» رواه البخاريُّ (٢).

· ٦٣ - وعن أنسِ رَفِّكُ قال: كَانَتْ ناقةُ رسولِ الله ﷺ «العضْبَاءُ» لاَ تُسْبَقُ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَىٰ قَعُودٍ (٧) لَهُ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ عَرَفَهُ، فقال: «حَقُّ عَلَىٰ اللهِ أَلَّا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» رواه البخاريُّ (^).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۸). (٢) أي: الإبهام والمسبِّحة والوسطىٰ التي كان يأكل بها ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: تُمسح ويتتبع ما بقي فيها من الطعام. ﴿ ٤) مسلم (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٦٢). (٧) القعود: البَكْرُ من الإبل. (۸) البخاري (۲۸۷۲).

## ٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب

قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ بَعَعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَ الْعَرَضِةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [القمان: ١٨] معنى «تُصعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ» أَيْ تُمِيلُهُ وتُعرِضُ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. وَالمَرَحُ: التَّبَخْتُرُ. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن فَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَى عَلَيْهِمْ ۚ وَ اللّهَ مِن اللّهُ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا عَهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ لَا يَعْرَبُ الْفَرِحِينَ ﴾ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا عَهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ الْكُنُو وَله: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ الأياتِ [القصص: ٢٦ - ١٨].

٦٣١ - وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فقال رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قال: «إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلمٌ (١).

«بَطَرُ الحَقِّ» دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلَىٰ قَائِلِهِ. وَ«غَمْطُ النَّاسِ» احْتِقَارُهُمْ.

٦٣٢ - وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ نَطْقَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رسولِ الله عَلَيْةِ بشمالِهِ، فقال: «كُلْ بيَمِينِك» قال: لأ أَسْتَطِيعُ. قال: «لا اسْتَطَعْتَ!» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ. قال: فما رفَعَها إِلَىٰ فِيهِ. رواه مسلمٌ (٢).

٦٣٣ - وعن حارثةَ بنِ وهْبِ أَطْكُ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيَالِيَهِ يقولُ: «ألا أُخْبِرُكُمْ بأهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلِّ (٣) جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وتَقَدَّمَ شَرْحُهُ في بابِ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>١) مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٩١٨) ومسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) في «ص»: عثل.

ضَعَفَةِ المسلمِينَ.

٦٣٤ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وَالنَّاكَ عن النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ قال: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقالت النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ. وقالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعفاءُ الناسِ ومَسَاكِينُهُم. فقَضَىٰ اللهُ بَينهُما: إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابى، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا» رواه مسلمٌ(١).

٥٣٥ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّكِيَّ قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ(٢) إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

٦٣٦ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «ثَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (١) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» [ص/ ٩٤] رواه مسلم <sup>(٥)</sup>.

«العَائِلُ» الفَقِيرُ.

٦٣٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «(العِزُّ إِزَارُهُ والكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ)(٦): فَمَنْ نَازَعَنِي فَقَد عَذَّبْتُهُ» رواه مسلمٌ ((<sup>(۷)</sup>.

٩٣٨ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِى فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَىٰ يَوْمِ

- (۱) مسلم (۲۸٤٦).
- (٢) «يوم القيامة» ليست في «ك». (٤) «ولا ينظر إليهم» ليست في «ك». (٣) البخاري (٥٧٨٨) ومسلم (٢٠٨٧).
  - (٥) مسلم (١٠٧).
- (٦) في «ل»: «يقول الله عَلَيْ: العز إزاري والكبرياء ردائي» وفي «ص»: « يقول الله عَلَيْ: العز إزاره والكبرياء رداؤه» قال المصنف: «العز إزاره» هكذا هو في جميع النسخ، فالضمير في (إزاره ورداؤه) يعود إلى الله تعالىٰ للعلم به، وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالىٰ.

(۷) مسلم (۲۲۲۰).

القِيَامَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

«مُرَجِّلُ رَأْسَهُ» أَيْ: مَشَّطَهُ. «يَتَجَلْجَلُ» بالجِيمَينِ: أَيْ يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

٦٣٩ - وعن سَلَمةَ بنِ الأَكْوَعِ نَظْتُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذَهُ بُ بِنَفْسِهِ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ فِي (٢) الجبَّارِين، فَيُصيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ (واه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٣).

«يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ» أَيْ: يَرْ تَفِعُ وَيَتَكَبَّرُ.

\*\*\*\*

## ٧٣- باب حُسن الخُلُق

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ الْفَدَيْظُ وَٱلْعَالِيٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى

• ٦٤ - وعن أنسِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

7 ٤١ - وعنه قال: مَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلاَ حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ رَائِحَةً (٢) أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ قَطُّ: أُفِّ! وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَه؟ وَلاَ لَشَيءٍ لَمْ أَفعَله: أَلاَ فَعَلْتَ كَذَا! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٨٩) ومسلم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: في ديوان.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٠٠). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ من «ص».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: رائحة قط.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢٠٣) ومسلم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۷۶۸) ومسلم (۲۳۰۹).

٦٤٢ - وعن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ الطَّفِّ قال: أَهْدَيْتُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ حِمَارًا وَحُشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

7٤٣ – وعن النَّوَاسِ بنِ سَمْعَانَ نَطُّ قَال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْهِ عن البِرِّ وَالإِثْمِ فَال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْهِ عن البِرِّ وَالإِثْمِ فَالَا: «البِرُّ حُسنُ الخُلقِ، والإِثْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وكرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلمٌ (٢).

عَدِ اللهِ بِن عَمْرِو بِنِ العاصي ﴿ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهُ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا (٣) وكان يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي الدَّرْداءِ وَأَلَّكُ أَنِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ [ك/ ٨٢] قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَلِيءَ» رواه الترمذيُّ (٥) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

«البَذِيء» هُوَ الَّذِي يتكلَّمُ بِالفُحْشِ ورَدِيءِ الكلامِ.

٦٤٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَكْثِرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فقال: الْجَنَّة؟ قال: «تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ» وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فقال: «الفَمُ وَالفَرْجُ» رواه الترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ صحيحٌ (٧).

البخاري (۲۵۷۳) ومسلم (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) الفاحش البذيء. والمتفحّش: الذي يتكلّف الفُحش ويتعمّده لفساد حاله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٩٩) ومسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٠٠٢) ورواه أبو داود (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٠٠٤) ورواه ابن ماجه (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: حسن صحيح.

7٤٧ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤمنينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (١٠).

مع ٦٤٨ - وعن عائشةَ رَبِّ قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ» رواه أَبُو داود (٢٠).

7٤٩ - وعن أَبِي أُمَامَةَ الباهِلِيِّ وَالْحَقَّ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعلَىٰ الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ اللهَ عَديثٌ صحيحٌ (١٠) رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٥٠).

«الزَّعِيمُ» الضَّامِنُ.

• ٦٥٠ وعن جابر وَ اللهُ عَلَيْهُ قال: «إنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إليَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَخْ مِنِّي مَوْمَ القِيَامَةِ مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنكُم أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْ ثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ [ص/ ٩٥] وَالمُتَفَيْهِقُونَ » قالوا: يا رسولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا «الثَّرْ ثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ » فمَا المُتَفَيْهِقُونَ ؟ قال: «المُتكبِّرُونَ» رواه الترمذيُّ وقال: «المُتكبِّرُونَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ "١٠.

«الثَّرْ قَارُ» هُو كَثِيرُ الكَلاَمِ تَكَلُّفًا. وَ «المُتَشَدِّقُ» المُتَطَاوِلُ عَلَىٰ النَّاسِ بِكَلاَمِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِمَلْء فِيهِ (٧) تَفَاصُحًا وَتَعْظِيمًا لِكَلامِهِ. وَ «المُتَفَيْهِقُ» أصلُهُ مِنَ الفَهْقِ، وَهُوَ الامْتِلاَءُ: وَهُو اللّمْتِلاَءُ: وَهُو اللّهُ عَلَى يَمْلا فَهَمَ لُ بِالكَلاَمِ وَيَتَوسَّعُ فِيهِ، ويُغْرِبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَإِرْتِفَاعًا،

<sup>(</sup>١) الترمذي (١١٦٢) ورواه أبو داود (٤٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٧٩٨). و (٣) ربض الجنة: حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها.

<sup>(</sup>٤) «حديث صحيح» ليست في «ل».(٥) أبو داود (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٠١٨). (٧) «ويتكلم بملء فيه» ليست في «ك».

وَإِظْهَارًا للفَضيلَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ.

وروَىٰ الترمذيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ يَخَلَللهُ في تفسيرِ حُسْنِ الخُلُقِ، قال: هُوَ طَلاَقَةُ الوَجْهِ، وَبَذْلُ المَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ (١).

\*\*\*\*

## ٧٤- باب الحلم والأناة والرفق

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَ عِلْمِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] وقال تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وقال تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ أَدَفَعٌ بِاللِّي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِي تَعَلَيمٍ ﴾ وَمَا يُلَقَّ هِمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ هَا إِلَّا اللَّهِ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥] وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٣٤].

١٥٦- وعن ابنِ عباسٍ وَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ لِأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: «إنَّ فيكَ خَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ» رواه مسلمٌ (٢).

٢٥٢ - وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ (٣).

٦٥٣ - وعنها، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفق، وَيُعْطي عَلَىٰ الرِّفق مَا لا يُعْطِي عَلَىٰ الرِّفق مَا لا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ (٤٠)» رواه مسلمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧). وهذا الحديث ليس في «ل». (٣) البخاري (١٩٢٧) ومسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٤) معناه: يعطى أجرًا وثوابًا علىٰ الرفق ما لا يعطى علىٰ ما سواه من التشديد والعنف.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٣٥٢).

٢٥٤ - وعنها، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ
 مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم (١٠).

900- وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَاكَ قال: بَال أَعْرَابِيُّ فِي المسجدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فقال النبيُّ عَيَالِيَّةِ: «دَعُوهُ، وأريقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلاً(٢) مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» رواه البخاريُّ(٣).

«السَّجْلُ» بفَتحِ السِّينِ المُهمَلَةِ وإسكانِ الجِيمِ: وهي الدَّلوُ الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً. وَكَذلِكَ الذَّنُوبُ.

٦٥٦ - وعن أنسٍ الطَّاقِّةَ عن النَّبِيِّ التَّلِيُّةِ قال: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٧٥٧ - وعن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ رَجُلُكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيَالِيَّ يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ اللهِ عَيَالِيَّ يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ اللهِ عَيَالِيَّ يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ اللهَ عَلَيْ يَعُورُ مَ اللهُ عَلَيْ يَعُولُ: «مَنْ يُحْرَمِ اللهِ عَلَيْ عُلُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

١٥٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا قال للنبيِّ ﷺ: أَوْصِنِي. قال: «لا تَغْضَبْ»
 فَرَدَّدَ مِرَارًا (١٠) قال: «لا تَغْضَبْ» رواه البخاريُّ (٧).

٩٥٩ - وعن أبي يعلىٰ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ<sup>(٨)</sup> وَاللَّهُ عن رسولِ الله عَلَيْ قال: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا

<sup>(</sup>٢) في «ل»: سجوًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٩) ومسلم (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٦) أي: كرر طلب الوصية مرارًا.

<sup>(</sup>A) بعدها في «ل»: الداري.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۹۶).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦١١٦).

الذِّبْحَةَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ اللَّهِ مسلمٌ (١).

• ٦٦٠ - وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله

٦٦١- وعن ابنِ مَسْعودٍ رَفَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَىٰ اللهِ ﷺ: ﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَىٰ النَّارِ؟ أَوْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارِ؟ تَحْرُمُ عَلَىٰ كُلِّ قَرِيبٍ ( ) هَيِّنٍ، لَيِّنٍ ( ) سَهْلٍ » واه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ ( ) . [ص/ ٩٦]

### \*\*\*\*

### ٧٠ - باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قال الله تعالىٰ: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اَلْجَنِهِ لِينَ ﴾ [الأعراف: 199] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَّفَحُواً ۗ وقال تعالىٰ: ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَّفَحُواً ۗ الله عَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢] وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢] وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٢) أي: مَا خيَّره أحد في شيئين، يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عُرِضَت عليه مصلحتان إلا مال للأيسر منهما وترك الأثقل، فإذا كان في أحدهما إثم تركه وأخذ الآخر، وإن كان الأثقل.

<sup>(</sup>٣) في «ص، ل»: أخذ. والروايتان «أخذ واختار» كلتاهما في الصحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٧٨٦) ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) أي: قريب إلى الناس غير متكبر ولا متعاظم.

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ليست في الترمذي، وهي ثابتة في صحيح ابن حبان (رقم ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٨٨).

ذَالِكَلَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

777 - وعن عائشة وَ عَنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقيتُهُ مِنْهُمْ يَوْمُ كَانَ أَشَدُ مِنْ أَحُدِ؟ قال: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقيتُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ (١)، إِذْ عَرْضَتُ نَفْسِي عَلَىٰ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاكٍ، فَلَمْ يُجِبْني إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ وَجْهِي (١)، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ (١١)، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا وَأَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا فِيهَا جِبريلُ عَلَيْ فَنَادَاني فقال: إِنَّ الله تعالىٰ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ وَقال: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وقال: يا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وقال: يا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، وَقَدْ بَعَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شَعْتَ اللَّهُ مَنْ اللهَ وَمُ لَكُ الجِبَالِ، وَقَدْ بَعَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِعْتَ ؟ إِنْ شَعْتَ اللَّهِ مَنْ عَنْكُ الجِبَالِ، وَقَدْ بَعَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِعْتَ؟ إِنْ شَعْتَ أَلْبُهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ أُلْبُ فَرَجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا» مُتَفَقَّى عَلَيْهِ (١٠).

«الأَخْشَبَان» الجَبَلانِ المُحِيطَانِ بمكَّة. وَالأَخْشَبُ: الجبلُ الغليظُ(٢).

77٣ - وعنها قالت: مَا ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تعالىٰ فَيَنْتَقِمَ للهِ تعالىٰ. رواه مسلمٌ (٧).

(٦) في «ل»: العظيم.

<sup>(</sup>١) يوم العقبة: هو اليوم الذي وقف ﷺ عند العقبة التي بمنًىٰ، داعيًا الناس إلىٰ الإسلام، فما أجابوه وآذُوه.

<sup>(</sup>٢) أي: انطلقت هائمًا لا أدري أين أتوجه.

<sup>(</sup>٣) أي: لم أفطن لنفسي إلا وأنا عند قرن الثعالب (جبل مطلُّ بعرفات) لكثرة همي الذي كنت فيه.

<sup>(</sup>٤) في «صُ»: طبقت. " (٥) البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳۲۸).

378 – وعن أنس وَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رسولِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌ عَلِيظُ الحَاشِيةِ، فأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدةً، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قال: يا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قال: يا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

٦٦٥ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَظْفَ قال: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِم، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ويقولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٦٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ قال: «لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ، إنَّمَا الشَّديدُ الْفَصَرَعَةِ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

## ٧٦- باب احتمال الأذى

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْكَ خِلْمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْكَ افِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل حمران: ١٣٤] وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]

وفي الباب الأحاديثُ السابقةُ في الباب قَبْلَه.

77٧ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ نَظُطِّكُ أَنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ لِي قَرَابةً أَصِلُهُم وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنهم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فقال: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ (٤) وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ (٤) وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱٤۹) ومسلم (۱۰۵۷). (۲) البخاري (۳٤۷۷) ومسلم (۱۷۹۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١١٤) ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) المَلِّ: الرَّمادُ الحَارُّ. أيْ: كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارَّ.

عَلَىٰ ذَلِكَ » رواه مسلمٌ (١). وقد سَبَقَ شَرْحُهُ في بَابِ صِلَةِ الأرحام (٢).

#### \*\*\*\*

# ٧٧ - باب الغضب إذا انتُهِكَت حُرُمات الشرع، والانتصار لدين الله تعالىٰ

قَـالَ الله تعالَـيٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنـدَ رَبِّهِ عَـ ﴿ [الحج: ٣٠] وقال تعالىٰ: ﴿ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدًا مَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وفي البابِ حديثُ عائشةَ السابِقِ في بابِ العَفْوِ (٣).

77۸ - وعن أبي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بنِ عَمْرٍ و البَدْرِيِّ وَالْحَقِّ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَال: إِنِّي لَأَتَاخَّرُ عَن صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئذٍ، فقال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

779 - وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَى قَالَتَ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ سَفْرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجَهُهُ وقال: «يا عائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥).

«السَّهْوَةُ» كَالصُّفَّةِ، تَكُونُ بَيْنَ يَدَي البيتِ. وَ «القِرَام» بكسرِ القافِ: سِترُّ رقيقٌ. وَ «هَتَكه» أَفْسَدَ الصُّورَةَ الَّتي فِيهِ.

• ٦٧ - وعنها، أن قرَيشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرأَةِ المخزومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۸). (۲) تقدم برقم (۳۳۰).

 <sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٦٦٢).
 (٤) البخاري (٧٠٢) ومسلم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٥٤٥) ومسلم (٢١٠٧).

مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رسولَ الله ﷺ فَقَالُوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُّ رسولِ اللهِ ﷺ (اللهِ عَلَيْةِ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَيْةِ! فَكَلَّمَ أُسَامَةُ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!» ثُمَّ قال: «إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمُ اللهِ!» ثُمَّ قال الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ الشَّمِيفُ فَاطْمَةً بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

7٧١ – وعن أنسٍ وَ عَلَيْهِ حَتَىٰ النبيَ عَلَيْهِ رَأَىٰ نُخَامَةً في القبلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَىٰ رُبَّهُ، رُوِي فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيكِهِ فقال: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ اللهَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَهِ اللهِ الْقَبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اللهِ الْقَبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اللهِ الْقَبْلَةِ مَنْ القبلَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَالأَمرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ المسجِدِ، فَأَمَّا في المسجدِ فَلاَ يَبصُقُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ.

#### \*\*\*\*

٧٨- باب أمْرِ وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشَّفَقة عليهم والنهي عن غشهم، والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَ رِي الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨). (٢) البخاري (٤٠٥) ومسلم (٥٥١).

وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

٦٧٢ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولُ عَنْ مَعْتُ رسولَ الله عَيْكِ يقولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَاءً وَكُلُّكُمْ مَاءً وَمَسؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

7٧٣ - وعن أبي يَعْلَىٰ مَعْقِلِ (٢) بنِ يَسارٍ وَ اللهُ عَلَيْكَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ رَعِيَّة عَلَيْهِ اللهُ رَعِيَّة عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

وفي روايةٍ: «فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ (١٠) لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّة »(٥).

وفي روايةٍ لمسلم: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلَا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»(٦).

3٧٤ - وعن عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ [ص/ ٩٨] وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي مَنْ أَمْرِ أُمْرِ أُمَّتِي مَنْ أَمْرِ أُمْرِ أُمْرِ أُمَّتِي مَنْ أَمْرِ أُمْرِ أُمْرُونَ مِنْ أُمْرِ أُمْرِولُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُعْرُونُ مُولِمُ مُولِمُونُ مُمْرِعُونُ مُمُمْرُونُ مُولِمُ مُعْرُونُ مُولِمُو

٥٧٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظِيْكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹).

<sup>(</sup>٢) في «صُ»: «أبي عليّ عقيلُ» وفي «ل»: «أبي علي معقل». والصواب ما في «ك».

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٢/ ٢١). (٤) في «ل»: بنصحه.

<sup>(</sup>٥) بعدها في «ل»: متفق عليه. وقد رواها البخاري فقط (٧١٥٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم (۲۱/۲۲). (۷) مسلم (۸۲۸).

[ك/ ٥٥] تَسُوسُهُم الْأَنبِيَاء (١) كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ (٢) وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تعالىٰ سَائِلُهُمْ حَمَّا اسْتَرْ عَاهُمْ » مُتَّفَقٌ عليه (٣).

٦٧٦ - وعن عائِذِ بنِ عَمْرٍ و ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ بنِ زيادٍ فقال: أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (١٠) فإيَاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

7٧٧ – وعن أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ وَاللَّهُ قَال لِمُعاوِيَة وَ اللهِ عَالَيْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ وَاللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُّورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَجَعَل مُعاوِيَةُ رجلًا عَلَىٰ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَجَعَل مُعاوِيَةُ رجلًا عَلَىٰ حَوَائِج النَّاسِ. رواه أَبُو داودَ والترمذي (٢).

\*\*\*\*

# ٧٩- باب الوالي العادل

قَـالَ الله تعالَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ﴾ الآية [النحل: ٩٠] وقال تعالىٰ: ﴿وَأَقْسِطُوٓأَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>١) تسوسهم الأنبياء: كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيًّا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة.

<sup>(</sup>٢) أعطوهم حقهم: أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥٥ ٣) ومسلم (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) الرِّعاء، جمع راع. والحُطَّمَة: العنيف في رعايته للإبل. ضربه النبي ﷺ مثلاً لوُلاة السُّوء الذين يظلمون الرعية وَلا يرحمونهم.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٣٠) ولم نجده في البخاري.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٩٤٨) والترمذي (١٣٣٢).

7٧٨ – وعن أبي هُرَيْرَةَ فَعُطِّكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ يَوْمَ لآ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ(') وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ؛ اجتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالٍ فقال: إنِّي أَخَافُ اللهَ! وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَىٰ لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

٦٧٩ وعن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ : «إنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا » المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا »
 رواه مسلمٌ (۵).

7٨٠ - وعن عوفِ بنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ النَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ النَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قال: قُلْنَا: يا رسولَ أَئِمَّتِكُم النَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قال: قُلْنَا: يا رسولَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُم ('')؟ قال: «لا مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ('')» رواه مسلم ('').

«تُصَلُّون عَلَيْهِمْ» تَدْعُونَ لَهُمْ.

الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوَقَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لَكُلِّ ذي قُرْبَىٰ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوَقَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لَكُلِّ ذي قُرْبَىٰ

<sup>(</sup>۱) في «ل»: بالمسجد. (۲) البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٢٧). كذا اللفظ في النسخ الخطية، وتمام اللفظ في صحيح مسلم: «مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن كَا اللفظ في عَمِينُ..».

<sup>(</sup>٤) أفلًا ننابُدهم: أفلا ننقض عهدهم ونخرج عليهم بالسيف.

<sup>(</sup>٥) غير مكررة في «ل». (٦) مسلم (١٨٥٥).

ومُسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (١) ذو عِيالٍ » رواه مسلم (٢).

\*\*\*\*

# ٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وتحريم طاعتهم في المعصية

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

7۸۲ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «عَلَىٰ المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طَاعَةَ » وَالطَّاعَةُ عَلَيْهِ (٣).

٦٨٣ – وعنه قال: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رسولَ الله ﷺ عَلَىٰ السَّمعِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤).

٦٨٤ وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَؤْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ(٥)، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً(٢)» رواه مسلم (٧).

وفي روايةٍ لَهُ: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »(^).

<sup>(</sup>١) أي: عفيف عن الحرام في نفسه طبيعةً، متعفف عن كسب الحرام.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٤) ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٢٠٢) ومسلم (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٥) لا حجة له: لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه.

<sup>(</sup>٦) أي: علىٰ هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية، من كونهم فوضىٰ لا يدينون لإمام.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۸۵۱).

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (١٨٤٨) لا ابن عمر.

«المِيتَةُ» بكسرِ المِيمِ.

٦٨٥ - وعن أنس نَظْ الله عَلَيْكُ [ص/ ٩٩] قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا،
 وَإِن (١) استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ كأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (٢)» رواه البخاريُّ (٣).

٦٨٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ الطَّاعَةُ فِي اللهِ عَلَيْكِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ (١٠)» رواه مسلمٌ (٥٠).

7۸۷ – وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ وَ الْحِلْقَ قَال: كُنّا مَعَ رسولِ الله عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي مَنْزِلًا، فَمِنّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءُهُ، وَمِنّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنّا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي رسولِ الله عَلَيْهِ فقال: «إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمّتَهُ عَلَىٰ خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمّتَكُمْ هِذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا اللهُ عَلَيْهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ هِذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ هِذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا اللهُ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا [ك/٨٦] بَلاءٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا (٧) وَتَجِيءُ وَنَنَةٌ لَكُونُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الفتنَةُ فَيقُولُ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا (٧) وَتَجِيءُ وَنَنَةً لَهُمْ أَلُومُنُ اللهُ وْمِنُ اللهُ واليَوْمِ الآخِرِ، اللهُ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلَمْ بَعْضُهُ أَلُهُمْ مُ وَالْ المُؤْمِنُ اللهُ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلَمْ بَاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلَيْ إِلنَاسٍ (١٠٠ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤتَىٰ إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ وَثَمَرَةً وَلْيَأْتِ لِلنَّاسٍ (١٠٠ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَىٰ إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ وَثَمَرَةً وَلْيَأْتِ لِلنَّاسٍ (١٠٠ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَىٰ إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ وَثَمَرَةً

<sup>(</sup>١) في «ص»: ولو. (٢) أي: أطيعوه وإن كان حقيرًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) يعني بأول الأمة زمانَه وزمانَ الخلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>٧) في «ل» ونسخة في «ص»: تنكرونها. وهي كذلك في صحيح مسلم. وفي «ك» ونسخة في «ص»: تكرهونها.

<sup>(</sup>A) في «ل»: فتن. (٩) في «ل»: يخرج.

<sup>(</sup>١٠) في «ص، ل»: إلى الناس. وهي كذلك في صحيح مسلم.

قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِن استَطَاعَ، فإنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ» رواه مسلمٌ (١٠).

قَوْله: «يَنْتَضِلُ» أَيْ: يُسَابِقُ بالرَّمْي بالنَّبل والنَّشَاب. وَ «الْجَشَرُ» بفَتحِ الجِيمِ والشِّينِ المُعجَمةِ وبِالراءِ: وهي الدَّوابُّ الَّتي تَرْعَىٰ وَتَبِيتُ مَكَانَهَا. وَقَوْلُه «يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا» أَيْ: يُصَيِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (٢) رقيقًا؛ أَيْ خَفِيفًا، لِعِظَمِ مَا بَعْدَهُ، فالثَّانِي يُرَقِّقُ الأَوَّل. وقيل: مَعنَاهُ: يُشَوِّقُ (٣) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ بتحسينها وَتَسويلِهَا. وقيل: يُشوِّقُ (٣) بَعْضُها إِلَىٰ بَعْضٍ بتحسينها وَتَسويلِها. وقيل: يُشبِهُ بَعْضُها بَعضًا (٤).

مه ٦٨٨ - وعن أبي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بنِ حُجرِ فَطَّقَ قال: سَأَلُ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رسولَ الله ﷺ فقال: يا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيتَ إِنْ قامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسَأَلُونَا حَقَّهُم وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فإنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ» رواه مسلمٌ ما حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ» رواه مسلمٌ ما

7۸۹ – وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ لَ اللهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ (ا إَنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ (ا وَأُمُورٌ تُنْكِرُ ونَهَا (٧) قالُوا: يا رسولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قال: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهُ (٨).

٠٩٠ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لَأَنْكُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤٤). (۲) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٣) في «لُ»: يسوق. (٤) «وقيل معناه.....» إلىٰ هنا ليست في «ك».

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤٨١).

<sup>(</sup>٦) أثرة: استئثار الأمراء بأموال بيت المال.

<sup>(</sup>٧) من «ص، ل» وهي كذلك في الصحيحين، وفي «ك»: «تكرهونها».

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٠٥٢) ومسلم (١٨٤٣).

عَصَانِي " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

٦٩١- وعن ابنِ عباسٍ ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قَال: ﴿مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٩٢ – وعن أبي بَكْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ أَهَانَ السُّلطَانَ (٣) أَهَانَهُ الله ﴾ رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٤).

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ في «الصحيح» وقدْ سَبَقَ بعضُها في أبوابِ.

\*\*\*\*

٨١- باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَم تتعين على على عليه أو تَدْعُ حاجة إليه

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

79٣ - وعن أبي سعيدٍ عبدِ الرحمنِ بن سَمُرة وَ قَالَ قال الي (٥) رسولُ الله عَبْدَ الرحمنِ بن سَمُرة وَ قَالَ قَالَ : قال لي (٥) رسولُ الله عَبْدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة، لاَ تَسْأَلِ الإمَارَة؛ فَإِنَّكَ إِن أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا وَلَا مِنْهَا [ص/ ١٠٠] فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٩٤ - وعن أبي ذَرِّ الطُّلْكَ قال: قال(٧) رسولُ اللهِ عَلَيْلَةِ: «يا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۵۷) ومسلم (۱۸۳۵). (۲) البخاري (۲۰۵۳) ومسلم (۱۸٤۹).

<sup>(</sup>٣) عند الترمذي: سلطان الله.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٢٢٤). وفي المطبوع والتحفة: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ك». (٦) البخاري (٢٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: قال لي.

وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رواه مسلم (۱).

٦٩٥ وعنه قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُني؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي ثُمَّ قال: «يا أَبَا ذَرِّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّها أمانةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ (٢) إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّىٰ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلمٌ (٣).

٦٩٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَؤُلِيُّكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَىٰ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَىٰ الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاريُّ (١٠).

#### \*\*\*\*

٨٢- باب حَثّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

قال الله تعالىٰ: ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَيِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

79٧ – وعن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْةِ قال: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: [ك/ ٨٧] بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ » رواه البخاريُّ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>٢) أي: خُزي وندامة في حق من لم يكن أهلاً لها، أو كان أهلاً ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالىٰ يوم القيامة ويفضحه ويندم علىٰ ما فرط.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۲۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧١٩٨).

٦٩٨ - وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ عَائِشَة ﴿ الله عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدقٍ؛ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ؛ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُخَرِّهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ﴾ رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ عَلَىٰ شرطِ مسلمٍ (١).

#### \*\*\*\*

٨٣- باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرَّض بها

799 - عن أبي موسى ﴿ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَلَىٰ النَّبِي ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّى، فقال أَحَدُهُمَا: يا رسولَ الله، أُمِّرْنَا عَلَىٰ بَعْضِ مَا ولاَّكَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ. وقال الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فقال: ﴿ إِنَّا وَاللهِ (٢) لَا نُولِي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ (٣) أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).



<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٩٣٢) ورواه النسائي (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٣) في «ص»: يسأله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٤٩) ومسلم (١٧٣٣).

# كتاب الأدب

## ١- باب الحياء وفضله، والحث على التخلق به

﴿ • • ٧ - عن ابنِ عُمرَ الطَّقِيَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الأَنْصَار وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). أَخَاهُ فِي الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٠١ وعن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ فَأَطْقَهَا قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» أَوْ قال: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»(١).

٧٠٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَّقَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ» أَوْ «بِضْعٌ وَسِبْعُونَ» أَوْ «بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

«البِضْعُ» بكسرِ الباءِ، ويجوزُ بفتحِها: وَهُوَ<sup>(٢)</sup> مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَىٰ الْعَشَرَةِ. وَ«الشُّعْبَةُ» القِطْعَةُ وَالْخَصْلَةُ. وَ«الإَمَاطَةُ» الإِزَالَةُ. وَ«الأَذَىٰ» مَا يُؤْذِي، كَحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

٧٠٣ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رسولُ الله عَيَالِيَّهُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (٧)، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

<sup>(</sup>١) أي: ينهاه عنه، ويقبح له فعله، ويخوفه منه. (٢) البخاري (٢٤) ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١١٧) ومسلم (٣٧). (٤) مسلم (٣٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩) مسلم (٣٥). (٦) في «لْ»: وَهي.

<sup>(</sup>٧) الخدر: ستر يجعل للجارية في ناحية البيت. أي: أشد حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٥٦٢) ومسلم (٢٣٢٠).

قال العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ خُلُقُ يَبْعَثُ عَلَىٰ تَرْكِ القَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقّ ذِي الحَقِّ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي القاسِمِ الْجُنَيْدِ وَ لَيَّلَتْهُ قال: الحَيَاءُ: رُوِيَةُ الآلاءِ - أَيْ النِّعَمِ - ورُوْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةُ تُسَمَّىٰ حَيَاءً (١).

= كتاب الأدب

#### \*\*\*\*

### ٢- بابُ حفظ السِّر

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٤٠٧- وعن أبي سعيد [ص/ ١٠١] الخُدْرِيِّ الطَّيَّةِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ مِنْ أَشَرِّ (٢) النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَىٰ الْمَرْأَةِ (٣) وتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» رواه مسلمُ (١٠).

٥٠٠- وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. قال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فقال: قَدْ بَدَالِي أَلَّا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي عُمَرَ. قال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ لَقِينِي فقال: قَدْ بَدَا لِي أَلَّا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرٍ الصِّدِيقَ وَ الْكُلُّ فقلتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. هَذَا. فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرٍ الصِّدِيقَ وَ الْكُلُّ فقلتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فقال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فقال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ لَيْكُونَتُ عَلَيْكِ فَعَلْتُ بَيْ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ عَلَيْكِ فَعَلْتُ بَعْمَ. قال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ كَنْتُ عَرْضَتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا! فقلتُ: نَعَمْ. قال: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي إِنْكُ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ عَلَىٰ عُنْمُ أَلُو يَعْلَىٰ فَقَلْتُ : نَعَمْ. قال: فَلِنَ النَّبِي عَلِيْقَ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَنْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فَيْمَاتُ أَنْ النَّبِيَ عَلِيْكَ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَنْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَا أَنِي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنْ النَّبِي عَيْقِيَةٍ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ

<sup>(</sup>٢) في «ك»: أشرار.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٣٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية: ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) يفضي إلىٰ المرأة: كناية عن الجماع.

لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا. رواه البخاريُّ (١).

«تَأَيَّمَتْ» أَيْ: صَارَتْ بِلاَ زَوْجِ. وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِّي الْطَائِقَةُ. «وَجَدْتَ» غَضِبْتَ.

٧٠٦ وعن عائشةَ سَطِّنَنَا قالت: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ عِنْدَهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ لَوْ اللهُ عَلَيْكُ تَمْشِي، مَا تُخْطِئُ مِشْيتُها مِنْ مشْيَةِ رسولِ الله عَلَيْكَةٍ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وقال: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا(٢)، فَبَكتْ بُكَاءً شَديدًا، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ، فقلتُ لَهَا: خَصَّكِ رسولُ الله عَيْكَ اللهُ عَيْكَ إِنْ بَيْن نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَمَّا قَامَ رسولُ الله عَيْكَ سَأَلْتُهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَت: مَا كُنْتُ لِأُفْشِى عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ، لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قال لَكِ رسولُ الله ﷺ. فقالتْ: أمَّا الآنَ فَنَعَمْ، أمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ الأُولَىٰ فأَخْبَرَنِي أنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْكُ (٣) كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْن (١) وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ﴿ وَإِنِّي لَا أُرَىٰ الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ؛ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ(٥)» فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيةَ فقال: «يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤُمِنِينَ!» أَوْ «سَيَّدَةَ نِساءِ هذِهِ الأُمَّةِ!» فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٦) وهذا لفظ مسلم.

٧٠٧ - وعن ثَابِتٍ، عن أنسٍ ﴿ فَالْكَ قَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَسَلمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَني في حاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَىٰ أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قالت: مَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٠٥). (٢) أي: كلَّمها سرًّا.

<sup>(</sup>٣) في «صُ»: جبرئيل ﷺ. وفي «ل»: جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>٤) بين القاضي عياض أن قوله «مرتين» وهم من الراوي (إكمال المعلم ٧/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) أي: أتقدمك في الموت ثم تلحقينني. ﴿ (٦) البخاري (٦٢٨٥) ومسلم (٢٤٥٠).

حَبَسَكَ؟ قلتُ: بَعَثَني رسولُ الله ﷺ لِحَاجَةٍ. قالت: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرُّ. قالت: لا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رسولِ الله ﷺ أَحَدًا. قال أنَسْ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ اللهِ عَلَيْكَ أَحَدًا. قال أنَسْ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ. رواه مسلمٌ (١) وروَى البخاريُّ بعضَه مُختَصَرًا (٢).

#### \*\*\*\*

## ٣- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدَتُمْ (٣) ﴾ [النحل: ٩١] وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدَتُمُ (٣) ﴾ [النحل: ٩١] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلُونَ عَلَيْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣].

٧٠٨- وعن أبي هُرَيْرَةَ لَطَالِكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَاذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

زَادَ في روايةٍ لمسلمٍ: [ص/ ١٠٢] «وإنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»(٥).

9 · ٧ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي ﴿ اللهِ عَالَتُ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّىٰ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۸۲). (۲) البخاري (۲۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) ﴿إِنَا عَنْهَدَأُمُّ ﴾ من «ص». (٤) البخاري (٣٣) ومُسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٩/ ١٠٩). (٦) البخاري (٣٤) ومسلم (٥٨).

٧١٠ وعن جابرٍ وَظَلَّ قَال: قال لِيَ (١) النبيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ (٢) قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَّ فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله عَلَيْهِ عِدَةٌ (٣) أَوْ دَيْنُ فَالُهُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَّ فَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله عَلَيْهِ عِدَةٌ (٣) أَوْ دَيْنُ فَلَيْأَتِنَا. فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَال لِي كَذَا وَكَذَا. فَحَثَىٰ لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فقال (١): خُذْ مِثْلِيْهَا (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

#### \*\*\*\*

## ٤- باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِهِ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١] وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْ ﴾ [النحل: ١٩] الأنْكَاثُ جَمْعُ نِكْثِ: وَهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا (٧) كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِئنَبَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم فَكِيرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦] وقال تعالى: ﴿ وَمَوْ هَا حَقَ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

١١ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي ﴿ اللَّهِ عَالَ : قال لي رسولُ الله ﷺ : "يَا عَبْدَ اللهِ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) عِدَة: وَعْدُ بعطاء.

<sup>(</sup>٤) في «ص»: فقال لي.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: مثلها.

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ، وهي قراءة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٢٩٧) ومسلم (٢٣١٤).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۱۱۵۲) ومسلم (۱۱۹۹). (۸)

# ٥- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء

قَـال الله تعالى : ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) [الحجر: ٨٨] وقـال تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٧١٢- وعِن عَدِيِّ بِنِ حاتمٍ نَظْفَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

٧١٣- وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطْكُ أَنَّ النبيَّ عَيَّكِيْ قال: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَهُوَ بِعِضُ حديثٍ تَقَدَّمَ بطولِه (١٠).

١١٧ - وعن أبي ذَرِّ الطَّلَّقَ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ [ك/ ٨٩] طَلْقِ (٥)» رواه مسلمٌ (١).

#### \*\*\*\*

٦- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا
 لَمْ يفهم إلا بذلك

٧١٥ عن أنسٍ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ النَّبيّ ﴾ وَالنَّبيّ ﴾ وَالنَّبيّ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلاَتًا حَتَّىٰ تُفْهَمَ
 عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا. رواه البخاريُ (٧).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱلْتَكَاكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهي من سورة الشعراء: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٢٣) ومسلم (٢٠١٦). (٣) البخاري (٢٩٨٩) ومسلم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (١٢٥). (٥) في «ك»: طليق. طلق: سهل منبسط.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٢٦). (٧) البخاري (٩٤).

٧١٦ - وعن عائشةَ ﷺ قالت: كَانَ كَلاَمُ رسول الله ﷺ كَلاَمًا فَصْلا (١) يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ. رواه أَبُو داود (٢).

#### \*\*\*\*

# ٧- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه

٧١٧ - عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ ﴿ قَالَ قَالَ لَي رَسُولُ اللهُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «السُتَنْصِتِ النَّاسَ (٣) » ثُمَّ قال: «الا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

#### \*\*\*\*

### ٨- باب الوعظ والاقتصاد فيه

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾[النحل: ١٢٥].

٧١٨ - وعن أبي وائل شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قال: كَانَ ابنُ مَسْعودٍ الطَّاهِ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فقال لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْ تَنَا كُلَّ يَوْمٍ! فقال: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّي أَكْرُهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رسولُ الله عَيْدِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّي أَكْرُهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رسولُ الله عَيْدِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّي مَنْ ذَلِكَ أَنْ بَهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

# «يَتَخَوَّلُنَا» يَتَعَهَّدُنَا.

<sup>(</sup>١) أي: بيِّن المعنى ظاهر الألفاظ، لا يلتبس على أحد.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٨٣٩) ورواه الترمذي (٣٦٣٩).

 <sup>(</sup>٣) استنصت الناس: مُرْهُم بالإنصات.
 (٤) البخاري (١٢١) ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠) ومسلم (٢٨٢١).

٧١٩ وعن أبي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بنِ ياسرٍ تَطْقَعًا قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيَّالَةٍ يقولُ:
 (إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّ جُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقههِ، فأطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُ وا الْخُطْبَةَ »
 رواه مسلمٌ (١٠).

«مَئِنَّةُ» بمِيمٍ مفتوحةٍ ثُمَّ همزةٍ مكسورةٍ ثُمَّ نونٍ مشدَّدةٍ، أيْ: عَلاَمَةُ دَالَّةُ عَلَىٰ فِقْهِهِ.

٧٧- وعن مُعاوِية بنِ الحَكِمِ السُّلَمِي فَكُاتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَرَحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَالْكُلُ أُمِّيَاهُ! (٢) مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيّ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَلَيدِيهِم عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي لِكِنِي سَكَتُ (٣)، فَلَمَّا صَلَىٰ رسولُ الله عَيْنِي فَبِأبِي هُو وَأُمِّي، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي لِكِنِي سَكَتُ (٣)، فَلَمَّا صَلَىٰ رسولُ الله عَيْنِي فَبِأبِي هُو وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَيْ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَيْ مُعَلِّمُ النَّاسِ، إنَّمَا هِي التَّسْبِيحُ شَتَمَنِي، قال: "إنَّ هذِهِ الصَّلاة لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلامِ النَّاسِ، إنَّمَا هِي التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ " أَوْ كَمَا قال رسولُ الله عَيْنِي قَلْ يَعْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ! قال: "فَلا تَأْتِهِمْ " عَلْم يَعْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ! قال: "فَلا يَصُدَّهُمْ " وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ! قال: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلاَ يَصُدَّهُمْ " رُواه مسلمٌ".

«الثُكْلُ» بضمِّ الثاءِ المُثلَّثةِ: المُصيبَةُ وَالفَجِيعَةُ. «مَا كَهَرَنِي» أَيْ: مَا نَهَرَنِي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۹).

<sup>(</sup>٢) في «لٰ»: أماه.

<sup>(</sup>٣) أي: فلما رأيتهم يصمتونني غضبت وأردت أن أرد عليهم، لكني سكت عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٣٧).

٧٢١ - وعن العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ فَطَّكَ قال: وَعَظَنَا رسولُ الله ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ(١) وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ في بابِ الأمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَىٰ السُّنَّةِ(٢) وَذَكَرْنَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ قال: إنّه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

\*\*\*\*

### ٩ - باب الوقار والسكينة

قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

٧٢٧- وعن عائشة ﴿ قَالَتَ: مَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا (٣) حَتَّىٰ يُرَىٰ مِنهُ لَهَوَاتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

«اللَّهْوَاتُ» جَمْعُ لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصَىٰ سَقْفِ الْفَم.

\*\*\*\*

# ۱۰ - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٧].

٧٢٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَّقَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٦٥). (٣) أي: مبالغًا في الضحك.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (٨٩٩).

فَصَلُّوا، وَمَا فَاتكُمْ فَأَتِمُّوا» [ك/ ٩٠] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

زاد مسلِمٌ في روايةٍ لَهُ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَىٰ الصَّلاَةِ فَهُوَ<sup>(٢)</sup> في صَلاَةٍ»<sup>(٣)</sup>.

٧٢٤ وعن ابنِ عباسٍ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النبيُّ ﷺ وَرَاءهُ زَجْرًا شَديدًا وَضَوْبًا وَصَوْبًا للإِبْلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إلَيْهِمْ وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بالإِيضَاعِ» رواه البخاريُّ (١) وروَىٰ مسلمٌ بعضَهُ (٥).

«الْبِرُّ» الطَّاعَةُ. وَ «الإيضَاعُ» بِضادٍ مَعجَمةٍ قَبلَها همزةٌ مكسورةٌ، وَهُوَ: الإسْرَاعُ.

\*\*\*\*

# ١١ - باب إكرام الضيف

٥٢٥ وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَ عن النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوم الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

<sup>(</sup>۲) في «ل»: فإنه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦١٣٨) ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٨٢).

٧٢٦ وعن أبي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بنِ عَمْرٍ و نَطْقَكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْقِيْ يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ » قالوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يا رسولَ الله؟ قال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ (١) وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ (٢) وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ » الله؟ قال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ (١) وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ (٢) وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ هُو مُنَا فَعُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ . مُثَفَقٌ عَلَيْهِ . وَمَا جَائِدُهُ اللهُ عَلَيْهِ . وَمَا جَائِرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ . وَمَا جَائِزَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . وَمَا جَائِزَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . وَمَا جَائِزَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ . وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْفُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ . وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَيْلُتُهُ اللهُ عَلَيْهِ . وَلَيْكُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَتَعَلَيْهِ . وَلَيْكُولُونُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى ا

وفي روايةٍ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّىٰ يُؤْثِمَهُ (١)» قالوا: يا رسولَ الله، كَيْفَ يُؤْثِمَهُ ؟ قال: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ يُقْرِيهِ بِهِ (٥)» (٦).

#### \*\*\*\*

# ١٢ - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: كان.

<sup>(</sup>٤) يؤثمه: يوقعه في الإثم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸/ ۱۵).

<sup>(</sup>١) أي: يعطيه ما يكفيه مسير يوم وليلة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠١٩) ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٥) يقريه: يضيفه.

<sup>(</sup>٧) بعدها في «ص»: ﴿أَسْمُهُ ٱلْسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) ليست في «ص، ل». وهذه الآية متقدمة في «ل» علىٰ آية ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيَحِكُةُ ﴾ التي قبلها هنا.

# وأما الأحاديث فكثيرةٌ جِدًّا، وهي مشهورةٌ في الصِّحِيح، منها:

٧٢٧ عن أبي إبراهيم - ويقال «أَبُو محمدٍ» ويقال «أَبُو معاوية » - عبدِ اللهِ بنِ أَبُو معاوية » - عبدِ اللهِ بنِ أَوْفَىٰ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ بَشَرَ خَدِيجَة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

«القَصَبُ» هُنَا اللُّؤْلُـؤُ الْمُجَوَّفُ. وَ«الصَّخَبُ» الصِّياحُ وَاللَّغَـطُ. وَ«النَّصَبُ» التَّعَبُ.

٧٢٨- وعن أبي موسىٰ الأشعريِّ الشُّحِيِّ النُّاكُّ أَنَّهُ تَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فقال: لَأَلْزَمَنَّ رسولَ الله ﷺ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عن النَّبِيِّ ﷺ فقالوا: وجَّهَ هاهُنَا. قال: فَخَرَجْتُ عَلَىٰ أَثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ بِئْرَ «أَرِيسِ» فَجَلَسْتُ عِندَ البَابِ حَتَّىٰ قَضَىٰ رسولُ الله ﷺ حاجَتَهُ وتَوَضَّأَ، فقُمْتُ إليهِ، فإذَا هو قد جلَسَ علىٰ بِئْرِ «أَرِيسِ» وتوَسَّطَ قُفَّهَا، وكشَفَ عنْ ساقَيْهِ ودَلَّاهُما في البئرِ، فسَلَّمْتُ عَليهِ، ثمَّ انصَرَفتُ فَجَلَستُ عِندَ الباب، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسولِ اللهِ عَلَيْ الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ نَظْ اللَّهُ فَدَفَعَ الْبَابَ، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فقال: أَبُو بَكْرٍ. فقُلتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهبْتُ فقلتُ: يا رسولَ الله، هَذَا أَبُو بَكْرِ يَستَأْذِنُ. فقال: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّةِ» فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ، ورسولُ الله ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكرٍ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَمينِ النَّبِيِّ عَيَّكِالَةٍ مَعَهُ فِي القُفِّ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رسولُ الله ﷺ [ص/ ٥٠٥] وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ [ك/ ٩١] ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ (٢) أَخِي يَتَوَضَّا وَيَلْحَقُنِي، فقلتُ: إِنْ يُرِدِ الله بِفُلانٍ - يُريدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابِ، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ قال: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ. فقلتُ: عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨١٩) ومسلم (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فرجعت وجلست، وتركت.

رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ رسولَ الله ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ. فقال: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، فَجِئْتُ عُمَرَ فقلتُ: أَذِنَ، ادخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رسولُ الله ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَذَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رسولِ الله ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي البِئرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رسولِ الله ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِه، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي البِئرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رسولِ الله وَيَ الله وَيُهِمُّ فِي الْقُفِّ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِه، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي البِئرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ النَّبِ فَعَرَّكَ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا – يَعْنِي أَخَاهُ – يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا – يَعْنِي أَخَاهُ – يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ النَّبِي فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فقال: عُثْمَانُ بنُ عَفَانَ. فقلتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ. وجِئْتُ النَّبِي الْبَعْقِ فَأَخْبَرْتُهُ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلُوعَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُ فقلتُ: ادْخُلْ، وَيُعْتُ فقلتُ: ادْخُلْ، وَيُعْتَلُقُ عَلَيْهِ فَا خُبَرْتُهُ وَاللهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلُوعَى تُصِيبُهُ فَا فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَاللهُ فَيَالِمُ فَالَا اللهُ عَلَيْهِ الْجَوْلِ مُعَلِي عَلَى اللهُ وَبَعْتُ النَّيْ الْجَوْلِ مُعَلِي الْمَعْلَى عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللهُ وَيَقَلِي الْمُعَلِي الْمَعَلِي الْمَعْلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ الْمُ اللهُ الل

وزاد في روايةٍ: وأَمَرَنِي رسولُ الله ﷺ بحِفْظِ الباب. وفيها أنَّ عُثْمانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ ثُمَّ قال: اللهُ المُسْتَعانُ (٢).

قَوْلُه: «وَجَّه» هو بفَتحِ الواوِ وتشديدِ الجِيمِ: أَيْ: تَوَجَّه. وَقَوْلُه «بِئُر أُرِيسٍ» هُوَ بفَتحِ الهمزةِ وكسرِ الراءِ وبَعدَها ياءٌ مُثنَّاةٌ مِن تحتُ ساكِنةٌ ثُمَّ سِينٌ مهملةٌ: وَهُوَ مصروفٌ، ومنهم مَن منَع صَرْفَه. وَ «القُفُّ» بضَمِّ القافِ وتشديدِ الفاءِ: وهو المبنيُّ حولَ البئرِ. قَوْلُه «عَلَىٰ رِسْلِك» هو بكسرِ الراءِ علىٰ المشهور، وقيل بفَتحِها: أَيْ حولَ البئرِ. قَوْلُه «عَلَىٰ رِسْلِك» هو بكسرِ الراءِ علىٰ المشهور، وقيل بفَتحِها: أَيْ ارفُقُ.

٧٢٩ وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَ قال: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَطُّمَرُ فَا النَّبِيِّ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ فَا فَا نَفْرٍ، فَقَامَ رسولُ الله عَلَيْقَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطأ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا أَنْ وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله عَلَيْلِهُ حَتَّىٰ دُونَنَا أَنْ وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله عَلَيْهِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٧٤) ومسلم (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٩٣) ومسلم (٢٨/٢٤٠٣). (٣) أي: يصاب بمكروه من عدوّ.

أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ (١) مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ – وَالرَّبِيعُ: الجَدْوَلُ – فَاحْتَفَزْتُ (٢) فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فقال: «أَبُو هُرَيْرَة؟» فقلتُ: نَعَمْ، يا رسول اللهِ. قال: «مَا شأَنْك؟» عَلَىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فقال: «أَبُو هُرَيْرَة؟» فقلتُ: نَعَمْ، يا رسول اللهِ. قال: «مَا شأَنْك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطأَتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَفَرْعْنَا، فَقُرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ (٣) الثَّعْلَبُ، وهؤلاءِ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ (٣) الثَّعْلَبُ، وهؤلاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فقال: «إذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ النَّاسُ وَرَائِي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَة» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فقال: «إذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ...» لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ...» وَذَكَرَ الحديثَ بطُولِهِ، رواه مسلمُ (١٠).

«الرَّبِيعُ» النَّهْرُ الصَّغَيرُ، وَهُوَ الجَدْوَلُ - بِفَتِحِ الجِيمِ - كَمَا فَسَّرَهُ فِي الحديثِ. وقَوْلُ ه «احْتَفَرْتُ» رُوِيُ بِالراءِ وبِالزاي، ومَعناه بِالزايِ: تَضَامَمْتُ وتَصَاغَرْتُ حَتَّىٰ أَمْكَننِي الدُّخُولُ.

٧٣٠ وعن ابنِ شِمَاسَةَ قال: حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العاصي ﴿ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبْكِي طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يا أَبْتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رسولُ الله ﷺ بِكَذَا! فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فقال: إنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، إنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ (٥٠):

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغضًا لِرَسولِ الله عَيَكِيْ مِنِّي، وَلاَ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ قدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلامَ في قَلْبِي أَتَيْتُ النبي عَيَكِيْ فَقُلْتُ: ابسُطْ يَمِينَكَ فَلِأُ بُايِعَكَ. فَبسَطَ يَمِينَهُ،

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان. (٢) في «ل»: فاحتفرت.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: فاحتفرت كما يحتفر. (٤) مسلم (٣١).

<sup>(</sup>٥) أي: منازل وأحوال.

فَقَبَضْتُ يَدِي، قال: «مَا لَكَ يا عَمْرُو؟» [ص/ ١٠٦] قلتُ: أَرَدتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قال: «تَشْتَرِطُ بِمَاذا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنْ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ!».

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَلاَ أَجَلَّ (١) فِي عَينِيَّ مِنْهُ، وَلاَ كُنْتُ أَطيقُ أَنْ أَصْلَاً عَينِيَّ مِنْهُ؛ إِجْلَالًا لَهُ [ك/ ٩٢] وَلَو سَئِلْتَ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَطيقُ أَنْ أَصْلَا عَينِي مِنْهُ، ولو مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الحالِ(٢) لَرجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا.

فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ (٣)، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَليَّ التُّرابَ شَاءُ ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَا ثُنْ أُرَاجِعُ بِهِ رَسُلَ رَبِّي. رواه مسلمٌ (٥).

قَوْله «شُنُّوا» رُوِي بِالشِّين المُعجَمةِ والمُهمَلةِ: أَيْ صُبُّوا(٢) قَليلاً قَليلاً.

\*\*\*\*

# 1۳- باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا

<sup>(</sup>١) في «ل»: أجله. (٢) في «ل»: الحالة.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: ولا نادٍ. وفي «ص»: ولا نادبة. والمثبت من «ل» وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) في «ص»: ماذا. (٥) مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>٦) في «ص، ل»: صبوه.

تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَنَحَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢-١٣٣].

# وأما الأحاديثُ فمنها:

٧٣١ حديثُ زيدِ بنِ أَرْقَمَ نَطِّكُ الَّذِي سَبَق في بَابِ إِكْرِامِ أَهْلِ بَيْتِ رسولِ الله عَلَيْهِ قَامَ رسول الله عَلَيْهِ فَينَا خَطِيبًا، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ الله فَي أَهْلِ بَيْتِي» رواه مسلمٌ (١) وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ (٢).

٧٣٧- وعن أبي سُليمانَ مالِكِ بنِ الحُويْرِثِ وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَ وَنَحْنُ الله عَلَيْ وَ وَعَنْ رسولُ الله عَلَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قد اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، فقال: «ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، قد اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، فقال: «ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهمْ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلاَةً (٣) كَذَا فَي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ هُمُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠). فَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ (١٠).

زاد البخاريُّ في روايةٍ له: ﴿ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ (٠).

وَقَوْلُه «رجيمًا رَقِيقًا(٢)» رُوِيَ بِفاءٍ وقافٍ، وَرُوِيَ بِقافَيْنِ.

(۱) مسلم (۲٤۰۸).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) في «صٰ»: وصلوا صلاة. (٤) البخاري (٦٨٥) ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) في «ك»: رفيقًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣١).

٧٣٣ - وعن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﴿ فَاقَالَ عَالَ: اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي العُمْرَةِ، فَأَذِنَ وقال: ﴿ لاَ تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ ﴾ فقالَ كَلِمَةً ما يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا(١).

وفي روايةٍ قال: «أَشْرِكْنَا يا أُخَيَّ في دُعَائِكَ»(٢) رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثُ حسنُ صحيحُ.

٧٣٤ وعن سالم بن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فَالْكُ كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِّي أُودِّعْكَ كَمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يُودِّعُنَا. فَيَقُولُ: ﴿أَسْتَوْدِعُ اللهَ عَلَيْكُ ( اللهِ عَلَيْكُ يُودِّعُنَا. فَيَقُولُ: ﴿أَسْتَوْدِعُ اللهَ وَيَنْكَ ( اللهَ عَلَيْكُ ( اللهِ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ( اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُواللهُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُو

٧٣٥ وعن عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ وَ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ اللهِ عِن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّا النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَنْ يُودِّعُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

٧٣٦- وعن أنس ﴿ الله عَاهَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قال: (وَخَفَرَ أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قال: (وَغَفَرَ أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قال: (وَعَلَا: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قال: زِدْنِي. قال: (وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (۱۰).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٩٨) والترمذي (٣٥٦٢) ورواه ابن ماجه (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱٤٩٨). " (۳) «الترمذي» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٤) أي: يحفظ عليك أمور دينك.

<sup>(</sup>٥) أي: يحفظ عليك ما ائتُمِنْتَ عليه من التكاليف الشرعية أو الحقوق الإنسانية.

<sup>(</sup>٦) أي: يحسن خاتمة عملك. (٧) الترمذي (٣٤٤٣). وهذا الحديث سقط من «ل».

<sup>(</sup>A) أبو داود (۲۶۰۱).(۹) الترمذي (۳٤٤٤).

### ١٤ - باب الاستخارة والاستشارة(١)

قال الله تعالىٰ: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال تعالىٰ: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ.

٧٣٧ - وعن جابرٍ وَ الْمُورِ كُلِّهَا كَانَ رسولُ الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ عَيْرِ الفَرِيضَةِ، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَركعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، كَالسُّورَةِ مِنَ القَّوْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَركعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لَيْقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ (٢) وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ (٣) وأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ العَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أو قال: «عَاجِلِ أَمْرِي» أو قال: «عَاجِلِ أَمْرِي» وَآجِلِهِ، فَاقُدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ فَيْرُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ فَيْ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أو قال: «عَاجِلِ أَمْرِي» وَآجِلِهِ، فَاقُدُرْهُ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي وَآجِلِهِ، قال: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» وَاصْرِفْهُ عَنِي عَنْهُ (٤) وَاقُدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي (٥)» قال: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» وَالْمَارِقُ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية اليسري من «ك»: أصل (والمشاورة). وفي «ص، ل»: والمشاورة.

<sup>(</sup>٢) أي: أَسَأَلُك بيانَ ما هو خيرٌ لي.

<sup>(</sup>٣) أي: أسألك أن تجعل لي قُدرةً عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تُبْقِ في قلبي استغالًا به.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: رَضِّني به ّ. وهي في رواية للبخاري (٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٦٦).

10- باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض، والحج، والغزو، والجنازة ونحوها، من طريق، والرجوع من طريق آخر؛ لتكثير مواضع العبادة

٧٣٨ - عن جابرٍ رَضِّكُ قال: كان النَّبِيُّ عَيَّكِيُّ إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ. رواه البخاريُّ (١).

قَوْله «خَالَفَ الطَّريقَ» يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ.

٧٣٩ وعن ابنِ عُمرَ الطَّهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَريقِ الشَّجَرَةِ (٢) وَيَخْرُجُ مِنْ طَريقِ الشَّجَرَةِ (٢) وَيَخْرُجُ مِنَ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا (١) وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَىٰ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

#### \*\*\*\*

# ١٦- باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم

كالوُضوء وَالغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ، وَدُخولِ الْمَسْجِدِ، وَالسِّوَاكِ، وَالاَكْتِحَالِ، وَتقلِيمِ الأَظْفارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحلقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَالأَكْلِ، والشُّربِ، وَالمُصافحَةِ، وَاسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْودِ، والخروج منَ الخلاءِ، والأَخْذِ والعَطَاءِ، وغيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ في مَعناه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) من طريق الشجرة التي عند مسجد ذي الحليفة.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: العرس. والمعرس: موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها.

<sup>(</sup>٤) الثنية العليا: الثنية طريق العقبة، وهي التي ينزل منها إلىٰ المعلاة، وهي مقبرة مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٥) من الثنية السفلي التي بأسفل مكة عند باب الشبيكة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٣٣) ومسلم (١٢٥٧).

ويُسْتَحَبُّ تَقديمُ اليسارِ في ضِدِّ ذَلِكَ، كالامْتِخَاطِ وَالبُصَاقِ، عن اليَسَارِ، ودخولِ الخَلاءِ، والخروجِ من المَسْجِدِ، وخَلْعِ الخُفِّ والنَّعْلِ والسراويلِ والثوبِ، والاسْتِنْجَاءِ، وفِعل المُسْتَقْذَرَاتِ، وأشْبَاهِ ذَلِكَ.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبُهُ بِيمِينِهِ عَنَقُولُ هَآ قُومُ اَقْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾ الآيات [الحاقة: ١٩] وقال تعالىٰ: ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ اللهِ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ اللهِ وَقَالَ تعالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

• ٧٤ - وعن عائشةَ فَطْقَا قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ (١) في شَأْنِهِ كُلِّهِ: في طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٤١ وعنها قالت: كَانَتْ يَدُ رسولِ الله ﷺ اليُمْنَىٰ لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ النُّسْرَىٰ لِخُلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًىٰ. حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داودَ وغيرُهُ بإسنادٍ صحيح ٣٠٠.

٧٤٢ - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ فَطُّ النَّبِيَ عَيَّالَةً قال لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ (١٠) رضي الله عنها: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٧٤٣ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالنُّمْنَى اللهِ ﷺ قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ النُّمْنَى أَوَّلَهُمَا يُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا يُنْزَعُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) التيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمني والرِّجل اليمني والجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨). (٣) أبو داود (٣٣).

<sup>(</sup>٤) هي «زينب» زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بنات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦٧) ومسلم (٩٣٩). (٦) البخاري (٥٨٥٥) ومسلم (٢٠٩٧).

٧٤٤ - وعن حَفْصَةَ نَوْلَيْكَا أَنَّ رسولَ الله عَيَّلِيَّهُ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ [ص/ ١٠٨] وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داودَ<sup>(١)</sup> وغيرُهُ.

٧٤٥ وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَالْدَاهُو الله عَلَيْهُ قال: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ» حديثٌ صحيح، رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) بإسنادٍ صحيح.

٧٤٦ وعن أنس تَطُقَّ أنَّ رسولَ الله ﷺ أتىٰ مِنًىٰ، فَأتَىٰ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا (٣) ثُمَّ أتَىٰ مَنْزِلَهُ بِمِنًىٰ ونَحَرَ، ثُمَّ قال لِلحَلاَّقِ: «خُذْ» وأشَارَ إِلَىٰ جَانِبهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

وفي رواية: لما رمَىٰ الجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الحَلاَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ فقال: «أَحْلَقُهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ فقال: «أَحْلِقُ» فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فقال: «أَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس» (٥٠).

#### $\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢) وبعدها في بعض المطبوعات: والترمذي. ولم يروه الترمذي بل روئ الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) أُبو داود (٤١٤١) والترمذي (١٧٦٦) ولفظه: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: فرمي بها.

 <sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٠٥) لكن رواه البخاري بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهِ (١٧١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٠٥/٣٢٦).

# كتاب آداب الطعام ١- باب التسمية في أوله، والحمد في آخره

٧٤٧ - عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ وَاللَّهَ عَالَ: قال لي رسولُ الله ﷺ: «سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينك، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٧٤٨ – وعن عائشةَ فَعُطِّهَا قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: [ك/ ٩٤] «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُونَ اللهِ ﷺ: [ك/ ٩٤] «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلِهُ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَلَيْكُ رِاسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَلَيْكُ رَاسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَلَيْدَكُر اسْمَ اللهِ تَعالَىٰ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَالْمَا مِنْ اللهِ أَوَّلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ صَحَيْحٌ.

٧٤٩ وعن جابر ﴿ وَاللَّهُ عَالَ : سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ تعالىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قال الشَّيْطَانُ (٣): لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تعالىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ، قال الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تعالىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ» رواه مسلمٌ (١٠).

• • • • وعن حُذَيْفَةَ نَعُطِّقَ قَال: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَكَةُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءتْ جَارِيَةٌ كَانَّهَا تُدْفَعُ (٥) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رسولُ الله عَلَيْهِ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ كَانَّهَا تُدْفَعُ (٥) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُ كَانَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدهِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامُ (٢) اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بهذِهِ الجارِية لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بهذِهِ الجارِية لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا،

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٧٦٧) والترمذي (١٨٥٨) ورواه ابن ماجه (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: قال لإخوانه وأعوانه ورفقته. (٤) مسلم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٥) كأنها تدفع: يعني لشدة سرعتها. (٦) أي: يتمكن من أكله.

<sup>(</sup>٧) وفي مسلم: «أن».

فَجَاءَ بهذا الأعرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخذْتُ بِيَدِهِ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَدِي مَع

٧٥١ وعن أُمَيَّةَ بنِ مَخْشِيِّ الصحابيِّ وَأَطْفَةُ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ جَالِسًا، وَرَجُلُ يَأْكُلُ، فَلَمَّ يُسَمِّ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ قال: إِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. فَضَحِكَ النَّبيُّ ﷺ ثُمَّ قال: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ» رواه أَبُو داودَ والنسائيُّ (٣).

٧٥٢- وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا كُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّىٰ لَكَفَاكُمْ» راواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤٠).

٧٥٣- وعن أَبي<sup>(٥)</sup> أُمَامَة لَأَظْكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قال: «الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِِّ (٢) [وَلا مُودَّعٍ](٧) وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رواه البخاريُّ (٨).

٧٥٤ وعن معاذِ بن أنسِ رَأَكُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ طَعَامًا فقال:

<sup>(</sup>١) في «ل»: يديهما. وفي صحيح مسلم: «يدها». قال المصنف في الشرح: هكذا هو في معظم الأصول «يَدِهَا» وفي بعضها «يَدِهِما» فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي، ومعناه: أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي. أما على رواية «يدها» بإفراد، فيعود الضمير على الجارية.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٧٦٨) والنسائي في الكبرئ ( ٦٩٢٨). وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٨٥٨). (٥) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٦) أي: أنَّ الله تعالىٰ يُطْعِم ولا يُطْعَم، فهو مستغنِّ عنِ مُعِين وظَهِير.

<sup>(</sup>٧) ليُست في النسخ، والمثبُّت من صحيح البخاريُّ. أي: غير متروَك الطلب إليه والرغبة فيما عنده.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٨٥٥٥).

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا [ص/ ١٠٩] تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

## \*\*\*\*

# ٢- باب لا يَعيبُ (٢) الطّعام، واستحباب مَدْحِه

٥٥٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ نَظَانَ قال: مَا عَابَ رسولُ الله عَيَالِيْ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٧٥٦ وعن جابر ﴿ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدْمُ ( ' ) فقالوا: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلُّ. فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ويقول: «نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ ( ° )» رواه مسلمٌ ( ٢ ).

## \*\*\*\*

# ٣- باب ما يقوله مَن حضر الطعامَ وهو صائم، إذا لَم يُفطِر

٧٥٧ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ لَوَظِيَّةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» رواه مسلمٌ (٧).

قال العلماءُ: معنىٰ «فَلْيُصَلِّ» فَلْيَدْعُ. ومعنىٰ «فَلْيَطْعَمْ» فَلْيَأْكُلْ.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣ ٤٠) والترمذي (٣٤٥٨) ورواه ابن ماجه (٣٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: يعاب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٦٣) ومسلم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) الْأَدْمُ: كُل ما يؤكل به الخبر مما يُطّيبُه، سواء كان من المائعات أو الجامدات.

<sup>(</sup>٥) غير مكررة في «ص».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵۲).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۳۱).

# ٤ - باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتَبِعَه غيرُهُ

٧٥٨ - عن أَبِي (١) مَسْعودِ البَدْرِيِّ الطَّلِيُّ قَال: دعا رَجُلُ النَّبِيِّ عَلِيْلِهُ لِطَعَامِ صَنعَهُ لَهُ، خَامِسَ خَمْسَةٍ (٢) فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «إنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قال: بل آذَنُ لَهُ يا رَسُولَ الله. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

## \*\*\*\*

# وعظه وتأديبه من يسيء أكله

٧٥٩ عن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ فَالْكَ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رسولِ الله عَلَيْهِ (٥) وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فقال لي رسولُ الله عَلَيْهِ: «يا غُلامُ، سَمِّ الله تعالى، وَكُلْ بِيَمينِكَ، وَكُلْ مِمَّا [ك/ ٩٥] يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

قَوْله: «تَطِيشُ» بكسرِ الطاءِ وبعدَها ياءٌ مُثنَّاةٌ مِن تَحْتُ: معناه تتحرَّكُ وتمتدُّ إِلَىٰ نَوَاحِى الصَّحْفَةِ.

٧٦٠ وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ فَطْكَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْكَ بِشِمَالِهِ، فقال: «لا اسْتَطَعْتَ!» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ؛ فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ. رواه مسلمٌ(٧).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ص»: ابن. خطأ.

<sup>(</sup>٢) أي: طعام يكفي خمسة منهم النبي عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٨١) ومسلم (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: طعام الواحد كافي الاثنين، والأكل.

<sup>(</sup>٥) في حَجر رسول الله: في حَضانته وتحت رعايته.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۲۱).

# ٦- باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما، إذا أكل جماعة، إِلَّا -7 باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما،

٧٦١ عن جَبَلَةَ (٢) بنِ سُحَيْمٍ قال: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ (٣) مَعَ ابن الزُّبَيْرِ فَرُزِقْنَا تَمْرًا، فَكَانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ النَّبِي عَيْلِيَّةٍ فَكَانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ النَّبِي عَيْلِيَّةٍ فَكَانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ وَ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ اللهِ عَنِ الإِقْرَانِ (٥). ثُمَّ عَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

## \*\*\*\*

# ٧- باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع

٧٦٢ - عن وَحْشِيِّ بنِ حَرْبِ وَ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ أَصحابَ رسولِ الله عَلَيْكِيَّ قالوا: يا رسولَ الله عَلَيْ قالوا: يا رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ اللهِ، إنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ! قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ» رواه أَبُو داودَ (٧٠).

## \*\*\*\*

٨- باب الأمر بالأكل من جانب القَصْعة، والنهي عن الأكل من وسطها

٧٦٣ - فِيهِ قَوْلُه ﷺ: «وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) كما سبَق.

<sup>(</sup>١) في «ل»: أن يأذن. (٢) في «ل»: مسلمة. تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) يعنى: قلّة وحاجة ومشقة.
 (٤) أي: لا تجمعوا تمرتين معًا، بل كلوا تمرة تمرة.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ك، ص» وهي رواية مسلم، وفي «ل»: القِرَان. وهي رواية البخاري. قال المصنف في الشرح: «(الإقران) هكذا هو في الأصول، والمعروف في اللغة (القِرَان) يقال: قرَن بين الشيئين يَقْرِن، بضَمِّ الراء وكسرها، لغتان؛ أي جمَع. ولا يقال: أَقْرَنَ. والنهي عن القِران سببه ما كان فيه من ضيق العيش، ثم نُسِخ لما حصلت التوسعة».

<sup>(</sup>٦) البَخاري (٥٤٤٦) ومسلم (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٧٦٤) ورواه ابن ماجه (٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢٢). وتقدم برقم (٣١١).

٧٦٤ - وعن ابنِ عباسٍ طَقَّقَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (١).

٧٦٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ أَوْقَى قال: كَانَ للنّبِيّ عَلَيْهٌ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا «الغَرّاءُ» يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رجالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَىٰ أُتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ - يعني وَقَدْ ثُردَ فِيهَا(٢) - فَالتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا النّبِيُّ عَلِيهِ (٣) [ص/ ١١٠] فقال أَعْرَابِيُّ: مَا هُذِهِ الجِلْسَةُ؟ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كريمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا» ثُمَّ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَها يُبَارَكُ فِيهَا» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ(١٠).

«ذِرْوَتها» أعْلاَهَا. بكسرِ الذالِ وضَمِّها.

\*\*\*\*

# ٩ - باب كراهة الأكل مُتَّكِئًا

٧٦٦ - عن أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِ عبدِ اللهِ ﴿ قَالَى قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا ﴾ رواه البخاريُّ (٥٠).

قال الخَطَّابِيُّ: المُتَّكئُ هُنَا الجالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ وِطَاءٍ. قال: وأرادَ أنَّهُ لا يَقْعُدُ عَلَىٰ الوِطَاءِ وَالوَسَائِدِ، كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَام، بـل يَقْعُدُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٧٧٢) وإلترمذي (١٨٠٥) ورواه ابن ماجه (٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الثريد: فتّ الخبز وبَلّه بالمرق.

<sup>(</sup>٣) أي: لما ضاقت بهم الحلقة قعد على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٧٧٣) ورواه ابن ماجه (٣٢٦٣، ٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٣٩٨).

مُسْتَوفِزًا لاَ مُسْتَوطِنًا، وَيَـأْكُلُ بُلْغَةً. هَـذَا كلامُ الخَطَّابِيِّ(١). وأشـارَ غَيْرُهُ إِلَىٰ أنَّ الْمُتَّكِئَ هُـوَالمائِلُ عَلَىٰ جَنْبِه (٢). والله أعلم.

٧٦٧- وعن أنسِ رَئِظُ قَال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ جَالِسًا(٣) مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا. رواه مسلم (١٤).

«المُقْعِي» هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بِالأرضِ وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ.

١٠- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما

٧٦٨- عن ابنِ عباسِ ﷺ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها (٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٧٦٩ وعن كعب بن مالكِ نَطْقَ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَأْكُلُ بثَلاَثِ أَصَابِعَ، فإذا فَرَغَ لَعِقَهَا. رواه مسلمٌ (٧).

• ٧٧ - وعن جابرٍ نَظْفَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ والصَّحْفَةِ، وقال: ﴿إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَّرَكَةُ» رواه مسلمٌ (^).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٤٥٦) ومسلم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۰۳۳).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ، وليست في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) أي: يمكن غيره من لعقها.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۳۲).

٧٧١ وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى (١) ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان. وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمِنْدِيل حَتَّىٰ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى (١) ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان. وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمِنْدِيل حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ » رواه مسلمٌ (١).

٧٧٢ وعنه [ك/ ٩٦] أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلاَ يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصابِعَهُ؛ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذِيِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصابِعَهُ؛ فَالْيَدْرِي فِي أَيِّ طعامِهِ البَرَكَةُ » رواه مسلمٌ (٣).

٧٧٣ وعن أنس نَطُّ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ التَّلاَثَ، وقال: ﴿إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عنها الأذى، وَلَيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا النَّلاَثَ، وقال: ﴿إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ ﴾ لِلشَّيْطَانِ ﴿ وَأَمَرَنَا أَن نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وقال: ﴿إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ ﴾ رواه مسلمٌ ﴿ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٧٤ وعن سَعِيدِ بنِ الحارِثِ أَنَّه سأل جابرًا نَطُّكُ عنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (٥) فقال: لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النبيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إِلاَّ قليلاً، فإذا نَحْنُ وجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنا وسَواعِدَنَا وأقْدامَنَا (١) ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاريُ (٧).

<sup>(</sup>١) المراد بالأذي هنا: المستقذَر من غبار وتراب وقذَّىٰ ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۳ / ۱۳۶). (۳) مسلم (۲۰۳۳).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي: لهل يجب الوضوء من أكل ما طُبِغَ علىٰ النار أو شُوِيَ عليها أم لا.

<sup>(</sup>٦) أي: أن الصحابة كانوا يمسحون ما بقي في أصابعهم، بعد لعقها من لزوجة الطعام، بأكفهم وأيديهم وأقدامهم.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٥٤٥).

# ١١- باب تكثير الأيدي على الطعام

٥٧٧- عن أبي هُرَيْرَةَ رَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

٧٧٦ وعن جابر فَطَّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» رواه مسلمٌ (٢). الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ المَّرْ٢٠).

## \*\*\*\*

17-بابأدبالشرب، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، وكراهة التَّنفُس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ [ص/ ١١١] الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ [ص/ ١١١] عن أنسٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَنفَسُ في الشَّرابِ ثَلاثًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَانَ يَتَنفَسُ في الشَّرابِ ثَلاثًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ يَتَنفَسُ في الشَّرابِ ثَلاثًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يعني: يَتَنفسُ خارجَ الإِناءِ.

٧٧٨ - وعن ابنِ عباسِ فَطْقَهَا قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا إِذَا '' شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا رَفَعْتُمْ '')» رواه البَعِيرِ، وَلكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا إِذَا إِذَا أَنْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا رَفَعْتُمْ '')» رواه البَرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ '(٦).

٧٧٩ وعن أبي قَتَادَةَ رَزُلُكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۲) ومسلم (۲۰۵۸). (۲) مسلم (۲۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣١٥) ومسلم (٢٠٢٨). (٤) في «لُ»: إذا أنتم.

<sup>(</sup>٥) أي: احمدوا إن أنتم رفعتم من الشراب في كل مرة من الثلاث أو المرتين.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٨٨٥). ضعيف الإسناد. (٧) البخاري (٥٦٣٠) ومسلم (٢٦٧).

يعني: يُتنفَّسُ في نَفْسِ الإناءِ.

٧٨٠ وعن أنس ﴿ وَعَنْ رَسُولَ الله ﷺ أُتِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ (١) وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابيُّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهَ أَعْطَىٰ الأعْرابيُّ وقال: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

قوله: «شِيب» أيْ: خُلِطَ.

٧٨١- وعن سهل بن سعد رَفِظَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِي بِشرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فقال للغُلامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلاءِ؟» فقال الغُلامُ: لا واللهِ، لا أُوثِرُ بنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رسولُ الله ﷺ في يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَهُ "

قَوْله «تَلَّهُ» أيْ وَضَعَهُ. وهذا الغلامُ هُوَ ابْنُ عباسِ وَالْكَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَباسِ الطَّالِكَ اللهُ

## \*\*\*\*

1۳- باب كراهة الشرب من فَمِ القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام

٧٨٧- عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ أَوْلَكُ قَال: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١٠). الأَسْقِيَةِ (١٠). وأَفُواهُها (٥) وَيُشْرَبَ مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) وكانوا يمزجون اللبن بالماء لأنه حين يحلب يكون حارًا، والحجاز أيضًا حارة في الغالب، فكانوا يكسرون حرَّ اللبن بالماء البارد.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۳۵۲) ومسلم (۲۰۲۹). (۳) البخاري (۲۵۵۱) ومسلم (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٤) الأسقية، جمع (سُقّاء) وهو وعاء الماء من الجلد.

<sup>(</sup>٥) أي: يقلب رأسها ويثنيها حتى يشرب منها. (٦) البخاري (٥٦٢٥) ومسلم (٢٠٢٣).

٧٨٣- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّلِّ قَال: نَهَىٰ رسول الله ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ والقِرْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

٧٨٤ وعن أُمِّ ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ، أُختِ حَسَّانَ بنِ ثابتٍ، رضي الله عنه وعنها، قالت: دخَل عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا (٢)، فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).

وإنّما قَطَعَتْهَا لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَمِ رسولِ الله ﷺ وَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الابْتِـذَال. وهذا محمولٌ عَلَىٰ بيانِ الجوازِ، والحديثانِ السابقانِ لبيانِ الأفضلِ الأكمل، واللهُ أعلمُ.

## \*\*\*\*

# ١٤- باب كراهة النفخ في الشراب

٧٨٥ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ [ك/ ٩٧] وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَهَىٰ عَن النَّفْخ في الشَّرَاب، فقال رَجُلُ: القَذَاةُ أَرَاهَا في الإناءِ؟ فقال: «أَهْرِقْهَا» قال: فإنِّي لا أَرْوَىٰ مِنْ الشَّرَاب، فقال رَجُلُ: القَذَاةُ أَرَاهَا في الإناءِ؟ فقال: «أَهْرِقْهَا» قال: حسنٌ صحيحٌ (٥٠) نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قال: حسنٌ صحيحٌ (٥٠).

٧٨٦- وعن ابنِ عباسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذيُّ(٧) وقال: حسنُ صحيحٌ (٨).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٢٩) ولم يروه مسلم. (٢) في «ص»: قائمة.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨٩٢). (٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٨٨٧) ورواه أبو داود (٣٧٢٢). (٦) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٨٨٨) ورواه أبو داود (٣٧٢٨) وابن ماجه (٣٤٢٨).

<sup>(</sup>٨) سقط هذا الحديث من «ص».

10- باب بيان جواز الشرب قائمًا، وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا ٧٨٧- فِيهِ حديثُ كَبْشَةَ السابقُ(١).

٧٨٨- وعن ابنِ عباسٍ ﴿ وَهُو قَائِمٌ. مَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَ وَهُو قَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٨٩ وعن النَّزَالِ بن سَبْرَةَ قال: أَتَىٰ عَلِيٌّ نَظْكُ بَابَ الرَّحْبَةِ<sup>(٣)</sup> فَشَربَ قائِمًا وقال: إنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ فَعَلَ كما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. رواه البخاريُّ(٤).

• ٧٩- وعن ابنِ عُمرَ اللهِ عَلَيْ قال: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَىٰ عهدِ رسولِ الله عَلَيْ وَنَحْنُ نمشِي، وَنَصْنُ بَمشِي، وَنَصْنُ صَحِيحٌ (٥).

٧٩١ - وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبِ، عن أبيه، عن جَدِّهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: رأيتُ رسولَ اللهُ عَيَلِيْهُ يَسَلِيهُ عَن جَدِّهِ وَ قَائِمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢٠).

٧٩٧ - وعن أنسٍ رَا اللَّبِيِّ عَلَيْهُ أنه نَهَىٰ أن يَشْرَبَ [ص/ ١١٢] الرَّجُلُ قَائِمًا. قال قَتادةُ: فَقُلْنَا لأَنسِ: فالأَكْلُ؟ قال: ذَلِكَ (٧) أَشَرُّ أَوْ أُخْبَثُ (٨). رواه مسلم (٩).

وفي روايةٍ لَهُ (١٠): أنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَن الشُّرْبِ قائِمًا (١١).

٧٩٣- وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَلْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۷۸٤) رواه الترمذي (۱۸۹۲). (۲) البخاري (۱۶۳۷) ومسلم (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٣) الرحبة: رحبة مسجد الكوفة، وهو المكان الواسع أمام بابه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٦١٥). (٥) الترمذي (١٨٨٠) ورواه ابن ماجه (٣٣٠١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٨٨٣). (٧) من «صّ».

<sup>(</sup>٨) في «ك»: أخبث. وفي «ل»: وأخبث. (٩) مسلم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی «ص». (۱۱) مسلّم (۲۰۲۲/۲۰۲۲).

فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْءٌ» رواه مسلمٌ (١).

#### \*\*\*\*

# ١٦- باب استحباب كون ساقي القوم آخِرَهُم شُربًا

٧٩٤ - عن أَبِي قَتَادةَ رَاكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ (٢)» يعني: شُرْبًا (٣). رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١٠).

## \*\*\*\*

1۷ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، غير الذهب والفضة، وجواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولايدٍ، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

• ٧٩٥ عن أنسٍ ﴿ اللَّهِ عَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِي رَسُولُ الله ﷺ بِمِخْضَبِ (٥) مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ (٦) أَنْ يَشْطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قال: ثَمَانِينَ وزيادةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هذه روايةُ البخاريِّ (٧).

وفي روايةٍ لَهُ ولمسلم (^): أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بإناءِ مِنْ ماءٍ، فَأُتِي بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (^) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابِعَهُ فِيهِ. قال أنسٌ: فَجَعلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة الترمذي: آخرهم شربًا.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث ساقط من «ص».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٨٩٤) ورواه أبو داود (٣٧٢٥) والنسائي في الكبرئ (٤٠١) وابن ماجه (٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: بمحضب. والمخضب: إناء يغسل فيه الثيّاب. يطلق على الإناء، صغيرًا كان أو كبيرًا.

<sup>(</sup>٦) في «ص»: المحضب. (٧) البخاري (١٩٥).

<sup>(</sup>٩) رحراح: واسع قصير الجدار.

<sup>(</sup>A) في «ك»: لمسلم.

أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضًّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَىٰ الثَّمَانينَ(١).

٧٩٦ وعن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ وَ اللهِ عَلَاكَ قَالَ: أَتَانَا النبيُّ وَ اللهِ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ (٢) مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ. رواه البخاريُّ (٣).

«الصُّفْر» بضَمِّ الصادِ، ويجوزُ كَسـرُها: وَهُـوَ النُّحاسُ. و «التَّوْر» كالقَدَح. وَهُوَ بالتاءِ المُثنَّاةِ مِن فوقُ.

٧٩٧- وعن جابر نَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَخَلَ عَلَىٰ رَجُلِ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ (أَ) اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ (أَ) اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَرَعْنَا (٥)» رواه البخاريُّ (٦).

«**الشَّنُّ**» القِرْبة.

٧٩٨- وعن حُذَيفة ﴿ وَاللَّهِ عَالَ: إِنَّ النبيَّ عَلَيْهِ نَهَانَا عَن الحَرِير وَالدِّيباجِ، والشُّربِ فَي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وقال: (هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

٧٩٩ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ سَلَّهَ النَّوْقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۰) ومسلم (۲۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) التور: شبه الطست.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٧).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: في هذه.

<sup>(</sup>٥) كرعنا: شربنا يأفواهنا، من غير إناء ولا كف.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦١٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٦٣٢) ومسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦٣٤) ومسلم (٢٠٦٥).

وفي روايةٍ لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ»(١).

وفي روايةٍ لَهُ: «مَنْ شَـرِبَ في إناءٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ »(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۵). (۲) مسلم (۲۰۲۰ ۲).

# كتاب اللِّبَاس

١- باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر [ك/ ٩٨]
 والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتَّان وشعر وصوف وغيرها، إلَّا الحرير

قىال الله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقىال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨١].

٠٠٠ وعن ابنِ عباسٍ فَطْقِهَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (١٠).

٨٠١ وعن سَمُرَة نَظْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الْبَسُوا البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ
 وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » رواه النسائيُ والحاكمُ (٢) وقال: حديثُ (٣) صحيحٌ.

٨٠٢ وعن البَرَاءِ فَطَّ قَال: كَانَ رسولُ الله ﷺ مَرْبُوعًا ('')، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (' ').

٨٠٣ وعن أبي [ص/ ١١٣] جُحَيفَةَ وَهْبِ بنِ عبدِ الله لَطُّ قَال: رَأيتُ النَّبِيَّ وَهُو بِنِ عبدِ الله لَطُّ قَال: رَأيتُ النَّبِيَّ وَمُو بِهِ، فَمِنْ عَلِيْهِ بِمكَّةَ، وَهُوَ بِالأَبْطَحِ، فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ، مِنْ أَدَمِ (١) فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُو بِهِ، فَمِنْ عَلِيْهِ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٩٩٤) وأبو داود (٣٨٧٨) ورواه ابن ماجه (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) النسائيّ (٥٣٢٣) والحاكم (٧٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) مربوعًا: ليس بالطويل ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٥٦) ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) أَدَمَ، جمع أُدِيم: وهو الجلُّد.

نَاضِحٍ وَنَائِل (١) فَخَرَجَ النبيُ ﷺ وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، وَأَذَّنَ بِلاَلُ، فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ فَاهُ هاهُنَا وَهَاهُنَا، يقولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَىٰ الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلاَحِ. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، لاَ يُمْنَعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

«العَنَزة» بفَتحِ النونِ: نحوُ العُكَّازَة.

٨٠٤ وعن أبي رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّمِيمِيِّ (٣) وَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيهِ وَاعْمَا وَعَلَيهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيه وَعَلَيه وَعَلَيْهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيهِ وَعَلَيه وَعَلَيه وَعَلَيْهِ وَعَلَيه وَعَلَيْهِ وَعَلَي وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَ

٥٠٨- وعن جابرٍ نَظْفَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
 رواه مسلمٌ (٥٠).

٨٠٦ وعن أبي سعيدٍ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ لَوَاقَ قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْهِ وَعَلَيه عِمَامَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَىٰ طَرَفَهَا (٦) بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه مسلمٌ (٧).

وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ (٨) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (٩).

<sup>(</sup>١) أي: منهم من ينال من ماء وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله ويرُشُّ عليه بَلَلًا مما حصل له.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٧٦) ومسلم (٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) كِذا فِي النسخ. ولفظ الترمذي في «الشمائل» (٤٣): «عَنْ أَبِي رِمْتَةَ التَّيْمِيِّ، تَيْم الرَّبَابِ».

<sup>(</sup>٤) أبو دأود (٢٥٠٥) والترمذيّ (٢٨١٦) ورّواه النسائي (٧٧٥١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) في «لْ» وصحيح مسلم: طرفيها. قال المصنف في الشرح: «هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها (طرفيها) بالتثنية، وكذا هو في (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف (طرفها) بالإفراد، وأن بعضهم رواه (طرفيها) بالتثنية».

<sup>(</sup>V) مسلم (۱۳۵۹). (A) ليست في «ك» وهي في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٥٩/ ٢٥٤).

٨٠٧ - وعن عائشةَ فَرُكُ قَالَت: كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

«السَّحُولِيَّة» بفَتحِ السِّينِ وضَمِّها وضِمِّ الحاءِ المُهمَلتَين (٢): ثيابٌ تُنْسَبُ إِلَىٰ سَحُولٍ قَرْيَة باليَمنِ. «وَالكُرْسُف» القُطْنُ.

٨٠٨- وعنها قالت: خرَج رسولُ الله ﷺ ذاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مرَحَّلُ مِنْ شَعرٍ أَسُودَ. رواه مسلمٌ (٣).

«المِرْط» بكسرِ المِيمِ: هُوَ كساءٌ. وَ «المُرَحَّلُ» بالحاءِ المُهمَلَةِ: هُوَ الَّذِي فِيهِ صورةُ رِحَالِ الإبل، وهِيَ الأَكْوَارُ.

٩٠٨- وعن المغيرة بنِ شُعْبَةَ وَ الله قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فقال لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّىٰ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّىٰ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَ خُفَيْهِ فقال: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسِحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وفي روايةٍ: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٦٤) ومسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>٢) في «ص»: المهملة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٩٩) ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٦٣) ومسلم (٤٧٧/٧٧).

وفي روايةٍ أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ (١) كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ (٢).

## \*\*\*\*

# ٢- باب استحباب القميص

٨١٠ عن أُمِّ سَلَمَة نَوْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْقَمِيصَ.
 رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (٣) وقال: حديثُ حسنٌ.

## \*\*\*\*

٣ - باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء

١ ٨١- عن أسماء بنتِ يَزِيدَ الأنصاريَّةِ سَرِّقَ قَالت: كَانَ كُمُّ قَمِيص رسول الله عَيَّالِيَّ الرُّسْغ (٤٠). رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٨٢ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » فقال أَبُو بكرٍ ﴿ فَظَلَّكَ : [ك/ ٩٩] يا رسولَ الله، إنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ! فقال لَهُ رسولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ » رواه البخاريُّ (١) وروَىٰ مسلمٌ بعضَه (٧).

٨١٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَخُطِي أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكَةً قال: «لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) في «ل»: القصة.

<sup>(</sup>٢) أخرجها أبو داود (١٤٩) والنسائي مختصرة (٧٩) والإمام أحمد في المسند (١٨١٧٥) والإمام مالك في الموطأ (٤١).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٠٢٥) والترمذي (١٧٦٢) ورواه ابن ماجه (٣٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) الرسغ: مفصل الساعد والكف. (٥) أبو داود (٤٠٢٧) والترمذي (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٦٦٥). (٧) مسلم (٢٠٨٥) مقتصرًا على الجملة الأولى.

مَنْ جَرَّ إزاره بَطَرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٨١٤ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزْارِ فَفِي النَّارِ» رواه البخاريُّ(٢).

٥١٥ وعن أبي ذَرِّ الطَّقِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: (اللَّهَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قال: فقرأها رسولُ الله [ص/١١٤] عَلَيْهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قال أَبُو ذرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا رسولَ الله؟ قال: (المُسْبِلُ، وَالمَنْفُقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذِبِ» رواه مسلمٌ "".

وفي روايةٍ له: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ »(٤).

٨١٦ وعن ابنِ عُمرَ الطُّلِيُّ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «الإسْبَالُ في الإِزَارِ وَالقَمِيصِ وَالعِمَامةِ (٥)، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه أَبُو داودَ والنسائيُ (٦) بإسنادٍ صحيحٍ.

١٧ - وعن أبي جُرَيِّ جابِرِ بنِ سُلَيْمٍ وَ اللَّهِ عَالَى: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأَيْهِ، لا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قالوا: رسولُ الله ﷺ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ، عَلَيْكَ [السَّلامُ](٧) عَلَيْكَ السَّلامُ، عَلَيْكَ [السَّلامُ](٧) تَحِيَّةُ المَوْتَىٰ (٨) قُلِ: السَّلامُ عَلَيْكَ، قال: قُلْتُ: أَنْتَ رسولُ اللهِ؟ قال: «أَنَا رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٨٨) ومسلم (٢٠٨٧). (٢) البخاري (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۱). (٤) مسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٥) أي: ما زاد على العادة في لبس العمامة فهو إسبال.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٠٩٤) والنسائي (٥٣٣٤) ورواه ابن ماجه (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>٧) في «ك، ص»: عليك. وسقط من «ل». والمثبت من أبي داود.

<sup>(</sup>٨) أي: فعل أهل الجاهلية في زيارتهم الموتي.

الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَه عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (١) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ» قال: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيْ قَال: هَا تَعْدَهُ حُرَّا وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً «ولاَ إِلَيْ قَال: هَا تَعْدُونِ شَيْئًا، وأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ تَعْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ مِنَامَكَ وعَيَرَكَ بِمَا الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ المَحْيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلَة (٢) وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وعَيَرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ عَلَيْهِ المَحيحِ، قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٨١٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَحَّ قال: بينما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ (١) إزَارَهُ، قال لَهُ رَسُول الله عَلَيْةِ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فقال: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فقال: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ» فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ مَا لَكَ تَأْمُرُهُ (٥) أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قال: «إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ صَلاَةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ (٢٠)» رواه أَبُو داودَ كَانَ يُصَلِّي وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ صَلاَةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ (٢٠)» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ علىٰ شرطِ مسلم (٧).

٨١٩ وعن قيسِ بنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ قال: أُخْبَرَنِي أَبِي، وكان جَلِيسًا لأَبِي الدرداءِ، قال: كَانَ بِدمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يقال لَهُ «ابنُ الْحَنْظَلِيَّةِ» وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا؛ قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، إنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ، فإذا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّىٰ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْداءِ فقال لَهُ أَبُو الدرداءِ: كَلِمَةً (٨) تَنْفَعُنَا حَتَّىٰ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْداءِ فقال لَهُ أَبُو الدرداءِ: كَلِمَةً (٨) تَنْفَعُنَا

<sup>(</sup>١) عام سنة: عام قحط.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٠٨٤) والترمذي (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: ما لك أمرته. وتكررت في «ص».

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة ليست في «ك، ل».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: مسبلاً.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: مسبل إزاره.

<sup>(</sup>A) في «ل»: قل كلمة.

وَلاَ تَضُرُّكَ. قال: بَعَثَ رسولُ الله عَيْكِيْ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي المَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ الله عَيْكِيْ ، فقال لِرَجُل إِلَىٰ جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ التَقَيْنَا فَحْنُ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلانٌ فَطَعَنَ فقال: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلاَمُ الغِفَارِيُّ! كَيْفَ تَرَىٰ فَعْنُ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلانٌ فَطَعَنَ فقال: عُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلاَمُ الغِفَارِيُّ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي قَوْلِهِ؟ قال: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ (۱). فَسَمِعَ بِذلِكَ آخَرُ فقال: مَا أُرَاهُ إِلَا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ (۱). فَسَمِعَ بِذلِكَ آخَرُ فقال: مَا أُرَاهُ إِلَا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ (۱). فَسَمِعَ بِذلِكَ آخَرُ فقال: مَا أُرَى بِذلِكَ بَاسَ أَنْ يُوجَرَ بَاسًا. فَتَنَازَعَا، حَتَّىٰ سَمِعَ رسولُ الله عَيْكِيْ فقال: (سُبْحَانَ الله (۲)! لا بَأْسَ أَنْ يُوجَرَ وَبُعَلَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ وَيُعُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ وَيُعُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ وَيُعْرَفُولُ: لَيَبْرُكَنَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: لَيَبُرُكَنَ وَيُعْرَفُ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: لَيَبْرُكَنَ وَلِكَ مِنْ رَسُول الله عَيْكُ فَي فَولُ: نَعَمْ. فما زال يُعِيدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لاَقُولُ: لَيَبُرُكَنَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (۱).

قال: فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فقال لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ. قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: «المُنْفِقُ عَلَىٰ الخَيْلِ (٥) كَالبَاسِطِ يَدَهُ (٦) بالصَّدَقَةِ لا يَقْبضُهَا».

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَومًا آخَرَ فقال لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعنَا وَلاَ تَضُرُّكَ. قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الأَسَدِيُّ(٧) لولا [ك/ ١٠٠] طُولُ جُمَّتِهِ (٨) وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ » فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا، فَعَجَّلَ (٩) فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَىٰ أَذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزارَهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أي: لأنه أظهر عمله وافتخر على القوم. (٢) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٣) أي: لا بأس أن يثاب في الآخرة ويثنى عليه في الدنيا، فلا مانع من حصولهما معًا إذا لم يكن فعله للفخر والخيلاء.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: ركبته. وهذا مبالغة في التواضع، كما هو شأن المتعلم بين يدي المعلم.

<sup>(</sup>٥) أي: في رعيها وسقيها وعلفها ونحو ذلك. والمراد الخيل المُعَدَّة لسبيل الله تعالىٰ من الجهاد وإعانة منقطع بإركابه عليها ونحوه.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: يديه.

<sup>(</sup>٧) في «ك، صُ»: الأسيدي. وهو في مراجع ترجمته وترجمة أبيه: «الأسدي».

<sup>(</sup>٨) الجِمة: الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما.

<sup>(</sup>٩) عجَّل: أسرع وبادر.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَر (١) فقال لَـهُ أَبُو الدَّرْداءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا [ص/ ١١٥] وَلَا تَضُرُّكَ. قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا وَكَالْكُمْ (٢) وَأَصْلِحُوا الله ﷺ يقول: «إنَّكُمْ شَامَةٌ في النَّاسِ (٣) فإنَّ الله لا يُحِبُّ رِحَالَكُمْ (٢) وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ في النَّاسِ (٣) فإنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشُ (١)» رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ (٥) إلَّا قيسَ بنَ بِشْرٍ فاختَلَفُوا في توثِيقِهِ وَتَضْعِيفِهِ، وَقَدْ روَى لَهُ مسلمٌ (٢).

• ٨٢- وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَاللَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ» أَوْ «لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ إِلَيْهِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (٧).

٨٢١ - وعن ابنِ عُمرَ فَاقَالَ عَالَ: مررتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ وَفِي (^ ) إِزَارِي استرخاءٌ، فقال: «زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ استرخاءٌ، فقال: «زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فقال بَعْضُ القَوْم: إِلَىٰ أَينَ؟ فقال: إِلَىٰ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رواه مسلمٌ (٩).

٨٢٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهَ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهَ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) أي: ما تركبونه.

<sup>(</sup>٣) أي: كونوا في أحسن هيئة وزيّ حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن.

<sup>(</sup>٤) التفحش: تكلّف الفحش.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٩٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) لم يرو له منَ أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود.

<sup>(</sup>٧) أبوٰ داود (٤٠٩٣) ورواه ابن ماجه (٣٥٧٣).ّ

<sup>(</sup>٨) في «ل»: فرأىٰ في.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۲۰۸۱).

إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قال: «فَيرخِينَهُ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ<sup>(۱)</sup> وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

## \*\*\*\*

# ٤ - باب استحباب ترك الترفُّع في اللباس تواضعًا

قَدْ سَبَقَ في بَابِ فَضْل الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بهذا البابِ(٢).

٨٢٣ - وعن مُعَاذِ بنِ أنسِ نَطْقَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضُعًا للهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤوسِ الخَلائِقِ، حَتَّىٰ يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ لُهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤوسِ الخَلائِقِ، حَتَّىٰ يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٣).

## \*\*\*\*

و- باب استحباب التوسُّط في اللباس، ولا يقتصر على ما يُزْرِي به لغير
 حاجة ولا مقصود شرعى

٨٢٤ عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ وَاللَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ يُعَلِيهُ وَقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٠٩٤) والترمذي (١٧٣١) وليس عند أبي داود سؤال أم سلمة والجواب عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث من (٥٠١ - ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٨١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٨١٩).

# ٦ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه(١) وجواز لباسه للنساء

٥٢٥ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٨٢٦ - وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفي روايةِ البخاريِّ: «مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» (١٠).

قَوْله: «لا خَلاقَ لَهُ» أَيْ: لاَ نَصِيبَ لَهُ.

٨٢٧ - وعن أنس وَ الله عَلَيْهِ قَالَ: قال رسولُ الله عَلَيْهِ : «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْقِيهُ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٨٢٨ - وعن عليِّ وَاللَّهُ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أَخَذَ حَريرًا فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شَمَالِهِ، ثُمَّ قال: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُور أُمَّتِي» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنِ (٦٠).

٨٢٩ وعن أبي موسى الأشعريِّ وَاللَّهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الله عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ

<sup>(</sup>١) «وتحريم ...» ليست في «ص، ك».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٤٨) ومسلم (٢٠٦٩). (٣) البخاري (٩٤٨) ومسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص». وقد رواها البخاري (٨٨٦) وكذلك مسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٨٣٢) ومسلم (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٧٥٧) ورواه النسائي (١٤٤) وابن ماجه (٣٥٩٥).

صحيح (١).

٨٣٠ وعن حُذَيْفَةَ نَظْقَ قَال: نَهَانَا النَّبِيُ عَلَيْكُ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ،
 وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاجِ [ص/١١٦] وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاريُّ (٢).

## \*\*\*\*

# ٧- باب جواز لُبس الحرير لمن به حَكَّة

٨٣١ عن أنسٍ رَضَّكَ قال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرحمنِ بن عَوْفٍ فِ الْبُسِ الحَريرِ؛ لِحَكَّةٍ بِهِما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

## \*\*\*\*

# ٨- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

٨٣٢ عن مُعَاوِيَةَ لَطُّنَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَرْكَبُوا [ك/ ١٠١] الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ (٤٠) حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داودَ وغيرُهُ بإسنادٍ حسنِ (٥).

٨٣٣ - وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه وَ السَّبَاعِ. رَسُولَ الله عَلَيْكُ نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ (١) بأسانِيدَ صِحَاح.

الترمذي (۱۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٣٩) ومسلم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) الخزّ: الحرير. والنمار: جُلُود النمور.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤١٢٩).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٣٢) والترمذي (١٧٧١) والنسائي (٤٢٥٣).

وفي روايةٍ للترمذيِّ: نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ (١).

\*\*\*\*

# ٩ - باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلًا أو نحوه

٨٣٤ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوبًا سَمَّاهُ باسْمِهِ، عِمَامَةً أَوْ قَميصًا أَوْ رِدَاءً يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ (٢) أَسْمَّاهُ باسْمِهِ، عِمَامَةً أَوْ قَميصًا أَوْ رِدَاءً يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ (١) أَسْأَلَكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثُ حسنٌ.

\*\*\*\*

١٠- باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

هذا البابُ تَقَدَّمَ مَقصُودُهُ، وذَكَرْنَا الأحاديثَ الصحيحةَ فِيهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) أي: يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني ذلك القميص، أو تلك العمامة. ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) أَبُو داود (٢٠١٠) والترمذي (١٧٦٧) ورواه النسائي في الكبري (١٠٢٤٩).

 $<sup>(\</sup>xi)$  انظر الأحاديث من  $(\Upsilon\Upsilon\Upsilon) - \Upsilon\Upsilon\Upsilon$ ).

# كتاب آداب النوم والاضطجاع

٥٣٥ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ وَ عَالَى قَالَ: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ، نَامَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْك، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْك، وَأَبْجَأَتُ ظَهْرِي إلَيْك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْك، لاَ مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا وَلاَ مَنْجَا فِلْ الله عَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إلَيْك، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْت، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ الرواه البخاريُّ بهذا اللفظ في كتاب الأدب مِن صَحِيحِه (۱).

وعنه قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ... وذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٨٣٦ وعن عائشة الطُّنَّ قالت: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإذا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُهُ فَيُؤْذِنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٨٣٧ - وعن حُذَيْفَةَ الطَّنِيُّ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظ قال: «الْحَمْدُ للهِ (١٠) الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُشُورُ» رواه البخاريُّ (٥).

٨٣٨ - وعن يَعيشَ بن طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ فَطُلِيَّهَا قال: قال أَبي: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ في

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣١١) ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣١٥).

<sup>(</sup>٤) «الحمد لله» مكررة في «ك».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣١٠) ومسلم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣١٢).

الْمَسْجِدِ عَلَىٰ بَطْنِي، إِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي برجلِهِ فقال: «إِنَّ هذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ» قال: فَنظَرْتُ فَإِذَا رسولُ الله ﷺ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (١).

٨٣٩ وعن أبي هُرَيْرَةَ يَظْفَّ عن رسولِ الله يَكْلِيُّ قال: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تعالىٰ فِيهِ اللهَ تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا (٢) يَذْكُرُ اللهَ تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسن (٣).

«التَّرَةُ» بكسرِ التاءِ المُثنَّاةِ مِن فوقُ: وَهِيَ النقص. وقِيلَ: التَّبعَةُ.

## \*\*\*\*

١- باب جواز الاستلقاء على القفا، ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى، إذا لم يَخَفْ انكشاف العورة، وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا

٠٨٤٠ عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٨٤١ وعن جابر بنِ سَمُرَةَ الطَّنَّ [ص/١١] قال: كَانَ النبيُّ عَلَيْكَ إِذَا صَلَّىٰ الفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داود (٢) وغيرُهُ بأسانيدَ صحيحةٍ.

٨٤٢ وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: لم.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) فسرتها رواية البخاري (٥٩٦٩): رَافِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٧٥) ومسلم (٢١٠٠). و را أبو داود (٤٨٥٠).

هكَذَا(١). وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ(٢). رواه البخاريُّ.

٨٤٣ وعن قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمَةَ فَطْقَ قَالت: رأيتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رسولَ الله المُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ(٣). رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ(١).

الله عَلَيْهِ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي (٥) فقال: [ك/ ١٠٢] وقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَىٰ خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَىٰ أَلْيَةِ يَدِي (٥) فقال: [ك/ ١٠٢] (أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ!» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ (٢٠).

## \*\*\*\*

# ٢ - باب في آداب المَجلس(٧) والجليس

٨٤٥ عن ابنِ عُمرَ الطَّقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يُقِيمَنَ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

٨٤٦ وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ (٩) ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » رواه مسلم (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير من المصنف وليس في صحيح البخاري. والقرفصاء: أن يجلس على إليتيه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه.

<sup>(</sup>٣) المتخشع: المتواضع. أرعدت: خفت.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٨٤٧) ورواه الترمذي في الشمائل (١٢٧).

<sup>(</sup>٥) الألية: اللحمة التي في أصل الإبهام. أي باطن كفه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٤٨). (٧) في «ك»: للمجلس.

<sup>(</sup>۸) البخاري (٦٢٧٠) ومسلم (٢١٧٧). (٩) في «ل»: مجلسه.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۱۷۹).

٨٤٧ - وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

٨٤٨ - وعن أبي عبد اللهِ سَلْمَانَ الفارسيِّ الطَّلِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَىٰ » رواه البخاريُّ (٢).

٨٤٩ وعن عَمْرِ و بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ وَ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ قال: « لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بإذْ نِهِمَا» رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (٣) وقال: حديثُ حسنٌ.

وفي روايةٍ لأبي داودَ: «لا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»(١٠).

• ٨٥- وعن حُذَيْفَةَ الطَّقِيُّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ (٥). رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنِ (٦).

وروَىٰ الترمذيُّ عن أبي مِجْلَزٍ أنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فقال حُذَيْفَةُ: مَلْعُونُ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيْكِ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيْكِ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٧).

٨٥١ وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ فَأَلْكَ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْلَةٍ يقول: «خَيْرُ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٨٢٥) والترمذي (٢٧٢٥). (۲) البخاري (٨٨٣).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٤٥) والترمذي (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) هذا اللعن لمن يأتي حلقة قوم، فيتخطئ رقابهم ويقعد وسطها، ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فلُعِنَ للأذي الذي تسبب فيه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٨٢٦). (٧) الترمذي (٢٧٥٣).

المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا اللهُ رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ عَلَىٰ شرطِ البخاريِّ (١).

٣٥٢ وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (٢) فقال قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ. إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

٨٥٣ وعن أبي بَرْزَةَ نَطَّقَ قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ يقولُ بأَخَرَةٍ ('') إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا أَنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِليكَ » فقال رَجُلٌ: يا رسولَ الله، إنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَىٰ! قال: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي المَجْلِسِ» رواه أَبُو داودَ ('').

٨٥٤ ورواه الحاكمُ أَبُو عبدِ الله [ص/١١٨] في «المُستَدْرَك» مِن روايةِ عائشةَ وَقَال: صحيحُ الإسنادِ<sup>(١)</sup>.

٥٥٥ - وعن ابنِ عُمرَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَیهِ الله عَلَیهِ یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّىٰ يَدْعُو بِهِ وَلاء الدَّعَواتِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَصِيَتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا فَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا (^^) وَاجْعَلْ ثَأَرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْآمَنَا، وَالْآتَجْعَلْ الدُّانِيَا اللَّيْنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ ظَلَمَنَا، وَالْآتَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٨٢٠). (٢) اللغط: الهراء من القول؛ وما لا طائل تحته من الكلام.

<sup>(</sup>٣) الْتُرمذي (٣٤٣٣). (٤) ليست في «لُ». ومعنى بأُخَرَة: في آخر جلوسه.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/ ٦٧٩ رقم ١٨٧٩) ورواه النسائي أيضًا من حديث عائشة (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: ما.

<sup>(</sup>٨) أي: أبقهما بعد الكِبَر وانحلال القوى. فكأنها ورثت سائر القوى.

هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا(١) مَنْ لا يَرْحَمُنَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ(١).

٨٥٦ وعن أبي هُرَيْرَةَ رَفِظَ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَبْلُ مِبْكِيةٍ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله تعالىٰ فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلُ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٣).

٧٥٧- وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ ( ُ ) يَذْكُرُوا الله تعالىٰ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ [ك/ ١٠٣] فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَذَرَ لَهُمْ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ ( ه ).

٨٥٨ - وعنه، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُر اللهَ تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ الله تعالىٰ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» رواه أَبُو داود (٢٠). وَقَدْ سَبَق قريبًا وشَرَحْنَا «التِّرَة» فِيهِ.

\*\*\*\*

# ٣- باب الرُّؤيا وما يتعلَّق بها

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْيِهِ عَمَامُكُمْ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾[الروم: ٢٣].

٩ ٥٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَطْفَى قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْلِيْ يقولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبوَّةِ

<sup>(</sup>١) بعدها في «ص، ل»: بذنوبنا. وليست عند الترمذي.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۵۰۲). (۳) أبو داود (٤٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «ك»: لا. (٥) الترمذي (٣٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) أُبُو داود (٤٨٥٦). تقدم برقم (٨٣٩).

إِلَّا المُبَشِّرَاتُ» قالوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قال: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (١)» رواه البخاريُّ (٢).

٠٦٠- وعنه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

وفي روايةٍ: «وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا»(١).

٨٦١ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي في المَنَامِ فَسَيَرَانِي في اليَقَظَةِ» أَوْ «لَكَأَنَّما رَآنِي في اليَقَظَةِ» أَوْ «لَكَأَنَّما رَآنِي في اليَقَظَةِ؛ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٨٦٢ - وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَأَطْكُ أَنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: «إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»(٦)

وفي روايةٍ: «فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ (٧) مِنْ شَرِّهَا، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

٨٦٣ وعن أبي قَتَادَةَ الطَّقَةَ قال: قال النبيُّ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» (٩) - وفي روايةٍ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» (٩) - وفي روايةٍ: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ» (١٠) - «وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْعًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِمَالِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فإنَّهَا لا تَضُرُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# «النَّفْثُ» نَفْخٌ لَطِيفٌ لا رِيقَ مَعَهُ.

(١) أي: إن الوحي ينقطع بموته، فلا يبقى بعده ما يُعْلَم به ما سيكون إلا الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٢) البَّخاري (١٩٩٠). (٣) البخاري (١٠١٧) ومسلم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٦٣/ ٦). (٥) البخاري (٦٩٩٣) ومسلم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٩٨٥). (٧) في «صُ»: فليستعذ بالله.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٠٤٥) ولم يروه مسلم. (٩) البخاري (٣٢٩٢) ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري (۲۰٤٤).

٨٦٤ وعن جابر ﴿ اللهِ عَنْ مَسَارِهِ ثَلاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا، وَلْيَتَحَوَّل عَنْ يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا، وَلْيَتَحَوَّل عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ » رواه مسلمُ (٢).

٥٦٥ وعن أبي الأَسْقَعِ واثِلةَ بنِ الأَسْقَعِ قَطْكَةً قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِورَىٰ ثَالُهُ مَا لَمْ تَرَ (٥) أَوْ يَقُولَ (٢) أَعْظَمِ الفِرَىٰ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (٥) أَوْ يَقُولَ (٢) عَلَىٰ رسول الله ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ » رواه البخاريُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) في «ل»: رؤيا. (۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) الفِرَىٰ، جمع فرية: وهي الكذب والبهت والاختلاق.

<sup>(</sup>٤) يدَّعي: ينتسب. (٥) أي: يدعي أنه رأى شيئًا في المنام وهو لم يره.

<sup>(</sup>٦) في «كَ»: ويقول. (٧) البخاري (٣٥٠٩).

# كتاب السَّلام ١- باب فضل السلام والأمر بإفشائه

قال الله تعالى: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى نَسْتَأْنِسُواْ وَتَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ عَلَىٰ أَهْلِها ﴾ [النور: ٢١] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ عَيْبَ إِنَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٢١] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَعَيْدُ إِنَّا فَا مُنْدَ فَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [النساء: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ هَلْ (١) أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ الْمُكْرَمِينَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٤-٢٥].

٨٦٦ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي تَطْقِيكَا أَنَّ رجلًا سأَل رسولَ الله عَيَلِيَّةِ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ (٢) قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٨٦٧ وعن أبي هُرَيْرة وَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قال: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ تعالىٰ آدَمَ قال: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولِئِكَ – نَفَرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوس – فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ (١٠) فَإِنَّهَا تَجِيتُكَ وَتَجِيتُهُ ذُرِّيتِكَ. فقال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فقالوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

٨٦٨ - وعن أبي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ وَاللَّهُ عَالَ: أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعيفِ، وَعَوْنِ

<sup>(</sup>٢) معناه: أيُّ خصال الإسلام خير؟

<sup>(</sup>١) في النسخ: وهل.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢) ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ك» وهي رواية مسلم، وفي «ص، ل»: يحيونك. وهي رواية البخاري.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٢٧) ومسلم (١٨٤١).

المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ<sup>(۱)</sup>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> هَذَا لفظُ إحدى رواياتِ البخاريِّ.

٨٦٩- وعن أبي هُرَيْرَةَ تَظَلَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤمِنُوا، أَوَلاَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلمُ

• ٧٧- وعن أبي يوسفَ عبدِ اللهِ بنِ سَلَامِ فَطَافِكَةَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْكِ يقولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا [ك/ ١٠٤] الأرْحَامَ، وَصَلُّوا بِالنَّيْلِ (٤) والنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةُ بِسَلَامٍ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ صحيحٌ (٥).

١٧٨- وعن الطُّفَيْلِ بن أُبِيِّ بنِ كعبٍ (٢) أنَّه كَانَ يأتِي عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فيعَدُ و مَعَهُ إِلَىٰ السُّوقِ. قال: فإذَا غَدَوْنَا إِلَىٰ السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ اللهِ عَلَىٰ سَقَّاطٍ (٧) وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ، إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. قال الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَىٰ السُّوقِ (٨) فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَىٰ البَيْعِ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ، فَأَقُولَ: اجْلِسْ فِلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ، فَأَقُولَ: اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّثُ؟ فقال: يا أَبَا بَطْنٍ – وَكَانَ الطَفَيْلُ ذَا بَطْنٍ – إِنَّمَا نَغُدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَام، نُسَلِّمُ عَلَىٰ مَنْ لَقِينَاهُ. رواه مالكُ في «المُوطَّأ» بإسنادٍ صحيح (٩).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٦) بعده في «ك»: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٨) أي: طلب منى أن أتبعه إلى السوق.

<sup>(</sup>١) هو فعل ما يَبَرّ به المقسِم، ما لم يكن حرامًا.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٧) السقاط: بيَّاع السقط، أي رديء المتاع.

<sup>(</sup>٩) الموطأ (٦).

# ٢ - باب كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدِئُ بِالسَّلاَمِ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» فَيَأْتِي بِضَميرِ الجَمْعِ، وَإِنْ كَانَ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا وَيقُولُ المُجيبُ: «وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ» فَيَأْتِي بِوَاوِ العَطْفِ في قَوْله: «وَعَلَيْكُمْ».

٧٧٢ - وعن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ فَوْقَالَ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فقال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فقال النبيُّ عَلَيْكُمْ وَنَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فقال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فقال: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فقال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فقال: «ثَلاثُونَ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

٨٧٣ - وعن عائشةَ نَطْقَهَا قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «هَذَا جِبريلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ» قالت: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وهكذا وقَع في بعضِ رواياتِ الصحيحَيْنِ: «وَبَرَكاتُهُ» وفي بعضِها بحذفِها (٣)، وزِيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.

٨٧٤ وعن أنسٍ رَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّىٰ تُفهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا. رواه البخاريُّ(١).

وهذا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيرًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢١٧) ومسلم (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥١٩٥) والترمذي (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤٩).

٥٧٥ وعن المِقْدَادِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الطويلِ، قال: كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ [ص/ ١٢٠] فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. رواه مسلمٌ (١).

٨٧٦ وعن أسماءَ بنتِ يَزِيدَ لَوَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ بالتسْلِيمِ. رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٢).

وهذا محمولٌ عَلَىٰ أَنَّه ﷺ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايةِ أَبِي داودَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا(٣).

٥٧٧ وعن أبي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ فَطَّقَ قال: أَتَيْتُ رسولَ الله عَلَيْكُ فقلتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ) فإنَّ (عَلَيْكَ السَّلامُ) تَحِيَّةُ السَّلامُ يا رسولَ الله. قال: «لا تَقُلْ (عَلَيْكَ السَّلامُ) فإنَّ (عَلَيْكَ السَّلامُ) تَحِيَّةُ السَّلامُ يا رسولَ الله. قال: «لا تَقُلْ (عَلَيْكَ السَّلامُ) فإنَّ (عَلَيْكَ السَّلامُ) تَحِيَّةُ السَّلامُ المَوتَىٰ (٤٠)» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ. وَقَدْ سَبَق بطُولِهِ (٢).

### \*\*\*\*

### ٣- باب آداب السلام

٨٧٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ فَطْكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ المَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي عَلَىٰ الكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

(٦) تقدم برقم (٨١٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۵۵). (۲) الترمذي (۲۲۹۷). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٢٠٤) ورواه ابن ماجه (٣٧٠١). وبعده في المطبوع: (وعن أَبِي أُمَامَة رَاكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أَوْلَيٰ النَّاسِ باللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلاَم» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيد، ورواه الترمذيُّ بنحوه وقال: حديثُ حسنٌ. وَقَدْ ذُكر بعده). وهذا الحديث سيأتي في الباب الذي يلي هذا بعد حديثين.

<sup>(</sup>٤) أي: فعل أهل الجاهلية في زيارتهم الموتىٰ. (٥) أبو داود (٥٢٠٩) والترمذي (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٢٣٢) ومسلم (٢١٦٠).

وفي روايةٍ للبخاري (١): «والصغيرُ عَلَىٰ الكَبيرِ »(٢).

٩٧٨ - وعن أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بِنِ عَجْلَانَ الباهِلِيِّ (٣) نَظَافِئَ قال: قال رسولُ اللهِ عَجْلانَ الباهِلِيِّ (٣) نَظَافِئُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إنَّ أَوْلِي النَّاسِ بِاللهِ (١) مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلام» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ (٥).

ورواه الترمذيُّ عن أَبِي أُمَامَةَ: قِيلَ: يا رسولَ الله، الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ، أَيُّهُمَا يَبْدَأُ<sup>(٦)</sup> بِالسَّلاَم؟ قال: «**أَوْلاَهُمَا بِاللهِ تعالىٰ**» قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ<sup>(٧)</sup>.

#### \*\*\*\*

٤- باب استحباب إعادة السلام على مَن تكرر لقاؤه على قرب، بأن
 دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها

٠٨٨٠ عن أبي هُرَيْرةَ قَطَّقَ فِي حديثِ المُسِيءِ صَلَاتَهُ، أَنَّه جَاءَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَلَاثَ عَلَيْهِ (^) حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (^) حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (^)

٨٨١- وعنه، عن رسولِ الله ﷺ [ك/ ١٠٥] قال: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» رواه أَبُو عَكَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» رواه أَبُو داود (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: أقربهم إلىٰ رحمة الله وبرِّه.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: يبدأ صاحبه.

<sup>(</sup>A) «فردّ عليه» ليست في «ك».

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود (۲۰۰۵).

<sup>(</sup>١) في «ل»: البخاري.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك». وفي «ل»: عدي بن عجلان.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

### ٥- باب استحباب السلام إذا دخل بيته

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَكرَكَةً طَيِّـبَةً ﴾ [النور: ٦١].

٨٨٢ - وعن أنس وَ اللهُ عَلَيْكَ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْكِيَّ: «يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ» رواه الترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

#### \*\*\*\*

### ٦- باب السلام على الصّبيان

٨٨٣ عن أنس رَطِّ أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ رسول الله عَلَيْهِمْ وقال: كَانَ رسول الله عَلَيْهِمْ يَفْعَلُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

### \*\*\*\*

٧- باب سلام الرجل على زوجته، والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية
 وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهنّ، وسلامهنّ بهذا الشرط

٨٨٤ عن سهلِ بنِ سعدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرَأَةُ (١).

وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ عَلَيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا فَنُسَلِّمُ (٥) عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا (٦).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۹۹۸). (۲) لست في «ل».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤٧) ومسلم (٢١٦٨).(٤) البخاري (٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) في «ك»: نسلم. (٦) البخاري (٥٤٠٣).

رواه البخاريُّ.

قَوْله «تُكُرْكِرُ» أَيْ: تَطْحَنُ.

م ٨٨٥ وعن أُم هَانِئِ فاخِتَهَ بنتِ أَبِي طالبٍ نَطْقَهَا قالت: أَتَيتُ النبيَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الفَتْحِ، وَهُو يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ (١)... وَذَكَرَتِ الحديثَ. رواه مسلمٌ (١).

٨٨٦ وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الطَّلِيُّ قالت: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ فِي نِسوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ فِي نِسوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ. وهذا لفظُ أَبي داودَ.

ولفظُ الترمذيِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ [ص/ ١٢١] يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ بالتَّسْلِيم.

### \*\*\*\*

۸- باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وكيفية الرد عليه(٤)
 واستحباب السلام على أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفار

٨٨٧ عن أبي هُرَيْرَةَ لَؤُلِكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَىٰ بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ (٥٠) رواه مسلمُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ك». (۲) مسلم (۲۳۲/ ۸۲) ورواه البخاري (۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٢٠٤) والترمذي (٢٦٩٧) ورواه ابن ماجه (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٤) في «ص، ل»: عليهم.

<sup>(</sup>٥) المراد بذلك ألا يظهر برَّهم بالتنحي لهم عن الطريق ويؤثرهم به، وينضم هو إلى ضيقه وجوانبه، بل يسلكه المسلم حتى يضطر هو إلى جوانب الطريق، ولم يُرِد عَلَيْكُمُ - والله أعلم - إذا كان الطريق واسعًا أن يضيق عليهم ذلك ويمنعهم منه حِتىٰ يضطروا إلىٰ غيره.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۷۷).

٨٨٨ - وعن أنسٍ رَضَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

٨٨٩ وعن أُسَامَة لَؤُلِكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَرَّ عَلَىٰ مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَة الأَوْثَانِ واليَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النبيُّ عَلِيْلَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

#### \*\*\*\*

٩ - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه

٠٩٠ عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا انْتَهِىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ.

### \*\*\*\*

### ١٠ - باب الاستئذان وآدابه

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّ تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٧٧] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بِكَنَا ٱلْأَطْفُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٩].

٨٩١ - وعن أبي موسىٰ نَظَا قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الاسْتِثْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٨٩٢ وعن سهل بنِ سعدٍ فَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَانُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۵۸) ومسلم (۲۱۶۳). (۲) البخاري (۲۲۵۶) ومسلم (۱۷۹۸).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٢٠٨) والترمذي (٢٧٠٦).
 (٤) البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣).

مِنْ أَجْلِ البَصَرِ (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٨٩٣ وعن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ قال: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، اسْتَأَذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بيتٍ، فقال: أَأَلِجُ؟ فقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَىٰ هَذَا فَعَلِّمهُ السَّيْمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟)» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟)» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟)» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَأَدْخُل؟) عَلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟).

٨٩٤ وعن كَلَدَةَ بن الحَنْبلِ وَ قَالَ: أَتَيْتُ النبيَّ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ (واه أَبُو عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ (واه أَبُو عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ (واه أَبُو دَاوِدَ والترمذيُ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ.

#### \*\*\*\*

١١- باب بيان أنَّ السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان. فيسمِّي نفسَه بما يُعرَف به من اسم أو كنية، وكراهة ( قوله ( أنا ) ونحوها

م ٨٩٥ عن أنسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ فَي حديثِهِ المشهورِ فِي الإسراءِ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثُمَّ صَعَدَ بي جِبْريلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ، فقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قال: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ اللهَ قال: «ثُمَّ صَعَدَ إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالتَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهنَّ، وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْريلُ السَّمَةُ عَلَيْهِ (٨).

٨٩٦ وعن أبي ذَرِّ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رسولُ الله عَلَيْكُ يَمْشِي

<sup>(</sup>١) أي: من لمنعه عن الاطلاع علىٰ ما لا يحبه ربّ البيت، ولولاه ما شُرع.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٧٧ ٥). (٥) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٧٦٥) والترمذي (٢٧١٠). (٧) في «ص، ل»: وكراهية.

<sup>(</sup>۸) البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۱٦۲).

وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظلِّ (١) القمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فقال: «مَنْ هَذَا؟» فقلتُ: أَبُو ذَرٍّ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٢).

٨٩٧ - وعن أُمِّ هانعِ لِنَوْلِيْكَا قالت: أتيتُ النَّبِيِّ عِيَلِيِّةٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فقال: «مَنْ هذِهِ؟» فقلتُ: أُمُّ هَانِئِ "". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٨٩٨ - وعن جابر الطَّلِيُّ قال: أتَيْتُ النبيِّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ، فقال: «مَنْ ذَا؟» فَقُلتُ: أَنَا. فقال: «أَنَا أَنَا!» كَأَنَّهُ كَرهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (°).

١٢- باب استحباب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى [ص/ ١٢٢] وكراهة تشميته إذا لَمْ يَحْمَدْ الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعُطَاس والتثاؤب

٨٩٩ عن أبي هُرَيْرَةَ لَأَطْكُ عن النبيِّ عَيَالِيْهِ قال: «إنَّ الله تعالىٰ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تعالىٰ، كَانَ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ» رواه البخاريُّ (٦٠).

· · ٩ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ للهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فإذَا قال لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَليَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» رواه البخاريُّ (٧).

<sup>(</sup>١) في «ل»: ضوء.

<sup>(</sup>٣) في «ص»: أنا أم هانئ.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠١٦) ومسلم (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٤٣) ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٠) ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٢٢٦).

٩٠١ - وعن أبي موسىٰ نَظْفَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَلَيْتُ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ (١)» رواه مسلم (٢).

٩٠٢ - وعن أنس ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ عَلَيْهِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فقال الَّذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ: عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ، وَعَطَسْتُ (٣) فَلَمْ تُشَمِّنِي! فقال: «هَذَا حَمِدَ الله، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٩٠٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَائِكَ قَالَ: كَانَ رسولُ الله عَلَيْهِ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَ بِهَا صَوْتَهُ. شَكَّ الراوي. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ع • ٩ - وعن أَبِي موسىٰ فَطَّقَ قال: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ (٢) عِنْدَ رسولِ اللهِ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُم اللهُ! فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُم اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٧) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ـ

٩٠٥ - وعن أبي سعيد ﴿ وَاللَّهِ عَلَى قَالَ : قال رسولُ اللهِ عَلَىٰ : «إِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ
 بِيَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » أَيْ فِي فِيهِ (٨). رواه مسلمٌ (٩).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ك»: فلا تشمتوا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) في «صُ»: وعطست أنا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٢١) ومسلم (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٩٠٢٩) والترمذي (٢٧٤٥).

<sup>(</sup>٦) أي: يظهرون العطاس؛ بالإتيان بصوت يشبهه.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٥٠٣٨) والترمذي (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>A) ليست في «ك». وفي «ل»: في فيه.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٩٩٥).

1۳ - باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه، وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفر، وكراهة الانحناء

٩٠٦ عن قَتادةَ قال: قُلْتُ لأَنسٍ: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ؟ قال: نَعَمْ. رواه البخاريُّ(١).

٩٠٧ - وعن أنس نَطُّ قال: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَدْ جَاءكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ» وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَةِ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٢).

٩٠٨ - وعن البَرَاءِ نَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَّرَقَا<sup>(٣)</sup>» رواه أَبُو داودَ<sup>(١)</sup>.

٩٠٩ - وعن أنس وَ الله عن قَال: قال رَجُل: يا رسولَ الله، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ [ك/١٠٧] أينحَنِي لَهُ؟ قال: «لا» قال: أفيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قال: «لا» قال: فيَأخُذُ بيكِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قال: «نَعَمْ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ ده.

• ٩١٠ - وعن صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ قال: قال يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هَذَا النَّبِيِّ. فَأَتَيَا رسولَ الله ﷺ فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آياتٍ بَيِّنَاتٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيث إِلَىٰ قَوْلهِ: فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وقالاً: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ. رواه الترمذيُّ وغيرُهُ (١) بأسانيدَ صحيحةٍ.

٩١١ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَالَى قَصَّةُ قَالَ فِيهَا: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَه. رواه

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في «ك، ص». وفي «ل»: يفترقا. وهي رواية أبي داود والترمذي.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢١٢٥) ورواه الترمذي (٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٧٣٣) والنسائي (٤٠٧٨) وابن ماجه (٣٧٠٥).

أَبُو داودَ<sup>(١)</sup>.

917 - وعن عائشةَ نَطْهَا قالت: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ، وَرسولُ الله ﷺ فِي بَيتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النبيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رواه الترمذيُّ وقال: [ص/ ١٢٣] حديثٌ حسنُ (٢).

٩١٣ - وعن أبي ذَرِّ وَاللَّهِ قَال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «لا تَحقِرَنَّ منَ الْمَعرُوف شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ (٣)» رواه مسلمٌ (١٠).

٩١٤- وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَاكَ قال: قَبَّلَ النبيُّ عَلِيَّةِ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ، فقال الأَقْرَعُ بنُ حَابِسٍ: إنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا (٥٠). فقال النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ لا يُرْحَمْ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

### \*\*\*\*

# ۱۶ – باب (۷) عيادة المريض، وتشييع الميّت، والصلاة عليه، وحضور دونه كفنه، والمُكث عند قبره بعد دفنه

وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

٩١٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «حَقُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۷۳۲).(٤) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: طلق. وهي رواية مسلم.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٩٩٧) ومسلم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: واحدًا.

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٧) في «ص، ل»: كتاب.

خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَم، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٩١٧ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يا بْنَ آدَمَ، مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي! قال: يا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ! قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَّنًا مَرضَ فَلَمْ تَعُدْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ! يا بْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي! قال: يا رَبِّ، كَيْفَ أطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ! قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي! قال: يا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمينَ! قال: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ (٢) لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي!» رواه مسلمٌ<sup>(٣)</sup>.

٩١٨ - وعن أبي موسى فَ الله عَلَيْكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَة : «عُودُوا المَريضَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَفُكُّوا العَانِي» رواه البخاريُّ (٤).

«العَانِي» الأسيرُ.

٩١٩ - وعن ثَوْبَانَ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: ﴿إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ» قِيلَ: يا رَسولَ الله، وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قال: «جَنَاهَا» رواه مسلمٌ<sup>(ه)</sup>.

• ٩٢ - وعن علمِّ ﴿ فَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مُسْلِم يَعُودُ اللهِ عَلَيْلَةٌ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: أما إنك.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٧٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٢٥٢).

مُسْلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (۱).

«الخَريفُ» الثَّمرُ الْمَخْرُوفُ، أيْ: الْمُجْتَنَىٰ.

٩٢١ - وعن أنسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌ يَخْدُمُ النَّبِي ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فقال: أَطِعْ النَّبِي عَلَيْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقال: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فقال: أَطِعْ أَنْ النَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مَنَ النَّارِ» رَوَاه البخاريُّ(٢).

#### \*\*\*\*

### ١٥- باب ما يُدعَىٰ به للمريض

بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ (٣) قال النَّبِيَ عَلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ (١) هكذا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ (٣) قال النَّبِيُ عَلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ (١) هكذا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها - وقال: «بِسمِ [ك/١٠٨] اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ بِهِ سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا (٥)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٢٣ - وعنها، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيدِهِ اليُّمْنَىٰ ويقولُ:

<sup>(</sup>١) الترمذي (٩٦٩) وأبو داود (٣٠٩٨) واختلف في وقفه ورفعه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٥٦). (٣) في «ص»: خرّاج. وفي «ل»: جراح.

<sup>(</sup>٤) في «لِ»: بأصبعيه.

<sup>(</sup>٥) أي أنَّ النبي ﷺ أخذ من ريق نفسه علىٰ إصبعه السبابة، ثم وضعها علىٰ التراب، فعلق به شيء منه، ثم مسح به الموضع العليل قائلًا الكلام المذكور.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٧٤٥) ومسلم (٢١٩٤).

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِب البَأْسَ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفاؤكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقمًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٢٤ - وعن أنس رَفَطُكُ أنه قال [ص/ ١٢٤] لِثابِتٍ يَحْلَثْهُ: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ الله ﷺ؟ قال: بَلَىٰ. قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأْسِ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِي، لأ شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقمًا » رواه البخاريُ (٢).

٩٢٥ - وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصِ رَّأُنَّكُ قال: عَادَنِي رسولُ الله ﷺ فقال: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» رواه مسلمٌ (٣).

٩٢٦ - وعن أبي عبدِ اللهِ عُثمانَ بنِ أبي العاصي ﴿ اللَّهِ شَكَا إِلَىٰ رسولِ الله عَيْكِيْرٌ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فقال لَهُ رسولُ الله عَيْكِيْرٌ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: (بسم اللهِ) ثَلاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ﴾ رواه مسلمٌ (٤).

٩٢٧ - وعن ابن عباس نَطْقَتُهَا عن النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظيم أَنْ يَشْفِيَكَ. إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ. وقال الحاكمُ: حديثٌ صحيحٌ عَلَىٰ شرطِ البخاريِّ(٦).

٩٢٨- وعنه، أنَّ النبي ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَنْ يَعُودُهُ قال: «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ » رواه البخاريُّ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷٤۳) ومسلم (۲۱۹۱).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١٢٨٦). (٥) أبو دآود (٣١٠٦) والترمذي (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۲۰۲).

٩٢٩ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ﴿ وَاللَّهُ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤَذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اشْتَكَيْتَ؟ قال: (نَعَمْ) قال: بِسْمِ الله أَرْقِيك، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيك، بِسمِ اللهِ أَرْقِيكَ. رواه مسلم (١).

• ٩٣٠ – وعن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

### \*\*\*\*

### ١٦- باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

الله عن ابنِ عباسٍ طَلِيْكَ أَنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طَالَبٍ وَلَيْكَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رسولِ الله عَيَالِيَّةٍ؟ وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فقالَ النَّاسُ: يا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ؟ قال: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. رواه البخاريُّ (٣).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٣٠). وفي المطبوع والتحفة: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٤٧).

# ١٧ - باب ما يقوله مَن أَيسَ مِن حياته

٩٣٢ – عن عائشةَ ﷺ قالت: سَمِعْتُ رِسُولَ الله ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْنِي، وأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٣٣ - وعنها قالت: رَأْيتُ رسولَ الله ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، وعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يِالْمَوْتِ، وعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُلْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالماءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ المَوْتِ، وسَكَرَاتِ (٢) المَوْتِ، رواه الترمذيُّ (٣).

#### \*\*\*\*

١٨- باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه،
 واحتماله والصبر على ما يشُقُ من أمره، وكذا الوصية بمن قَرُبَ سبب
 موته بحَدًّ أو قصاص ونحوهما

9٣٤ - عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَهِي حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَا، فقالتْ: يا رسولَ الله الصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ. فَدَعَا نَبِيُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيَّهَا مِنَ الزِّنَا، فقال: ﴿ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ﴾ فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلِيَّهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا رُواه مسلمٌ (١٤). فَشُدَّتْ عَلَيْهَا رُواه مسلمٌ (١٤).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٤٠) ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ، وعند الترمذي: أو سكرات.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٩٧٨)، ورواه ابن ماجه (١٦٢٣). فيه ضعف.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٩٦).

١٩- باب جواز قول المريض: أنا وَجعُّ، أو شديد الوجع، أو مَوْعُوكُّ، أو وارأساه! ونحوه، وبيان أنَّه لا كراهة في ذلك إذا لَم يكن علىٰ وجه(١) التسخّط وإظهار الجزع

٩٣٥ - عن ابن مَسْعودٍ نَطْكُ [ك/ ١٠٩] قال: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقلتُ: إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَديدًا! فقال: «أَجَلْ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

٩٣٦ - وعن سعدِ بنِ أبي وقاصِ نَطْقَتُكُ قال: جَاءَنا رسولُ الله عَيَالِيَّةٍ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فقلتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَىٰ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي (٣).. وذكر الحدِّيث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٩٣٧ - وعن القاسم بنِ محمدٍ قال: قالت عائشةُ رضي الله عنها: وَارَأْسَاهُ! فقال النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ!»... وذكر الحديث. رواه البخاريُّ (٥٠).

# ٢٠- باب تلقين المحتَضَر: لا إله إِلَّا اللهُ

٩٣٨ - عن مُعَاذٍ نَظْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ (لا إلهَ إِلَّا اللهُ) دَخَلَ الجَنَّةَ » رواه أَبُو داودَ والحاكمُ (٦) وقال: صحيحُ الإسنادِ.

<sup>(</sup>١) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: ابنة لي.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٦٦٠) ومسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٧٣٣) ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣١١٦) المستدرك (١٣١٦).

٩٣٩ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وَلَيْكَ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَآ إِلَّا اللهُ ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لَآ إِلَّا اللهُ اللهُ

#### \*\*\*\*

### ٢١ - باب ما يقوله بعد تغميض الميت

• 92 - عن أُمِّ سَلَمَةَ فَيُطْفَقَ قالت: دَخَلَ رسولُ الله عَلَيْ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَة، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (٣) فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قال: «إنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ (٤)» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَال: «لاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يَوَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ » ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتْهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ (٥) وَاغْفِرْ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ » رواه مسلمُ (٢).

#### \*\*\*\*

### ٢٢ - باب ما يقال عند الميت، وما يقوله من مات له ميت

المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ» قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ المَيِّتَ فَقُولُونَ» قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ المَيِّتَ فَقُولُونَ» قال: (قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ أَتَيْتُ النَّبَيَ عَلَيْهُ فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ. قال: (قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً» فقلتُ، فَأَعْقَبنِي اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً» فقلتُ، فَأَعْقَبنِي اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عُصَدًا

<sup>(</sup>١) أي: ذَكِّرُوا مَن حضره الموت منكم بكلمة التوحد؛ بأن تتلفظوا بها عنده.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۱۶).

<sup>(</sup>٣) أي: انفتحت عيناه.

<sup>(</sup>٤) أيُّ: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب.

<sup>(</sup>٥) أي: كن الخليفة على من يتركه من عقبه ويبقى بعده.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٢٠).

عَلَيْهِ. رواه مسلمٌ هكذا: «إِذَا حَضَرتُمُ المَريضَ أَو المَيِّتَ» عَلَىٰ الشَّكِّ('')، ورواه أَبُو داودَ وغيرُهُ: «المَيِّتَ» بلا شَكِّ('').

9 ٤٢ - وعنها قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْكِيْ يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتي وَاخْلُفْ لِي خَيرًا مِنْهَا! إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ تعالىٰ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» قالت: فَلَمَّا تُوفِي أَبُو سَلَمَةَ قلتُ كَمَا أَجَرَهُ اللهُ تعالىٰ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ اللهُ تعالىٰ لِي خَيْرًا مِنْهُ رسولَ الله عَيْكِيْ وَ واه مسلمٌ (٣).

9٤٣ – وعن أبي موسى وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قال الله عَلَيْ قال: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قال الله عَلَيْ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولونَ: نَعَمْ. فيقولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُوَّادِهِ؟ فيقولونَ: خَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقولُ الله فيقولونَ: خَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقولُ الله تعالى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا في الجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (١٤).

988 – وعن أبي هُرَيْرَةَ رَفِّا اللهُ عَلَيْهِ قَال: «يقولُ اللهُ تعالىٰ: مَا لِعَبْدِي المُؤمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ [ص/ ١٢٦] صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا(٥) ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلاَّ الْجَنَّةُ» رواه البخاريُّ(٦).

9 \$ 9 - وعن أَسَامَةَ بِنِ زَيدٍ وَ اللَّهِ عَالَ: أَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوْ ابْنًا فِي المَوْتِ، فقال للرسولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللهِ تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱۹).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۱۱۵).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۹۱۸). (٤) الترمذي (۹۰۲۱).

<sup>(</sup>٥) صَفِيُّهُ: حبيبه المصافي له، كالولد والأخ وكل مَّن يحبه الإنسان ويتعلق به.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٤٢٤).

مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»... وذكر تَمَامَ الحديثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

#### \*\*\*\*

### ٢٣ - باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة

أمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ، وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ.

وَأُمَّا البُكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ النَّكَاءِ النَّهْ فِي إِنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ النَّذِي فِيهِ فَذَبْ أُوْنِيَا حَةٌ.

والدَّليلُ عَلَىٰ جَوَازِ البُّكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلا نِياحَةٍ [ك/ ١١٠] أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

987 - عن ابنِ عُمرَ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرحمنِ ابنُ عَوفٍ وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعودٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ فَلَمَّا ابْنُ عَوفٍ وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعودٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ فَلَمَّا رَأَىٰ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ رَأَىٰ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ وَلا بِحُزنِ القَلبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا أَوْ يَرْحَمُ " وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٤٧ - وعن أُسَامَة بنِ زَيدٍ فَطُالِكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكَ رُفِعَ إِلَيْهِ ابنُ ابْنَتِهِ، وَهُوَ فِي المَوتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رسولِ اللهِ عَلَيْكَ فقال لَهُ سَعدٌ: مَا هَذَا يا رسولَ الله! قال: «هذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تعالىٰ في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» مُتَّفَقٌ رَدُمَهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸٤) ومسلم (۹۲۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٠٤) ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٧٧) ومسلم (٩٢٣).

٩٤٨ - وعن أنسِ نَطْقُكُ أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ نَطْقَكُ وَهُوَ يَجُودُ بنَفْسِهِ (١)، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسولِ الله ﷺ تَذْرِفَان، فقال لَهُ عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ: وأنتَ يا رسولَ الله! فقال: «يَا بْنَ عَوْفٍ، إنَّهَا رَحْمَةُ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُخْرَىٰ فقال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وإنَّ القَلبَ يَحْزنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يا إبرَاهِيمُ لَمَحزُونُونَ (٢)» رواه البخاريُّ (٣) وروَىٰ مسلمٌ بعضَهُ (٤).

والأحاديثُ في البابِ كثيرةٌ (٥) مشهورةٌ، واللهُ أعلمُ.

## ٢٤- بابُ الكفِّ عمَّا يَرَىٰ في الميت مِن مكروه

٩٤٩ - عن أبي رافع أَسْلَمَ، مَوْلَىٰ رسولِ الله ﷺ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَربَعِينَ مَرَّةً» رواه الحاكمُ وقال: حديثٌ (٦) صحيحٌ علىٰ شرطِ مسلم (٧).

\*\*\*\*

### ٥٧- باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز

وقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييع.

<sup>(</sup>١) أي: يحتضر.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «وإنّي... لمحزون». (٣) البخاري (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣١٥). (٥) في «ص، ل»: كثيرة في الصحيح.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١٣٢٥).

• ٩٥ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لَؤُلِيْكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطانِ؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١ • ٩ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إيمانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ<sup>(٢)</sup> مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ (٣)، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ» رواه البخاريُّ(؛).

٩٥٢ - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نَوْكُ قَالَت: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ

ومعناه: لَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي المُحَرَّمَاتِ.

٢٦ - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجَعْل صفوفهم ثلاثة فأكثر

٩٥٣ - عن عائشةَ نَطْقَنَا [ص/١٢٧] قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ » رواه

٩٥٤ - وعن ابنِ عباسِ فَطْلِحَتَكَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُل(٧)

البخاري (١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «ص»: جبل أحد.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: يرجع وله. (٥) البخاري (١٢٧٨) ومسلم (٩٣٨). (٤) البخاري (٧٤).

<sup>(</sup>٧) ليست في «ك». (٦) مسلم (٩٤٧).

مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلمٌ(١).

••• وعن مَرْ ثَدِ بنِ عبدِ اللهِ اليَزَنِيِّ قال: كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَة لَوَّا صَلَّىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ (واه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ.

#### \*\*\*\*

### ٢٧ - باب ما يقرأ في صلاة الجنازة

يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكبِيرَاتٍ: يَتَعوَّذُ بَعْدَ الأُولَىٰ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّ فيقول: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ اللَّهِ مَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ» إِلَىٰ قَوْله: «إنَّكَ اللهِ مُحَمَّدٍ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُتَمِّمَهُ بقوله: «كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ» إِلَىٰ قَوْله: «إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلهُ كَثيرٌ مِنَ العَوامِّ مِنْ قراءتِهِمْ: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيَهِكَتُهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٦] فَإنَّهُ لاَ تَصحُّ صَلاَتُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ بِمَا سَنَذكُرُهُ مِنَ الأحاديثِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْعُو، وَمِنْ أَحْسَنِهِ: «اللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَا بَعَدَهُ، وَالْتَفْتِنَا بَعَدَهُ، وَالْمَخْتَارُ أَنه يُطَوِّلُ الدُّعاءَ فِي الرَّابِعَة، خلافَ مَا يَعْتَادُهُ أَكْثَرُ النَّاس،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹٤۸). (۲) أي: رآهم قليلين.

<sup>(</sup>٣) أبو داُود (٣١١٦) والترمذي (١٠٢٨). ولم يذكّر الترمّذي في «ل».

لحديثِ ابنِ أبي أَوْفَىٰ الذي [ك/ ١١١] سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاء اللهُ تعالىٰ.

### فَأُمَّا الأَدْعِيَةُ المَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكبِيرَةِ الثالثةِ، فمنها:

٩٥٦ عن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بنِ مالكِ وَ اللهِ عَالَىٰ رسولُ الله عَلَيْ عَلَىٰ رسولُ الله عَلَيْهُ عَلَىٰ جَنازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُو يقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ » حَتَىٰ تَمَنَّتُ أَن أَنُهُ أَنُونَ أَنَالًا وَلَا النَّارِ » حَتَىٰ تَمَنَّتُ أَن أَنْ أَكُونَ أَنَالًا وَلَا الْمَيِّت. رواه مسلم (٢٠).

90٧ وعن أبي هُرَيْرة وأبي قتادة، وأبي إبراهيم الأَشْهَلِيِّ عن أبيه – وأَبُوهُ صَحَابِيُّ – وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وأَنْهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكِرِنَا وَأَنْقَانَا، وشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الإيمان، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَا عَلَىٰ الإيمان، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَا عَلَىٰ الإيمان، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَا بَعَدَهُ وَالأَشْهَلِيِّ (اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَا بَعَدَهُ وَالأَشْهَلِيِّ (اللَّهُ مَا يُولِهُ أَبُو داودَ مِن روايةِ أَبِي هُرَيْرَةَ والأَشْهَلِيِّ (اللَّهُ مَلِيِّ مَا وَاللَّهُ مَا عَلَىٰ شرطِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ هَلِيِّ (اللَّهُ عَلَىٰ شرطِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ هَلِيِّ (اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَلِيَّ عَلَىٰ شرطِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ هَرِيِّ وَاللَّهُ هَرِيْرَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَاتِ هذا الحديثِ روايةُ البخاريِّ ومسلم (۱). قال البخاريُّ: قال البخاريُّ: أَصَحُّ رواياتِ هذا الحديثِ روايةُ الأَشْهَلِيِّ (۱). قال البخاريُّ: وأَصَحُّ شيءٍ في البابِ حديثُ عَوْفِ بنِ مَالِكِ (۱).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ل». (۲) مسلم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذيّ (١٠٢٤) ورواه النسائي عن الأشهٰلي (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه أبو داود عن أبي قتادة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١٣٤٤). (٧) جامع الترمذي (عقب الحديث ١٠٢٤).

<sup>(</sup>٨) جامع الترمذي (عقب الحديث ١٠٢٥).

٩٥٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَاكَ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ اللَّمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء ﴾ رواه أبُو داود (١٠).

٩٥٩ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ في الصَّلاَةِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا، خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا،

97٠ وعن وَاثِلَة بنِ الأَسْقَعِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَتِّكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَتِّكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، وَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَتِّكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ » رواه أَبُو داودَ (٣).

971 - وعن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قال: كَانَ رسول اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هكذَا.

وفي رواية (١٠): كَبَّرَ أَرْبَعًا، فَمَكَثَ سَاعَةً، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَمَ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فقال: إنِّي لاَ أَزِيدُكُمْ عَلَىٰ مَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ. رواه الحاكمُ (٥) وقال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ. رواه الحاكمُ (٥) وقال: حديثٌ صحيحٌ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٢٠٠). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبري (٧/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٤٨ ١٣٤). وفي إسناده ضعف.

### ٢٨ - باب الإسراع بالجنازة

977 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّلِيِّ عِن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَال: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا (١)، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ» (٣).

97٣ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَاللَّهِ قَال: كان النبيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أعنَاقِهمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالتْ: قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ ضَالِحَةً قالتْ: قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالتْ لأَهْلِهَا: يا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالتْ لأَهْلِهَا: يا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانُ لَصَعِقَ» رواه البخاريُّ (٤).

#### \*\*\*\*

٢٩ باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت، والمبادرة إلى تجهيزه،
 إلا أن يموت فجأة فيُتْرَكَ حتى يُتَيَقَّنَ مَوْتُه

٩٦٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ تَطَلِّقُ عن النَّبِيِّ عَلَيْقِ قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ (٥) حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٦).

970 - وعن حُصَيْنِ بنِ وَحْوَحِ فَطَّكُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ البَرَاءِ فَطُكُ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فقال: «إِنِّي لا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ، فآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لجِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (٧) أَهْلِهِ (وواه أَبُو داود (٨).

<sup>(</sup>١) «ل» زيادة: «إليه» وهي في مسلم دون البخاري. (٢) البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٤٤/ ٥٠). " (٤) البخاري (١٣١٤).

<sup>(</sup>٥) أي: محبوسة عن دخول الجنة بسبب بقاء الدَّين في ذمته.

<sup>(</sup>٦) التّرمذي (١٠٧٨) ورواه ابن ماجه (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٧) كذا بالنسخ، وفي سنن أبي داود: ظهرانَيْ. (٨) أبو داود (٣١٥٩).

### ٣٠- باب الموعظة عند القبر [ك/ ١١٢]

977 - عن عَلِيٍّ وَطَّقَ قال: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رسولُ الله عَيَّا فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (١) فَنكَسَ (١) وَجَعَلَ يَنْكُتُ (٣) بِمِخْصَرَتِه، ثُمَّ قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ » فقالوا: يا رسولَ الله، أَفلَا نَتَّكِلُ عَلَىٰ كِتَابِنَا ؟ فقال: «اعْمَلُوا؛ فكلُّ مُيسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ... » وذكر تَمَامَ الحديثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

#### \*\*\*\*

# ٣١- باب الدعاء للميت بعد دفنه، والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والستغفار والقراءة

97۷ – عن أَبِي عَمْرٍ و – وقيل «أبو عبد الله» وقيل «أبو ليليٰ» – عثمانَ بنِ عَفَّانَ وَقَالَ: «السَّتَغْفِرُوا (٥٠) وَقَالَ: «السَّتَغْفِرُوا (٥٠) وَقَالَ: كَانَ النبيُّ وَقَالَ: «السَّتَغْفِرُوا (٥٠) لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أَبُو داودَ (٢٠).

٩٦٨ - وعن عَمْرِو بنِ العاصِي تَطْقَعُ قال: إِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحمُهَا؛ حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ (٧) مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلمٌ (٨). وَقَدْ سَبَق بطُولِه.

<sup>(</sup>١) مخصرة: هي ما يتوكأ عليه من عصا وغيرها. (٢) نكَّس: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «يّنكث» بالثاء المثلثة، والمثبت من الصحيحين. ومعنى ينكت: يضرب في الأرض.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٦٢) ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٢٢١).

<sup>(</sup>٥) في «ص، ل»: استغفروا الله.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: وأنظر.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۱). وتقدم برقم (۷۳۰).

قال الشَّافِعِيُّ كَغَلَلله: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا القُرآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا.

#### \*\*\*\*

### ٣٢ - باب الصدقة عن الميت والدعاء له

قىال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَاوَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾[الحشر: ١٠].

٩٦٩ - وعن عائشةَ نَطْقَا أَنَّ رجلًا قال للنَّبِيِّ عَلَيْقِ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (١) وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

• ٩٧٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ انَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ اللهُ (٣).

#### \*\*\*\*

### ٣٣ - باب ثناء الناس(١) على الميت

٩٧١ - عن أنس وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فقال النبيُ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ» فقال عُمَرُ «وَجَبَتْ» فقال عُمَرُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ» فقال عُمَرُ ابنُ الخطابِ وَ اللَّهِ عَدَا اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا ابْنَ الخطابِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ضَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٨٨) ومسلم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: الثناء.

<sup>(</sup>١) أي: ماتت فجأة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٦٧) ومسلم (٩٤٩).

9٧٢ - وعن أبي الأسود قال: قدِمْتُ المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَعَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا، فقال عُمرُ الطَّكَ : وَجَبَتْ. ثُمَّ الْأَنْتِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا، فقال عُمرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأَثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا، فقال عُمرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأَثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا، فقال عُمرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأَثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا مَعْر: وَجَبَتْ. قال أَبُو الأَسْوَدِ: فقلتُ: وَمَا (وَجَبَتْ) يا أَمْيرَ المُؤمِنِينَ؟ قال: قُلْتُ كما قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ عَن المَؤمِنِينَ؟ قال: وَثَلاثَةُ ؟ قال: «وَثَلاثَةُ » فقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قال: «وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَن الواحِدِ. رواه البخاريُّ (٢).

#### \*\*\*\*

### ٣٤- باب فضل من مات له أولاد صغار

٩٧٣ – عن أنسٍ نَظْفَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبُلُغوا الحِنْثَ (٢) إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٧٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَأَطْفَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَئَةٌ مِنَ الوَلَدِ، تَمَسُّهُ (٥) النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَم (٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وَ «تَحِلَّةُ القَسَمِ» قولُ الله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] وَالوُرُودُ: هُوَ العُبُورُ عَلَىٰ الصِّرَاطِ. وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ ظَهْرِ جَهَنَّمَ، عَافَانَا اللهُ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) في «ل»: مرت أخرى.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٦٨). (٣) أي: لم يبلغوا سِنَّ التكليف الذي يكتب فيها الإثم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٤٨) ولم يروه مسلم من حديث أنس بل من حديث أبي هريرة الآتي بعده.

<sup>(</sup>٥) في «ص، ل»: لم تمسَّه.

<sup>(</sup>٦) أي: لا يدخل النَّار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٢٥١) ومسلم (٢٦٣٢).

وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ الْأَلَّ قَال: جَاءتِ امْرأَةٌ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقال: جَاءتِ امْرأَةٌ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقالتْ: يا رسولَ الله، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله، فَهبَ الرِّجَتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النبيُ ﷺ فَالَّهُ مُنَا مِمَّا عَلَّمَهُ الله، ثُمَّ قال: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ(۱) إِلاَّ كَانُوا فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ الله، ثُمَّ قال: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ(۱) إِلاَّ كَانُوا فَعَلَم مِنَا الله عَلَيْهِ (۱) إِللَّا كَانُوا لَهُ عَلَيْهِ (وَاثْنَيْنِ الْمُرأَةُ: وَاثْنَيْنِ؟ فقال رسولُ الله ﷺ (وَاثْنَيْنِ الْكَارِ اللهُ عَلَيْهِ (۱).

#### \*\*\*\*

٣٥- باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار (٣) الافتقار إلى الله تعالى، والتحذير من الغفلة عن ذلك

9٧٦ - عن ابنِ عُمرَ رَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ، يَعْنِي (١) لَمَّا وَصَلُوا اللهِ عَلَيْهِ قال لأَصْحَابِهِ، يَعْنِي (١) لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ دِيَارَ ثَمُودَ: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلا ِ المُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ لاَ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وفي روايةٍ قال: لَمَّا مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِالحِجْرِ قال: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمَّ قَنَّعَ (٦) رَأْسَهُ، وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ أَجَازَ الوَادِيَ (٧).

### 

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠١) ومسلم (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) أي: غطّيٰ.

<sup>(</sup>١) أي: يموت لها في حياتها ثلاثة أولاد.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: وإظهار الجزع.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٣٣) ومسلم (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٣٨١) ومسلم (٢٩٨٠/ ٣٩).

### كتاب آداب السَّفَر

## ١- باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار

٩٧٧ - عن كعبِ بنِ مالكٍ رَاضَكَ أَنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ [ص/ ١٣٠] يَوْمَ الخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَميسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

وفي روايةٍ في الصحيحين (٢): لقَلَّمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ في يَوْمِ الخَمِيسِ (٣).

٩٧٨ – وعن صَخْرِ بنِ وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابِيِّ فَطَافِیَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمْتِي فِي بُكُورِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَىٰ وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٤) وقال: حديثٌ حسنٌ.

#### \*\*\*\*

٢- باب استحباب طلب الرُّفقة، وتأميرهم علىٰ أنفسهم واحدًا يطيعونه
 ٩٧٩ - عن ابنِ عُمرَ وَ اللهِ عَلَيْ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ» رواه البخاريُّ (٥).

• ٩٨ - وعِن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ نَؤُلَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۷۲۹) وقد تقدم برقم (۲۳) لكن خروجه يوم الخميس رواه البخاري (۲۹۵۰) ولم يروه مسلم.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: الصحيح. (٣) رواها البخاري (٢٩٤٩) ولم يروها مسلم.

<sup>(</sup>٤) أُبُو داود (٦٢١٢) والترمذي (٢٦٠٦). (٥) البخاري (٢٩٩٨).

«الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبُ(١)» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ (٢) بأسانيدَ صحيحةٍ، قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.

٩٨١ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ الطَّنِيَّ قَالَا: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فَيُ سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنٍ (٣).

٩٨٢ – وعن ابنِ عباسٍ وَاللَّهُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّحَابَةِ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَانَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حسنُ (٤٠).

#### \*\*\*\*

٣- باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَىٰ (٥) والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر مَن قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك

٩٨٣ – عن أبي هُرَيْرَةَ رَفِّا قَصَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجدْبِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْر، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَىٰ الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» رواه مسلمُ (١).

<sup>(</sup>١) معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه، فقيل لذلك إن فاعله شيطان، وكذا الاثنان ليس معهما ثالث، فإذا كانوا ثلاثة تعاضدوا وتعاونوا على نوائب السفر ودفع ما فيه من الضرر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٠٧) والترمذي (١٦٧٤) والنَّسائي في الكبري (٨٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٠٨، ٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦١١) والترمذي (١٥٥٥). وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٥) السُّرى: سير الليل. (٦) مسلم (١٩٢٦).

مَعنَىٰ «أَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرْضِ» أَيْ: ارْفُقُوا بِهَا في السَّيْرِ لِتَرْعَىٰ في حَالِ سَيرِهَا، وَقوله «نِقْيَهَا» هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تَحْتُ: وَهُوَ المُخُّ. معناه: أَسْرِعُوا بِهَا حَتَّىٰ تَصِلُوا المَقصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُّهَا مِنْ ضَنْكِ السَّيْرِ (١) وَ «التَّعْرِيسُ» النُّزولُ في اللَّيل.

٩٨٤ – وعن أَبِي قَتادةَ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْل اضْطَجَعَ عَلَىٰ يَمِينهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ (٢) وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ كَفِّهِ. رواه مسلمٌ<sup>(٣)</sup>.

قال العلماءُ رحمهم الله تعالى (٤): إنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِتَلاَّ يَسْتَغْرِقَ فِي النَّوم، فَتَفُوتَ صَلاَةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

 ٩٨٥ - وعن أنس نَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَىٰ بِاللَّيْلِ (٥)» رواه أَبُو داودَ (٦) بإسنادٍ حسنِ (٧).

«الدُّلْجَةُ» السَّيْرُ في اللَّيْل.

٩٨٦ - وعن أبي تَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ وَأَلْكُ قال: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا في الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ تَفَرُّ قَكُمْ [ك/ ١١٤] فِي هذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنٍ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) «معناه... السير» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: ذراعيه. (٣) مسلم (٦٨٣). (٤) الترحَّم من «ل».

<sup>(</sup>٥) أي: أنها تقرب مسافتها بتيسير المشى وقطع ما لا يُرَىٰ منها.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: صحيح. (٦) أبو داود (٢٥٧١).

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۲۲۲۸).

٩٨٧ - وعن سَهْلِ بنِ عَمْرِو - وقيل «سَهْلِ بنِ الربيعِ بنِ عَمْرِو» [ص/ ١٣١] الأنصاريِّ المعروفِ بـ«ابنِ الحنظلِيَّة» وَهُوَ من أَهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَطُكُ - قال: مَرَّ رسولُ الله عَيَيِّةٍ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فقال: «اتَّقُوا اللهَ في هذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ (١٠) فَارْ كَبُوهَا (٢) صَالِحَةً (١٠) رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ (٥٠).

٩٨٨ - وعن أبي جعفرٍ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ فَا قَالَ: أَردَفَنِي رسولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، وَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانِ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (١). يَعنِي حَائِطَ نَخْلٍ. رواه مسلمٌ هكذَا مُختصرًا (٧).

وزاد فيه البَرْقَانِيُّ بإسنادِ مسلم هذا بعد قَوْله (حَائِشُ نَخْلِ): فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَلَارِ، فَإِذا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسولَ الله ﷺ جَرْجَرَ<sup>(٨)</sup> وذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَنَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أَيْ سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فقال: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ فقال: هَذَا لِي يا رسولَ الله. قال: «أَفَلاَ تَتَّقِي اللهَ في هذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا! فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدُبِّبُهُ» (وأَه أَبُو داودَ كروايةِ البَرْقَانِيِّ (١٠).

قَوْله «ذِفْرَاهُ» هُوَ بكسرِ الذالِ المُعجَمةِ وإسكانِ الفاءِ، وَهُوَ لفظٌ مفردٌ مؤنثٌ،

<sup>(</sup>١) البهائم المعجمة: التي لا تقدر علي النطق؛ فلا يمكنها الشكوئ إلى صاحبها من جوعها وعطشها.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فاركبوا. (٣) أي: صالحة للركوب قوية عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: وكلوها صالحة للأكل، لا تتركوها حتىٰ يهلكها الهزال من الجوع أو المرض.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٦) الهدف: ما ارتفع من الأرض. وحائش النخل: بستان النخل.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٣٤٢). (٨) الجرجرة: صوت يردده البعير في حلقه.

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٢٥٤٩).

قال أهلُ اللغةِ: الذِّفْرَىٰ: الموضعُ الَّذِي يَعْرَقُ (١) مِن البَعِيرِ خَلْفَ الْأَذُنِ. وقوله (تُدْئِبهُ» أيْ: تُتعِبُهُ.

٩٨٩ - وعن أنسٍ رَحُظَّ قال: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لاَ نُسَبِّحُ حَتَّىٰ نَحُلَّ (٢) الرِّحَال.
 رواه أَبُو داودَ بإسناد عَلَىٰ شرط مسلم (٣).

وَقَوْلُه «لانسبِّحُ» أَيْ لاَ نُصَلِّي النَّافِلَةَ. ومعناه: أَنَّا كُنَّا (٤) مَعَ حِرْصِنَا عَلَىٰ الصَّلَاةِ لا نُقَدِّمُهَا عَلَىٰ حَطِّ الرِّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ.

\*\*\*\*

### ٤- باب إعانة الرفِيق(٥)

في البابِ أحاديثُ كثيرةٌ تَقَدَّمَت، كحديثِ:

• ٩٩ - «وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» $^{(7)}$ .

٩٩١ - وحديثِ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة»(٧) وَأَشْبَاهِهَا.

99۲ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ فَطَّ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ (^) فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ» فَضْلُ ظَهْرٍ فَا فَضْلُ ذَادٍ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَ حَقَ لاَ فَضْل.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ك». (٢) في «ل»: تُحلّ.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٥١).
 (٤) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٥) في «ك»: الرقيق. (٦) رواه مسلم (٢٦٦٩) وتقدم برقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٠٢١) وتقدم برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٨) فضل ظهر: زيادة مما يركب على ظهره من الدواب.

رواه مسلمٌ<sup>(۱)</sup>.

997 - وعن جابرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فقال: «يا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فقال: «يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِن مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالُ وَلاَ عَشِيرةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدِكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَ و (٢) الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَة، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّعُقْبَةً كَعُقْبَةِ» أَحَدكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَ و (٢) الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَة، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّعُقْبَةً كَعُقْبَةِ المَدِي إِلَا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ يَعْنِي أَحَدَهُمْ. قال: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ومَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي (٣). رواه أَبُو داودَ (٤).

٩٩٤ – وعنه قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَتَخَلَّفُ في المَسير (٥) فَيُزْجِي الضَّعِيف (٦) وَيُرْدِفُ (٧) وَيَدْعُو لَهُ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسن (٨).

#### \*\*\*\*

### و- باب ما يقوله إذا ركب دابَّته للسفر

قَـالَ الله تعالَـيْ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لَنَا هَا لَهُ عَلَى ظُهُورِهِ عَنَ الْفُورِهِ عُمَّ اللهِ تعالَـيْ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُمُ وَاللهِ تَعَالَـيْ اللهُ مُقْرِنِينَ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِيكُمُ إِذَا السَّوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ اللَّهِ مَا شَكَرُ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ لَكُنُوا نِعْمَةً رِنِينَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢-١٤].

990- وعن ابنِ عُمرَ فَطْكَ أَنَّ رسولَ الله عَيْكِيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قال: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آَ وَإِنَّا إِلَىٰ سَفَرٍ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آَ وَإِنَّا إِلَىٰ سَفَرِنَا [ص/ ١٣٢] هَذَا البِرَّ والتَّقْوَىٰ، ومِنَ إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ «اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا [ص/ ١٣٢] هَذَا البِرَّ والتَّقْوَىٰ، ومِنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۲۸). (۲) «الرجل و» ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٣) المعنىٰ أنهم كانوا يتساوون في تناوب ركوب الطهر، فيركب المالُّك عُقبةً وذلك المسكينُ عُقبةً.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤ ٢٥٣). (٥) يتخلف في المسير: يتأخر فيه إذا كان في سفر.

<sup>(</sup>٦) فيزجى الضعيف: يسوقه ليلحق بالرفاق.

<sup>(</sup>٧) أي: ويُركِب علىٰ ظهر دابته من لا دابة له.(٨) أبو داود (٢٦٣٩).

العَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَلَا هُلِ قَالِبُونَ، وَالأَهْلِ (١)» وَإِذَا رَجَعَ قالهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ، تَابَّبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلمٌ (٢).

مَعْنَىٰ «مُقْرِنِينَ» [ك/ ١١٥] مُطِيقِينَ. وَ «الوَعْشَاءُ» بفتح الواوِ وَإسكانِ العَينِ المُهمَلَةِ وبِالثاءِ المُثلَّةِ وبالمَدِّ: وَهِيَ تَغَيَّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوهِ. وَ «المُثقَلَبُ» المَرْجِعُ.

997 - وعن عبدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ فَطَالَ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. رواه مسلمٌ (٣).

هكذا هُوَ في صحيح مسلم: «الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ» بالنُّونِ (٤) وكذا رواه الترمذيُّ والنسائيُّ (٥) قال الترمذيُّ: وَيُرْوَىٰ «الكَوْرُ» بِالراءِ، وَكِلاهما لَهُ وجهُ.

قال العلماءُ: ومعناه بِالنونِ والراءِ جَميعًا: الرُّجُوعُ مِنَ الاسْتِقَامَةِ، أَوِ الزِّيَادَةِ

<sup>(</sup>١) بعدها في «ك»: والولد. وليست في صحيح مسلم، وهي عند ابن حبان (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳٤۲). (۳) مسلم (۱۳۶۳).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من صحيح مسلم «الكور» بالراء. قال المصنف: «(والحور بعد الكون) هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم (بعد الكون) بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم ورواه العُذري (بعد الكور) بالراء، والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصمًا وهم فيه، وأن صوابه (الكور) بالراء. قلت: وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين». (شرح النووي على مسلم ٩/ ١١١).

إِلَىٰ النَّقْصِ<sup>(۱)</sup>. قالوا: ورِوايةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكُوِيرِ العِمَامَة، وَهُوَ لَقُّهَا وَجَمْعُهَا، ورواية النون مِنَ (الكَوْنِ) مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَونًا؛ إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ<sup>(۲)</sup>.

الْمَوْمَنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَايتُ قال: هُونَا اللهِ عَلَىٰ طَالبٍ وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ طَهْرِهَا قال: لِيسْمِ اللهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ طَهْرِهَا قال: لِيرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قال: بِسْمِ اللهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا قال: اللهَ عَمْدُ للهِ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَّاتِ، ثُمَّ قال: سُبْحَانَكَ إنِّي (٣) (اللهُ أَكْبُرُ ) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قال: سُبْحَانَكَ إنِّي (٣) ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي؛ إنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ، فقيلَ: يا أميرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ، فقيلَ: يا أميرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ، فقيلَ: يا أميرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: وَأَيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ، فقيلَ: يا أميرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبِدِهِ فَقُلْتُ اللهِ وَالْمَامِنِينَ، مِنْ أي شُوبِي. يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ عَيْرِي» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١٤) إذَا قال: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي. يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ عَيْرِي» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١٤) وقال: حديثٌ حسنٌ. وهذا لفظُ أَبِي داودَ.

#### \*\*\*\*

٦- باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط
 الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه

٩٩٨ - عن جابرٍ أَوَّ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاريُّ (٥).

٩٩٩ - وعن ابن عُمرَ رَا اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ وجِيُوشُهُ إِذَا عَلَوا النَّنَايَا كَبَّرُوا،

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: «هُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَىٰ الْكُفْرِ، أَوْ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَىٰ المَعْصِيَةِ، يَعْنِي الرُّجُوعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك». (٣) في «ل»: اللهم..

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٠٢) والترمذي (٣٤٤٦). (٥) البخاري (٢٩٩٣).

وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (١).

٠٠٠٠ - وعنه قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ، كُلَّمَا (٢) أَوْفَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ كَبَّرَ (٣) ثَلاثًا، ثُمَّ قال: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ (٢) لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وفي رواية مسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجيُّوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَو العُمْرَةِ.

قَوْلهُ: «أَوْفَى » أَيْ: ارْتَفَعَ. وَقَوْلُه: «فَدْفَدٍ» هُوَ بِفَتحِ الفائينِ بينَهما دالٌ مُهمَلةٌ ساكِنةٌ، وَآخِرُهُ دالٌ أُخرى: وَهُوَ الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأرضِ.

١٠٠١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَفِّا اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا وَلَّىٰ الرَّجُلُ قال:
 قَاوْصِني. قال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا وَلَّىٰ الرَّجُلُ قال:
 «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

١٠٠٢ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبِي ﷺ [في سَفَرٍ] (٧) فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فقال النبي ﷺ [في سَفَرٍ] (يا أَشُرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فقال النبي ﷺ [وس/ ١٣٣] (يا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ [إنَّهُ] (٨) سَمِيعٌ قَرِيبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) في <sup>ّ</sup>(ل»: يكبر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٩٩٥) ومسلم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) ليست في النسخ، والمثبت من الصحيحين.

 <sup>(</sup>A) ليست في النسخ، والمثبت من الصحيحين.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٩٦ ، ٢٩٨٤) ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: أو كلما.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٤٥).

«ارْبَعُوا» بفتح الباءِ الموحدةِ: أيْ ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ.

\*\*\*\*

## ٧- باب استحباب الدعاء في السفر

٣٠٠١ – عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظُلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ » رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (١) وقال: حديثُ حسنٌ. وليس في روايةِ أبي داودَ: «عَلَىٰ وَلَدِهِ».

\*\*\*\*

## ٨- باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم

١٠٠٤ - عن أبي موسىٰ رَفِظَكُ أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قال: «اللَّهُمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» رواه أَبُو داودَ والنسائيُ (٢) [ك/١١٦] بإسنادٍ صحيحٍ.

\*\*\*\*

## ٩ - باب ما يقول إذا نزل منزلا

١٠٠٥ عن خَوْلَةَ بنتِ حَكِيمٍ فَطْنِيكًا قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ لَزَلَا ثُمَّ قال: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ(٣).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٩٠٥) والترمذي (١٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٥٣٧) والنسائي في الكبرئ (٨٨٨٦).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۰۸).

١٠٠٦ - وعن ابنِ عُمرَ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا سَافَرَ، فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، قال: «يا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا غُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يُدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِكَ (١) مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ وَالدِ وَمَا وَلَدَ» رواه أَبُو داودَ (١).

وَ «الأَسْوَدُ» الشَّخْصُ. قال الخَطَّابِيُّ: وَ «سَاكِنُ البَلَدِ» هُمُ الجِنُّ الَّذِينَ هُمْ مُ مُ الْجِنُّ الَّذِينَ هُمْ مُكَانُ الأَرْضِ. قال: وَالبَلَد مِنَ الأَرْضِ: مَا كَانَ مَأْوَىٰ الحَيَوانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازُلُ. قال: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ المُرَادَ بـ «الوَالِدِ» إبليسُ «وَمَا وَلَدَ» الشَّيَاطِينُ (٣).

#### \*\*\*\*

١٠- بأب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضي حاجته

١٠٠٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ نَظْتُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٠).

«نَهْمَتهُ» مَقْصُودهُ.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وفي «ك»: أعوذ بك. وفي «ل»: وأعوذ بربك. وفي سنن أبي داود: وأعوذ بالله.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٠٣). فيه ضعف. (٣) معالم السنن (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٠٤) ومسلم (١٩٢٧). (٥) البخاري (٢٤٤) ومسلم (٧١٥).

وفي روايةٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ أنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا(١). مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

١٠٠٩ - وعن أنس ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: كَانَ رسولُ الله ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

«الطُّرُوقُ» المَجيءُ فِي اللَّيْل.

\*\*\*\*

## ١٢ - باب ما يقوله إذا رجع، وإذا رأى بلدته

٠١٠١- فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ السَّابِقُ في بابِ تكبيرِ المسافِر إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا(٤).

المَدِينَة (٥) عن أنس وَ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ (٥) قال: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمْنَا المَدِينَة. رواه مسلمٌ (١).

#### \*\*\*\*

1۳- باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

١٠١٢ – عن كعب بنِ مالِكٍ ﴿ وَلِلْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷/۱۸۶).

<sup>(</sup>٢) غدوة : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. عشية: من زوال الشمس إلى غروبها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٠٠) ومسلم (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٩٩٩) وقد تقدم برقم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) بظهر المدينة: بمكان تظهر فيه المدينة.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٤٥) ورواه البخاري (٣٠٨٦).

بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

\*\*\*\*

## ١٤- باب تحريم سفر المرأة وحدها

اللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ [ص/ ١٣٤] مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ

الله عَهُ الله عَهُ الله عَهُ وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ الله وَمُعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ الله وَمَالَ لَهُ رَجُلٌ ! يا رسولَ الله ، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ الله وَمَالَ لَهُ رَجُلٌ ! يا رسولَ الله ، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ الله وَكَذَا. قال : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ الله وَكَذَا وَكَذَا قال : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَتِك الله مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: اكتفيت. ومعنىٰ الْكُتُنِبْتُ: عُيِّنتُ في أسماء مَن عُيِّن لتلك الغزاة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١).

# كتاب الفضائل ١- باب فضل قراءة القرآن

١٠١٥ عن أبي أُمَامَة ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكَ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛
 فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ » رواه مسلمٌ (١٠).

الله عَلَيْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، تَقْدُمُه سورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا» رواه مسلمٌ(٢).

١٠١٧ - وعن عثمانَ بنِ عَفَّانَ رَفِّكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاريُّ (٣).

١٠١٨ - وعن عائشةَ فَطَّ قَالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ [ك/١١٧] البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُتَعْتِعُ فِيهِ (١) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

اللهُ عَنْ أَبِي موسىٰ الأشعريِّ وَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَيْكِ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا اللهِ عَلَيْبُ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْكُولِهِ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَلَيْ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۰۵). (۲) مسلم (۸۰۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ك». وفي «ص»: «وهو يتتعتع فيه». وفي «ل»: «يتتعتع فيه». وفي مطبوعة صحيح مسلم: «ويتتعتع فيه». ومعنىٰ يتتعتع فيه: يتردد في تلاوته لضعف حفظه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٩٣٧) ومسلم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٦) الأترجة: ثمر شجر من جنس الليمون، جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون.

يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ؛ لا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ. وَمَثلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثْلُ الرَّيحانَةِ؛ ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثْلِ الحَنْظَلَةِ؛ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

· ١٠٢٠ وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ وَأَطْكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ(٢) أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ(٣) آخرِينَ» رواه مسلمٌ(١٠).

١٠٢١ - وعن ابنِ عُمرَ لَوْلِطِيَّهَا عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (°).

«الآنَاءُ» السَّاعَاتُ.

١٠٢٢ – وعن البَرَاءِ نَطْكُ قال: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطَةٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ (١) فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ (٧) مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ النَّبِيِّ عَلِيا ﴿ فَذَكُرَ لَهُ ذَلِكَ، فقال: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

«الشَّطَنُ» بفتح الشينِ المُعجَمة والطاءِ المهملة: الحَبْلُ.

١٠٢٣ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَظْفَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا أقول: (الم) حَرفٌ [وَلكِنْ] (١) ألِفٌ

<sup>(</sup>٢) في «ص»: القرآن.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨١٧).

<sup>(</sup>٦) تغشته سحابة: أحاطت به.

<sup>(</sup>۸) البخاري (۱۱،۵) ومسلم (۷۹۵).

<sup>(</sup>١) البخاري (٠٢٠٥) ومسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) «به» من «ص».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٥٢٩) ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٧) في «ك، ص»: يدنو.

<sup>(</sup>٩) ليست في النسخ، والزيادة من جامع الترمذي.

حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

ابنِ عباسِ وَاللَّهُ عَالَى: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

١٠٢٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ<sup>(٣)</sup> وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ ثُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آية تَقْرَأُ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١٠) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

#### \*\*\*\*

## ٢- باب الأمر بتعهُّد القرآن، والتحذير من تعريضه للنسيان

القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٠٢٧ - وعن ابنِ عُمرَ فَا اللهُ عَلَيْهَا أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: "إنَّمَا مَثَلُ صَاحبِ الْقُرْآنِ كَمَثُلِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

#### \*\*\*\*

# ٣- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وطلب القراءة مِن حَسِن الصوت والاستماع لها

١٠٢٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ نَؤُلُكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۹۱۳).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٤٦٤) والترمذي (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٠٣١) ومسلم (٧٨٩).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: وارق.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٣٣) ومسلم (٧٩١).

لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّىٰ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

مَعْنَىٰ «أَذِنَ الله»: أي اسْتَمَعَ. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ الرِّضَا والقَبولِ.

١٠٢٩ - وعن أبي موسىٰ الأشعريِّ رَفَطَكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لَهُ: «لَقدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

وفي روايةٍ لمسلمٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لَـهُ: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَةَ» (٣).

١٠٣٠ - وعن البَرَاءِ وَ النَّيْ قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ عَلَيْكِ الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٠٣١ - وعن أَبِي لُبَابَةَ بَشِيرِ بنِ عبدِ المُنْذِرِ لَطََّكَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ (٥).

معنى «يَتَغَنَّىٰ» يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ.

١٠٣٢ – وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّلِيِّ قال: قال لِي النَّبِيُ عَلَيْكِ: «اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ» فقلتُ: يا رسولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ! قال: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فقرأتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّىٰ جِئْتُ إِلَىٰ هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] قال: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٤٨) ومسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٦٧) ومسلم (٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٥٨٣) ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم <sup>(۳۹۷/۲۳۲)</sup>.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٤٧١).

## ٤ - بابُّ في الحتِّ على سور وآيات مخصوصة

١١٨٧ - عن أبي سَعِيدٍ رَافِعِ بن الْمُعَلَّىٰ فَطْكُ قال: قال لي رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: [ك/١١٨] «أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟» فَأَخَذَ بِيكِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِن القُرْآنِ! قال: ﴿ اللهُ ا

١٠٣٤ – وعن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ الطَّيِّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال في ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اللهِ عَلِيْهِ قال في ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ المَّدُ اللهُ اللهُ عَلِيْهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» (٢).

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قال لأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ اللهُ؟ فقال: القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ (٣)؟ » فَشَتَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يا رسولَ الله؟ فقال: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَكَ اللّهُ الصَّكَمَ ﴾ «ثُلُثُ الْقُرْآنِ » رواه البخاريُّ (٤).

١٠٣٥ – وعنه، أنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا (٥) فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ » رواه البخاريُّ (٢).

١٠٣٦ – وعن أَبِي هُرَيْرَةَ نَظَائِكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال في: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُّ ﴾

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٤٧٤). (۲) البخاري (٥٠١٣).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: كل ليلة.

<sup>(</sup>٤) الَّبخاري (٥٠١٥) ولفظه: «اللهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ».

<sup>(</sup>٥) يتقالها: يعتقد أنها قليلة عملاً. (٦) البخاري (٦٦٤٣).

«إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» رواه مسلمٌ (١).

١٠٣٧ - وعن أنس ﴿ فَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَة ﴿ وَلَا هُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٠٣٨ - وعن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ اللهَ عَلَيْهِ قال: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾. رواه مسلمٌ (١٠).

١٣٦ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَمْ اللهِ عَلَيْهِ [ص/ ١٣٦] يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا (٥) أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

١٠٤٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّنَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ بَنَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِوا لَمُلْكُ ﴾. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٧) وقال: حديثٌ حسنٌ.

وفي روايةِ أبي داودَ: "تَشْفَعُ (^)».

١٠٤١ - وعن أبي مَسْعودٍ البَدْرِيِّ الطَّلَّ أَن النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۱۲). (۲) الترمذي (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري، في كتاب الأذان، باب: الجمع بين سورتين في الركعة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨١٤). (٥) في «ك، ل»: نزلت.

<sup>(</sup>٦) الترمذٰي (۲۰۵۸). (۷) أُبُو داود (۲۰۹۰) والترمذي (۲۸۹۱).

<sup>(</sup>۸) في «صّ»: وتشفع. (۹) البخاري (۲۰۰۸) ومسلم (۸۰۷).

قِيلَ: كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْل.

١٠٤٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا

١٠٤٣ - وعن أُبِيِّ بنِ كَعبٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيَّةُ مِنْ كِتَابِ اللهُ مَعَكَ أَعْظَمَ؟» قُلْتُ: ﴿ اللهَ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ اَلْحَى الْقَدُومُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]
 أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمَ؟» قُلْتُ: ﴿ اللهَ لَا إِللهَ إِلَا هُوَ اَلْحَى الْقِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ (٢)» رواه مسلمٌ (٣).

خَلَقَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمَنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْ وَعَلَيْ عِيَالُ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ! فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، قَال: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالُ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ! فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقال رسولُ الله عَلَيْ عِيَالُ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ! فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ وَعِيَالًا، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قال: «أمّا إنّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ القولِ رسولِ الله عَلَيْ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَقُلتُ: فَعَرَفْتُ أَنّهُ سَيَعُودُ لقولِ رسولِ الله عَلَيْ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَقُلتُ: فَعَلَ أَسِيرُكَ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْ قَلْ كَذَبَكُ، وَسَيَعُودُ فَوَلَ الله عَلَيْ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَقُلتُ: فَعَلَ أَسِيرُكَ إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْ قَلْ لَي رسولُ الله عَلَيْ : «يا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟» قُلْتُ: يا رسولَ الله، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا، فَرحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبيلَهُ، فَاصْبَحْتُ فقال لي رسولُ الله عَلَيْ وهذا آخِرُ ثلاثِ مَوَّاتٍ أَنَكَ يَرْمَةُ مَا الطَّعَامِ، فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَك إِلَىٰ رسولِ الله عَلَيْ وهذا آخِرُ ثلاثِ مَوَّاتٍ أَنَّكَ يَرْعُمُ وَاللهُ وَعَلَيْ وهذا آخِرُ ثلاثِ مَوَّاتٍ أَنَكَ تَرْعُمُ الله بَعُودُ وهذا آخِرُ ثلاثِ مَوَّاتٍ أَنَكَ يَرْعُمُ الله يَعُودُ وهذا آخِرُ ثلاثِ مَوْدُ! فقال: دَعْنِي؛ فَإِنِّي أُعلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا. قُلْتُ: مَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۸۰). (۲) أي: لتهنأ بالعلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨١٠).

هُنَّ؟ قال: إِذَا أُوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آَيَةَ الكُوْسِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ. [ك/١١٦] فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقال لِي رسولُ الله ﷺ: «مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يا رسولَ الله، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قال: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قال لي: يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قال: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قال لي: إِذَا أُويْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُوْسِيِّ مِنْ أُوَّلِهَا حَتَّىٰ تَخْتِمَ الآية ﴿ اللهُ لَآ إِلَهُ لَا إِلَهُ لَوْلُهُ اللهِ تعالىٰ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ إِلَهُ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُحْتِمَ اللهِ تعالىٰ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُحْتِمَ اللهِ عَالَىٰ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُطْبَعُ وَقَال النبيُ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ أَتُهُ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبُكُ مَنْ اللهِ تعالىٰ حَافِلُ النبي يَعْلَمُ مَنْ اللهِ تعالىٰ حَافِظُ، وَلَوْ البَعْرِيَ وَلَى اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ ال

١٠٤٥ – وعن أبي الدَّرْداءِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» (٢).

وفي روايةٍ: «مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ» (٣) رواهما مسلمٌ.

مِنْ فَوقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: «هَذَا بَابٌ مِنَ (١٠ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ. مِنْ فَوقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: «هَذَا بَابٌ مِنَ (١٠ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ. فَسَلَّمَ وقال: فنزلَ منهُ مَلكٌ، فقالَ: هذا مَلكٌ نَزلَ إلى الأرْضِ لَم يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ. فَسَلَّمَ وقال: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيُّ قَبْلَكَ: [ص/ ١٣٧] فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». رواه مسلمٌ (٥٠).

«النَّقِيضُ» الصَّوْتُ (٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۰۸/۷۵۲).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: من أبواب.

<sup>(</sup>٦) العبارة ليست في «ل».

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣١١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٠٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٠٦).

## ٥- باب استحباب الاجتماع على القراءة

١٠٤٧ – وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ رواه مسلمٌ (١).

\*\*\*\*

## ٦ - باب فضل الوضوء

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَثَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ إلَى قُول الله تعالىٰ: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُحِمَّ مَنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيمُ وَلِيمُونَ المائدة: ٦].

١٠٤٨ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ » فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٤٩ - وعنه قال: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يقولُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ (٤) مِنَ المُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ» رواه مسلمُ (٥).

· ٥ · ١ - وعن عثمانَ بنِ عَفَّانَ الطَّالِكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ: «مَن تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) الغُرَّةُ: بياضٌ في جبهة الفرس. والتحجيل: بياضٌ في يديه ورجليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٦) ومسلم (٢٤٦). (٤) الحلية: النوريوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٠).

الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ [مِنْ جَسَدِهِ] (١) حَتَّىٰ تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ الوَهُ رواه مسلم (٢).

١٠٥١ - وعنه قال: رَأْيتُ رسولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قال: «مَنْ تَوَضَّأُ هِكَذَا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ نَافِلَةً» رواه مسلمٌ (٣).

١٠٥٢ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ» أَو «المُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ» أَوْ «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ» أَو «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ» أَو «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، خَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ» أَو «مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» رواه مسلمٌ (١٠).

مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا» قالوا: أوَلَسْنَا مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا» قالوا: أوَلَسْنَا إِخُوانَكَ يا رسولَ الله؟ قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ (٥) لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» قالوا: وكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يا رسولَ الله؟ فقال: «أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يا رسولَ الله؟ فقال: «أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهُم أَنَا الله يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قالوا: بَلَىٰ يا رسولَ الله. قال: «فإنَّهُمْ عَلَىٰ الحَوْضِ» رواه الله. قال: «فإنَّهُمْ عَلَىٰ الحَوْضِ» رواه مسلمٌ (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم. (٢) مسلم (٢٤٥).

<sup>(</sup>T) amla (PTY). (3) amla (33Y).

<sup>(</sup>٥) ليست في «ك». (٦) أي: سود لم يخالط لونها لون آخر.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲٤۹).

١٠٥٤ وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ألا أَدُّلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَىٰ يا رسول الله. قال: «إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَىٰ يا رسول الله. قال: «إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَةُ الخُطا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانْتِظارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ(١١)» رواه مسلمُ (٢).

١٠٥٥ - وعن أبي مالك الأشْعَريِّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْةِ:
 «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ» رواه مسلمٌ (٣). وَقَدْ سبَق بطُولِه في بابِ الصبر (٤).

١٠٥٦ - وفي الباب (٥) حديثُ عَمْرِ و بنِ عَبَسَةَ نَوْنَا السَّابِي في آخِرِ بابِ الرَّجَاءِ (١)
 وَهُوَ حديثٌ عظيمٌ مشتملٌ على جُمَل من الخيراتِ.

١٠٥٧ - وعن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الطَّقَّ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِ قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ» أَوْ «فَيُسْبغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ قالَ: أشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا اللهَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» رواه مسلمٌ (٨٠).

وزاد الترمذيُّ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ»(٩).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أي: ذلك هو الذي ينبغي للمسلم أن يواظب عليه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (**٢٢٣**).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في أص».

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٨٣٢) وقد تقدم برقم (٤٥٥).

<sup>(</sup>٧) في «ص»: وأن.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۳٤).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٥٥).

## ٧- باب فَضْل الأذان

١٠٥٨ – عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ [ص/ ١٣٨] والصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ (١)، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتُوهُمُا

«الاسْتِهَامُ» الاقْتِرَاعُ. وَ«التَّهْجِيرُ» التَّبْكِيرُ إِلَىٰ الصَّلاةِ.

١٠٥٩ - وعن مُعاوية َ وَالَى قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «المُؤذَّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْناقًا يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه مسلمٌ (٣).

١٠٦٠ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَة، أنَّ أَبَا سَعيدِ الخدريَّ وَالْمَادِيَة، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وبَادِيتِكَ (٤) فَأَذَّنْتَ لَكُ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَة، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وبَادِيتِكَ (٤) فَأَذَّنْتَ للطَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنُّ وَلاَ إِنْسُ للصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنُّ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ» قال أَبُو سَعيدٍ: سمعتُهُ مِنْ رَسولِ الله ﷺ. رواه البخاريُّ (٥).

١٠٦١ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَقَّ قَال: قال رسولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَالَيْهِ: «إِذَا نُودِيَ بالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ؛ حَتَّىٰ لاَ يَسْمَعَ التَّأَذِينَ [فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ إِذَا ثُوّبِ الثَّنُويِبُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: للصَّلاةِ أَدْبَرَ] (١) حَتَّىٰ إِذَا قُضِيَ التَّنُويِبُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا واذكُرْ كَذَا واذكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَذْكُر مِنْ قَبْلُ، حَتَّىٰ يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ اذْكُرْ كَذَا واذكُرْ

<sup>(</sup>۱) «لاستهموا عليه» ليست في «ص». (۲) البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٧). (٤) في «ص»: أو باديتك. وهي رواية للبخاري (٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٩٦). (٦) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح البخاري.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

«التَّثْوِيبُ»: الإقَامَةُ.

١٠٦٢ – وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ اللهِ مَنْ صَلَّى اللهُ ﷺ يقول: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّه مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَنَّ اللهِ عَنَّ الوَسِيلَة؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبُغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ (٢). فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » رواه مسلمٌ (٣).

١٠٦٣ - وعن أبي سعيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

١٠٦٤ - وعن جابر نَوْ الله عَلَيْ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَنْ قال حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاريُ (٥).

١٠٦٥ - وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَاصٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قال: «مَنْ قال حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإسْلام دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » رواه مسلم (٢٠).

١٠٦٦ - وعن أنسِ ﴿ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكِ : «الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ

<sup>(</sup>٢) في «ل»: ذلك العبد.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١١) ومسلم (٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۸۶).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٨) ومسلم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٤).

وَالإِقَامَةِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

\*\*\*\*

## ٨- باب فضل الصلوات

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكَرِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

١٠٦٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ (٢) شَيْءٌ؟» نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قال: «فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ عَرَقَجَلَّ بِهِنَّ الخَطَايَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٦٨ - وعن جابرٍ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَىٰ بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ [ك/ ١٢١] كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلمٌ (١٠).

«الغَمْرُ» بفَتحِ الغَينِ المُعجَمةِ: الكثيرُ.

١٠٦٩ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَظَانَكُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَىٰ النبيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيُلِلَ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فقال الرَّجُلُ: أَلِي هَذَا؟ قال: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥) [ص/ ١٣٩].

<sup>(</sup>٢) الدرن: الوَسَخ.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٦٨).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢١١) والترمذي (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٨) ومسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٢٦) ومسلم (٢٧٦٣).

٠٧٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْ الله عَلَيْقَ قَال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ» رواه مسلمُ (١٠).

١٠٧١ - وعن عثمانَ بنِ عَفَّانَ ﴿ وَالْحَكَ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَا مِنْ الْمِرِئِ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ، وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » رواه مسلم (٢٠).

#### \*\*\*\*

## ٩- باب فضل صلاة الصبح والعصر

١٠٧٢ – عن أبي موسى فَطَاقِكَ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

«البَرْ دَانِ»: الصُّبْحُ والعَصْرُ.

١٠٧٣ - وعن أَبِي زُهَيْرٍ عُمَارَةَ (١) بِنِ رُؤَيْبَةَ وَاللَّهُ عَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يَقَلِيهُ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني الفَجْرَ والعَصْرَ. رواه مسلمٌ (٥).

١٠٧٤ - وعن جُنْدُبِ بنِ سفيانَ وَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ (٢٠)» رواه مسلمُ (٨٠).

(۲) مسلم (۲۲۸).

(۱) مسلم (۲۳۳).

(٤) في «لأ»: عمار.

(٣) البخاري (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥).

(٦) أي: في أمان الله وجواره.

(٥) مسلم (٦٣٤).

(٧) فقد استجار بالله تعالى، والله تعالىٰ قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرًّا ولا ملجأ.

(٨) مسلم (٦٥٧) وليس في صحيح مسلم قوله: فانظر يابن آدم.

١٠٧٥ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ وَاللَّهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٠٧٦ - وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ فَطُكُ قال: كُنَّا عِنْدَ النبِيِّ عَلَيْكُ فَنَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ فقال: «إنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَا تُعْلَمُوا عَلَىٰ صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

وفي روايةٍ: "فَنَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً "").

١٠٧٧ - وعن بُرَيْدَةَ لَؤُلِگُ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ» رواه البخاريُّ('').

#### \*\*\*\*

## ١٠ - باب فضل المشي إلى المساجد

١٠٧٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ لَأُفْكَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكِيْ قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلا (٥) كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٠٧٩ - وعنه أنَّ النبيَّ عَيْكِيْرٌ قال: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَىٰ إلىٰ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٦٢) ومسلم (٦٦٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٥) ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٥١).

<sup>(</sup>٥) النَّزُل: مكان الضيافة.

اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ إِحْدَاهَا (١) تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً» رواه مسلمٌ (٢).

١٠٨٠ - وعن أُبِيِّ بن كَعْب ﴿ فَالَا اللَّهِ عَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ، فَقيلَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ! قال: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلىٰ جَنْبِ المَسْجِدِ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلىٰ المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلىٰ أَهْلِي. فقال رسولُ اللهِ عِيْكِيَّةٍ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لكَ ذَلِكَ كُلَّه» رواه مسلمٌ (٣).

١٠٨١ - وعن جابرٍ رَزُلُكُ قال: خَلَتْ البِقَاعُ حولَ المَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْكِاللهِ فقال لَهُمْ: «بَلَغَنِي أَنَّكُم تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ» قالوا: نعم، يا رَسُول اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فقال: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَ كُم (١) تُكْتَبْ آثارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثارُكُمْ» فقالوا: مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رواه مسلمٌ (٥٠).

١٠٨٢ - وروَىٰ البخاريُّ مَعْنَاهُ مِن روايةِ أنسِ<sup>(١)</sup>.

١٠٨٣ – وعن أبي موسى لَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا في الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًىٰ فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَام [ك/ ١٢٢] أعظمُ أجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧).

١٠٨٤ - وعن بُرَيْدَةَ أَفُطُكُ السَّالِي عَلَيْكُ قَالَ: «بَشِّرُوا المَشَّائِينَ فِي

<sup>(</sup>Y) amla (777).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: إحداهما.

<sup>(</sup>٤) أي: الزموا دياركم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٦٣). (٥) مسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٥٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٥١) ومسلم (٦٦٢).

الظُّلَم إلى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ (۱).

١٠٨٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَاقِكَ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «ألا أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللهُ عَنَقَجَلَ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يا رَسُول اللهِ. قال: «إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَاه مسلمٌ (٢).

١٠٨٦ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ فَطَّكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قال اللهُ عَرَّفَظً: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ ﴾ الآية. رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٣).

#### \*\*\*\*

#### ١١ - باب انتظار الصلاة

١٠٨٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّةِ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤٠).

۱۰۸۸ - وعنه أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «الْمَلائِكَةُ (٥) تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (واه البخاريُّ (٦).

١٠٨٩ - وعن أنسٍ رَا اللهُ عَلَيْهِ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللهَ عَلَيْهِ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّىٰ فقال: «صَلَّىٰ النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ

<sup>(</sup>Y) amba (10Y).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٩) ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٤٥) ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٥٦١) والترمذي (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: إن الملائكة.

مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا» رواه البخاريُّ (١).

\*\*\*\*

## ١٢ - باب فضل صلاة الجماعة

١٠٩٠ - عن ابنِ عُمرَ نَظْتُ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ
 صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

١٠٩١ – وعن أبي هُرَيْرة ﴿ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَعَّ عَلَىٰ صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، لا يُخرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا وَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّىٰ لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّىٰ لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّىٰ لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّةً، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣) وهذا لفظُ البخاريِّ.

١٠٩٢ - وعنه قال: أَتَىٰ النبيَّ عَيَّا ُ رَجُلُ أَعْمَىٰ فقال: يا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلىٰ الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّي إلىٰ الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي عَي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَلَ جَبْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَيْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَ لَمُعُولِهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلللهِ عَلَيْهِ إِلَيْ لَكُونَ اللهِ عَلَيْ فَي مِي بَيْتِهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّ

١٠٩٣ - وعن عبدِ اللهِ - وقيل «عَمْرِو بنِ قَيسٍ» - المعروفِ بابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، المؤذِّنِ وَلَيْكَ أَنَّه قال: يا رَسُول اللهِ، إنَّ المَدينَةَ كَثيرةُ الهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. فقال

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٥) ومسلم (٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷۲) ورواه مسلم (۲۶۰). (۳) المنام (۲۶۰)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٧) ومسلم (٩٤٦).

رسولُ اللهِ ﷺ: «تَسْمَعُ حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاةِ جَيِّ عَلَىٰ الفَلاحِ! فَحَيَّهلا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ حسنِ (١).

ومعنىٰ «حَيَّهَلا»: تَعَالَ (٢).

١٠٩٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّكَ أن رَسُولَ الله ﷺ قال: ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْ آمُرَ بِخَالِ (٢) فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

١٠٩٥ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَاللَّهُ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَىٰ اللهَ تعالَىٰ غدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، فَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم عَيَّا فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم عَلَيْ هذا سُنَنَ الهُدَىٰ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُم كَمَا يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَىٰ بِهِ يُهادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٥) يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَىٰ بِهِ يُهادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٥) حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ. [ص/ ١٤١] رواه مسلمُ (١٠).

وفي رواية [ك/ ١٢٣] لَهُ قال: إن رَسُولَ الله ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَىٰ [وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَىٰ] (٧) الصَّلَاةَ في المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ (٨).

١٠٩٦ - وعن أبي الدَّرْداءِ نَظُانِكُ قال: سمعت رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةً يقولُ: «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۵۵۳) ورواه النسائي (۸۵۱). (۲) سقط من «ص».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: رجال لا يشهدون. وبعدها بياض مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٤) ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٥) يهادي بين رجلين: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه، يعتمد عليهما.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩٤). (٧) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٥٤/٢٥٢).

فِي قَرْيةٍ وَلاَ بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ، إلا (١) قَد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ (٢) القَاصِية (٣)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن (٤).

#### \*\*\*\*

## ١٣ - باب الحثّ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

١٠٩٧ - عن عثمانَ رَطِّكَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله رَاكِيْ يقولُ: «مَنْ صَلَّىٰ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيْلَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيْلَ كُلَّهُ (٥)» رواه مسلمٌ (١٠).

وفي روايةِ الترمذيِّ عن عثمانَ رَضَّكَ قال: قال رسولُ اللهِ رَسَّةِ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ» قال الترمذي: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (٧).

١٠٩٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَوَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (^). وقد سبَق بطُولِهِ.

١٠٩٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَىٰ المُنَافِقِينَ مِنْ
 صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ (٩) وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٢) «من الغنم» ثابتة في النسخ، وليست عند أبي داود و لا عند غيره من أصحاب الكتب التسعة.

<sup>(</sup>٣) القاصية: الشاة البعيدة عن باقي الغنم المنفردة عنهن.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥٤٧) ورواه النسائي (٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «ك، ص»: «صلى الليلة كلها». والمثبت من «ل» ومسلم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲). (۷) الترمذي (۲۲۱).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧). وتقدم برقم (٦٠٥٨).

# 1٤ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهنّ

قال الله تعالىٰ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَّتِ وَٱلصَّكُوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

• ١١٠٠ وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّحَةُ قال: سألت رَسُول اللهِ عَيَّكِيَّةُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الصَّلاَةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «الحِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

١١٠١ - وعن ابنِ عُمرَ رَفِظْ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٢).

١١٠٢ – وعنه أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ » مُتَّفَقُ عَلَيهِ (٣).

١١٠٣ - وعن معاذٍ رَضَّكَ قال: بَعثنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى اليَمَنِ، فقال: «إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ اللهُ وأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲۷) ومسلم (۸۵).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨) مسلم (١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢).

أطاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تعالىٰ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (١) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرُدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (٢) فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

١١٠٤ - وعن جابر نَظْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ
 وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ» رواه مسلم (١٠٠).

١١٠٥ - وعن بُرَيْدَة نَظْفَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِ قال: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ،
 فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥).

التَّابِعِيِّ المُتَّفَقِ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ، رَحِمهُ اللهُ، قال: كَانَ أَصْحَابُ محَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ اللهُ، قال: كَانَ أَصْحَابُ محَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ عَيْرَ الصَّلاَةِ. رواه الترمذيُّ في كِتابِ (الإيمانِ) بإسنادٍ صحيحِ (٧).

١١٠٧ – وعن أبي هُرَيْرة نَظَانَ قال رسولُ الله عَلَيْهِ: [ص/١٤٢] «إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَجَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قال الرَّبُ عَزَّقِجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَجَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قال الرَّبُ عَزَّقِجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكُمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ! ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَىٰ هَذَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٨).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «شقيق بن عبد الله» والصواب ما أثبتناه من الترمذي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: لذلك. (٤) مسلم (٨٢).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٦٢١) ورواه النسائ<del>ي (٤٦٣</del>) وابن ماجه (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٦) في «ص»: لك فذلك. وفي «ل»: لّذلك. (٧) الترمذي (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٤١٣) ورواه أبو داود (٨٦٤) والنسائي (٤٦٥) وابن ماجه (١٤٢٥).

# ١٥ - باب فضل الصف الأول، والأمر بإتمام الصفوف [ص/ ١٢٤] الأُول(١) وتسويتها والتراصّ فيها

١١٠٨ – عن جابر بنِ سَمُرَةَ قُطْقَهَا قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اللهِ عَيَظِيَّةٍ فقال: «أَلاَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يا رَسُول اللهِ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يا رَسُول اللهِ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قال: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ (٢) في الصَّفِّ» رواه مسلم (٣).

١١٠٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (١) لاسْتَهَمُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

١١١٠ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آَوَلُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا أَوْلُهَا أَوْلُهُا أَوْلُهَا أَوْلُهُا أَوْلُهُا أَوْلُهُا أَوْلُهُا أَوْلُهُا أَوْلُهَا أَوْلُهُا أَوْلُولُوا أَوْلُولُوا أَوْلُولُوا أُلِهُا أُولُولُوا أَلَوْلُهُا أُولُولُوا أَوْلُولُهُا أَوْلُهُا أُولُولُوا أَوْلُولُوا أُلُهُا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أَوْلُولُوا أُولُولُوا أُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُولُولُوا أُلِولُوا أُولُوا أُولُولُوا أُلْولُوا أُلِولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُولُوا أُلُولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلِولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلْلُوا أُلُولُوا أُلْولُوا أُلُولُوا أُلِولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلِلْمُ أُلُولُوا أُلُولُوا أُلُولُوا أُلِلْمُ أُلُولُوا أُلُولُوا أُلِلَالُولُولُولُوا أُلُولُوا أُلِلُولُوا أُلِلُولُوا أُلُولُوا أُل

ا ۱۱۱- وعن أبي سعيد ﴿ اللهِ عَلَيْكُ أَن رَسُولَ الله عَلَيْكُ رأَىٰ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا (١٠ فقال لَهُمُ: «تَقَدَّمُوا، فَأَتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (١٠)، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّىٰ يُؤَخِّرُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى الل

١١١٢ - وعن أبي مَسْعُودٍ نَؤُلِكُ قال: كان رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في

<sup>(</sup>١) في «ل»: الأول فالأول. (٢) في «ل»: الأول فالأول فيتراصون.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٣٠). (٤) يستهموا: يقترعوا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) أي: إذا صلين مع الرجال، أما إذا صلين منفردات عن الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٤٠). (٨) أي: عن الصف الأول.

<sup>(</sup>٩) أي: يقتدي بكم من خلفكم من المصلين فيستدلون بأفعالكم على أفعالى.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۲۸).

الصَّلاَةِ (١) وَيَقُولُ: «اسْتَووا، ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلامِ وَالنَّهَىٰ (٢)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » رواه مسلمٌ (٣).

السوية المسورة السورة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه السوية السو

وللبخاريِّ: «فَإِنَّ تَسْوِيةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ»(٥).

۱۱۱۶ – وعنه قال: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ، فقال: «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» رواه البخاريُّ بلفظِهِ (٢) ومسلمٌ بمَعناه (٧).

وفي روايةٍ للبخاريِّ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (٨).

١١١٥ - وعن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَعَلَيْهِ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُو فَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَليهِ(١).

وفي روايةٍ لمسلم: أن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا كَأَنَّمَا (١٠) يُسَوِّي بِهَا اللهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (١١) حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَومًا فَقَامَ، حَتَّىٰ كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَىٰ

<sup>(</sup>١) أي: يعدل صفوفنا ويسويها.

<sup>(</sup>٢) أي: البالغون العقلاء الذي يعقلون ما يتلقونه من صفات صلاته وما يصدر عنه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٣٤).(٤) مسلم (٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٢٣). (٦) البخاري (٧١٩).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٣٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٢٥). والمراد منه المبالغة في تعديل الصفوف وسدّ خللها.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٧١٧) ومسلم (٢٣٦/ ١٢٧). (١٠) في «ص، ل»: حتى كأنما.

<sup>(</sup>١١) القداح: خشب السهام. والمعنى: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوّم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.

رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فقال: «عِبَادَ اللهِ، لتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»(١).

مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ قال: كان رَسُولُ الله عَلَيْكُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلىٰ نَاحِيَةٍ اللهِ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: «لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» وكانَ يَقُولُ: «إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الصُّفُوفِ الأُولِ» رواه أبُو دَاوُدَ بإسنادٍ حسن (٣).

الله عَلَيْ قال: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَرْسُولَ الله عَلَيْ قال: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ(٢)، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأْرَىٰ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الحَذَفُ» [ص/١٤٣] حديثٌ صحيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَىٰ شرطِ مسلم(٧).

«الحَذَفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ مُعجَمةٍ مفتوحَتَينِ ثُمَّ فاءٍ: وهي غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸/۶۳۱).

<sup>(</sup>٢) أي: يدخل بين الصفوف ويسويها مبتدئًا من جانب ومنتهيًا إلى الجانب الآخر.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) أي: إذا أراد أحد المصلين أن يدخل في الصف، فينبغي أن يلين له من بالصف ويوسعوا له.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) أيّ: اجعلوا الأعناق علىٰ سمت واحد، فلا يكون عنق أحدكم خارجًا عن محاذاة عنق الآخر.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٦٦٧) ورواه النسائي (٨١٥).

تَكُونُ بِاليَمَنِ.

١١١٩ - وعنه، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «أتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا
 كَانَ مِنْ نَقْصِ فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ» رواه أبُو دَاوُدَ بإسنادٍ حسن (١٠).

الله عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَائِشَهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مَيَامِنِ الصَّفُوفِ» رواه أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَىٰ شرطِ مسلمٍ (٢)، وفيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوثِيقِهِ.

١١٢١ - وعن البَرَاءِ قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ» أو «تَجْمَعُ عِبَادَكَ» رواه مسلمٌ (٣).

١١٢٢ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْظَتُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «وَسِّطُوا [ك/ ١٢٥] الإِمَامَ (٤٠٠)، وَسُلُوا الخَلَلَ» رواه أبُو دَاوُد (٥٠).

#### \*\*\*\*

١٦ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

المُعْ مِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَلْقَ قَالَت: سمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَىٰ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٦٧١) ورواه النسائي (٨١٨).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۷٦) ورواه ابن ماجه (۱۰۰۵). (۳) مسلم (۷۰۹).

<sup>(</sup>٤) أي: اجعلوا موقفه وسط المصلي، فيقف المأمومون عن يمينه وعن يساره.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٦٨١). فيه ضعف.

تَطَوُّعًا غَيرَ فَرِيضَةٍ، إلَّا بَنَىٰ اللهُ تعالىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ» أو «إلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» رواه مسلمٌ (١).

كتاب الفضائل

الظُّهْرِ، وعن ابنِ عُمرَ الطُّلِيُّ قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتْينِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العَشَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

١١٢٥ – وعن عبد الله بنِ مُغَفَّل نَوْ قَال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ» قال في الثَّالِثةِ: «لِمَنْ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

المُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأذَانُ وَالإِقَامَةُ.

#### \*\*\*\*

## ١٧ - باب تأكيد ركعَتَي سُنَّةِ الصبح

١١٢٦ – عن عائشةَ ﷺ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَداةِ. رواه البخاريُّ (١).

١١٢٧ - وعنها قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدُّا مِنهُ عَلَىٰ رَكْعَتَى الفَجْر. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).

١١٢٨ – وعنها، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٨٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۸). (۳) اینا (۸۲۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤) ومسلم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٤).

الفضائل على الفضائل الفضائل

مسلم (١).

وفي روايةٍ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»(٢).

1179 وعن أبي عبدِ اللهِ بِلَالِ بنِ رَبَاحٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَنَّى اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَنَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِيُؤْذِنَه بِصَلاةِ (٣) الغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالْ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ (١) فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطأً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ (٥) فقال، يَعْنِي النَّبِي عَيْكِيدٍ: "إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ الفَجْرِ» فقال: اللهُ عَلَيْهُ إللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### \*\*\*\*

١٨ - باب تخفيف ركعتي الفجر، وبيان ما يُقْرَأ فيهما، وبيان وقتهما

١١٣٠ عن عائشة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ أنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ
 وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

وفي روايةٍ لَهُمَا: يُصَلِّي رَكْعَتَى الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّىٰ أَقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهما بِأُمِّ القُرْآنِ(^).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا (٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۲۰). (۲) مسلم (۲۷/ ۹۷).

<sup>(</sup>٣) في «لْ»: صلاة. (٤) أي: كرر على النبي ﷺ إعلامه بوقت الصلاة.

<sup>(</sup>٥) فَي «ل»: بالخروج جدًّا. ﴿ ٦) أَبُوَّ داوَّد (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦١٩) ومسلم (٧٢٤)(٨) البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٢٧/ ٩٠).

وفي روايةٍ: إذا طَلَعَ الفَجْرُ.

١٣١ - وعن حَفْصَةَ نَطْقَ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَذَنَ [ص/ ١٤٤] المُؤَذِّنُ لِلْصَّبْح، وَبَدَا الصُّبْحُ (١) صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي روايةٍ لمسلمٍ (٣): كان رَسُولُ الله ﷺ إذَا طَلَعَ الفَجْرُ لا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١٠).

١١٣٢ – وعن ابنِ عُمرَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَالَ : كَانَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ الأَذَانَ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأَذُنَيْهِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

الله عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ، وَعَن ابنِ عباسٍ وَ عَلَيْ أَن رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فِي الأُولَى مِنْهُمَا (٧): ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية الَّتي في البَقَرَة، وفي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ وَأَشْهَا دَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْهُمَا : ﴿ وَأَشْهَا دُمِاللَّهُ مَنْ لِمُونَ اللَّهُ مِنْهُمَا : ﴿ وَأَشْهَا دُمِاللَّهُ مَنْ لِمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْهُمَا اللَّهُ مَنْ لِمُونَ اللَّهُ مِنْهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ إِلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَنْ مَا مُنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَنْ مُنْ أَلَا مُعْمِلًا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا مُعْمِلًا مُنْ أَلَا مُعْمِلًا مُعْمِلُولُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُعْمَا الللّه

وفي رواية: وفي الآخِرَةِ الَّتِي في آل عِمْران: ﴿تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَيُهُمَامِدُمُ

١٣٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ فَاللَّهُ كَا رَسُولَ اللهُ ﷺ قرأ في رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) أي: الفجر الصادق. (٢) البخاري (٦١٨) ومسلم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) ليست في «ص، ل». (٤) بعدها في «ل»: متفق عليه. وقد رواه مسلم (٧٢٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: بأذنه. والمقصود بالأذان هنا الإقامة. إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة لبقية صلاته ﷺ.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٩٩٥) ومسلم (٧٤٩). (٧) في «ل»: منها.

 <sup>(</sup>A) كذا في النسخ تبعًا لما في مسلم، والصواب أنها: ﴿ آشَهَـ دُوا بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۷۲۷/۹۹، ۱۰۰۱).

ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و﴿ قُلُ هُو آللَّهُ أَحَدُ ﴾. رواه مسلمٌ (١).

١١٣٥ – وعن ابنِ عُمرَ رَضَقُ قال: رَمَقْتُ النَّبيِّ عَلَيْهِ شَهْرًا، يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكُ أَيُّهَا الْحَنْفِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾. رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (۱).

#### \*\*\*\*

19 - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر [ك/ ١٢٦] على جنبه الأيمن والحث عليه، سواءٌ كان تَهَجَّدَ بالليل أم لا

١٣٦ - عن عائشةَ ﷺ قالت: كَانَ النبيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَىٰ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِفِّهِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِفِّهِ الأَيْمَنِ. رواه البخاريُّ (٣).

١١٣٧ - وعنها قالت: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَىٰ الفَجْرِ إِحْدَىٰ عَشرَةَ رَكْعَةً، فيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ سَكَتَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رواه مسلمٌ (١٠).

قَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ (٥) كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكَذَا هو في مسلم، ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن.

١١٣٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّةِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ (٦) بأسانيدَ صحيحةٍ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤١٧) ورواه النسائي (٩٩٢) وابن ماجه (١١٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٦٠) ورواه مسلم (٧٣٦).(٤) مسلم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: من. (٦) أبو داود (١٢٦١) والترمذي (٤٢٠).

قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

\*\*\*\*

## ٢٠ - باب سُنَّة الظهر

١٣٩ - عن ابنِ عُمرَ فَا قَال: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١٠).

١١٤٠ وعن عائشة ﴿ النَّهِ عَلَيْهِ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. رواه البخاريُ (۲).

١١٤١ - وعنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَفَعَتَيْنِ. وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَاه مسلمٌ (١٤).

الله ﷺ: «مَنْ حَافِظَ عَلَىٰ أَرْبَعِ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَعِ وَاللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١١٤٣ - وعن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ ﴿ اللهِ بَنِ السَّائِبِ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقال: ﴿ إِنَّهَا سَاعَةُ ثُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (۷۲۹). (۲) البخاري (۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: يدخل فيد. (٤) مسلم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٢٦٩) والترمذي (٤٢٧) ورواه النسائي (١٨١٥) وابن ماجه (١١٦٠).

يَصْعَدَ لِي فيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (١).

الله عَلَيْهِ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا [ص/ ١٤٥] أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا [ص/ ١٤٥] قَبَلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا. رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ<sup>(٢)</sup>.

### \*\*\*\*

## ٢١ - باب سنة العصر

١١٤٥ عن عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: كَانَ النبيُ عَلَيْ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَىٰ المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ (٣). رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

العَصْرِ اللهُ المُرَءَ اللهِ عُمرَ اللهِ عَمرَ اللهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «رَحِمَ اللهُ المُرَءَ اصَلَّىٰ قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا» رواه أبُو دَاوُدَ وَالترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ.

١١٤٧ - وعن عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَخُطُّ أَنَّ النبيَّ عَيَالِيُّ كَانَ يُصَلِّي قَبَلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ صحيح (١).

## \*\*\*\*

## ٢٢ - باب سنة المغرب بعدها وقبلها

تقدم في هذه الأبواب:

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۷۸٤). (۲) الترمذي (۲۲٦).

<sup>(</sup>٣) أي: يفصل بين كل ركعتين بالتشهد الأوسط. (٤) الترمذي (٤٢٩). في لفظه شذوذ.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠). (٦) أبو داود (١٢٧٢).

١١٤٨ - حديثُ ابنِ عُمَرَ (١).

1189 - وحديثُ عائشة (٢).

وهما صحيحانِ: أنَّ النبيَّ عِيَالِيْهُ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

١٥٠ وعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ الطَّقِيَّةِ عن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قال: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ (٣)»
 قال في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» رواه البخاريُّ (٤).

١٥١- وعن أنسٍ الطُّلِيَّةُ قال: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ (٥) عِندَ المَغْرِب. رواه البخاريُّ (٦).

١١٥٢ - وعنه قال: كُنَّا نصلِّي عَلَىٰ عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ اللهِ ﷺ وَكُعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ. فَقِيلَ: أَكَانَ رسولُ الله ﷺ صَلاَّهما؟ قال: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلمُ (٧).

١١٥٣ - وعنه قال: كُنَّا بِالمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ [ك/١٢٧] المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيتُ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رواه مسلمُ (٨٠٠.

#### \*\*\*\*

(١) رواه البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٩) وقد تقدم برقم (١١٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٣٠) وقد تقدم برُقم (١١٤١).

<sup>(</sup>٣) بعدها في «ل»: ركعتين. (٤) البخاري (١١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أي يسارعون إلى اتخادها سترة للصلاة إليها ركعتين قبل المغرب.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٠٣).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۸۳۷).

## ٢٣ - باب سنة العشاء بعدها وقبلها

١٥٤ - فِيهِ حديثُ ابنِ عُمَرَ السابقُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ(١).

٥٥١٠- وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) كما سكق.

### \*\*\*\*

## ٢٤ - باب سنة الجمعة

١١٥٦ - فِيهِ حَديثُ ابنِ عُمَرَ السابقُ أنَّه صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٌ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١١٥٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا (٤) أَرْبِعًا» رواه مسلمٌ (٥٠).

١١٥٨ - وعن ابنِ عُمرَ طَالِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكِ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. رواه مسلمٌ (٦).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٩) وقد تقدم برقم (١١٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٢) ومسلم (٨٣٨) وقد تقدم برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٩) وقد تقدم برقم (١١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ص». ,

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٨١).

<sup>(7)</sup> amba (7).

٢٥ - باب استحباب جَعْل النوافل في البيت، سواء الراتبة وغيرها
 والأمر بالتحوُّل للنافلة من موضع الفريضة، أو الفصل بينهما بكلام

١١٥٩ - عن زيدِ بنِ ثابتٍ نَطْقَ أَنَّ النَّبَيَ عَلَيْةٍ قال: «صَلُّوا أَثَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛
 فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١١٦٠ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

الله عَيْكَا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي المَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا» رواه مسلم (٣).

1177 – وعن عُمَرَ بنِ عطاء، أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ، فقال: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ (') فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فقال: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ [ص/187] إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّىٰ تَتَكَلَّمَ أَوْ لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ [ص/187] إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ؛ فَإِنَّ رسولَ الله عَيَيِيْ أَمَرَنَا بِذلِكَ؛ أَلَّا تُوصَلَ ('') صَلَاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخُرُجَ ''). رواه مسلمٌ ('').

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٢) ومسلم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) المقصورة: الحجرة المبنية في المسجد.

<sup>(</sup>٦) في «ص، ل»: نتكلم أو نخرج.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) في «صُ»: نوصل. وفي «ل»: نواصل.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۸۸۳).

٢٦ - باب الحتّ على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته

١١٦٣ - عن علي ﴿ وَلَكِنْ سَنَ اللهِ وَرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَ رَسولُ الله ﷺ قال: «إنَّ الله وِتْرُ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يا أَهْلَ القُرْآنِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثُ حسنٌ.

١١٦٤ - وعن عائشةَ فَطَّقَهَا قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسولُ الله ﷺ؛ مِنْ أَوَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢). اللَّيْلِ، وِمِنْ وَسَطِهِ، وَآخِرِهِ، وَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١١٦٥ - وعن ابنِ عُمرَ فَطْقَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

١١٦٦ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رواه مسلمٌ (١٠).

١١٦٧ - وعن عائشةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَكَيْهِ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَكَيْهِ (°)، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرتْ. رواه مسلمٌ (٢).

وفي روايةٍ لَهُ: فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ قال: «قُومِي فَأُوتِري يا عائِشَةُ»(٧).

١١٦٨ - وعن ابنِ عُمرَ رَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ (^)» رواه

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۹٦) ومسلم (۷٤٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٤٤).

<sup>(</sup>٨) أي: تُعجَّلوا وصلَّوه قبل دخول الصبح.

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤١٦) والترمذي (٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٢) ومسلم (٧٥١).

<sup>(</sup>٥) أي: بينه وبين القبلة.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٤٧/ ١٣٤).

أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ (٢) صحيحٌ.

اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ (٣) آخِرَ اللَّيلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلمٌ (١٠).

#### \*\*\*\*

# ٧٧ - باب فضل صلاة الضحي، وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها و٢٧

• ١١٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتَي الضُّحَيٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

وَالإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لاَ يَثِقُ بِالاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ.

١١٧١ - وعن أبي ذَرِّ النَّبِيِّ عَيْلِهِ قَال: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَىٰ (') مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَهُي عَنِ المُنْكَرِ (٧) صَدَقَةٌ [ك/ ١٢٨] وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ (٨) رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضُّحَىٰ » رواه مسلمٌ (٩).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٣٦) والترمذي (٤٦٧) ورواه مسلم أيضًا (٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك». وفي «ص»: فليوتر. والمثبت من «ل» وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٥٧). (٥) البخاري (١١٧٨) ومسلم (٢٢١).

<sup>(</sup>٦) السلامي: جميع عظام البدن ومفاصله. (٧) في «ل»: منكر.

<sup>(</sup>۸) في «ل»: ذلك كله. (٩) مسلم (٧٢٠).

١١٧٢ - وعن عائشة نَطْقَ قالت: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَىٰ أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله. رواه مسلم (١).

١١٧٣ – وعن أُمِّ هَانِيَ فاخِتَةَ بنتِ أَبِي طالبٍ لَوَّا قَالت: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحَىٰ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وهذا مُختَصرُ لفظِ إحدىٰ رواياتِ مسلم.

#### \*\*\*\*

# ٢٨ - بابُّ تجُوزُ صلاة الضحىٰ من ارتفاع الشمس إلىٰ زوالها والأفضل أن تُصلَّىٰ عند اشتداد الحر وارتفاع الضَّحَاء (٣)

11٧٤ – عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ الطَّلِيَّ أَنَّهُ رَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ (') الضُّحَىٰ فقال: أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةُ وَلَى عَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ (°)» رواه مسلمٌ (٦).

«تَرْمَضُ» بفَتحِ التاءِ والمِيمِ وبالضادِ المُعجَمةِ، يعني: شدة الحر. و «الفِصَالُ» جَمْعُ فَصِيل، وهو: الصَّغيرُ مِنَ الإبِل.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٧) ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) في «ص، ل»: الضحيٰ. والضُّحَيٰ: أول النهار حين شروق الشمس. أمَّا الضَّحاءُ فارتفاع النهار.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٥) أي: حين تحترق أخفاف صغار الإبل فتبرك من شدة الحر. يعني: أن وقت صلاة الضحي عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٤٨).

٢٩ - بابُ الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين، وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين بنية التَّحِيَّةِ (١) أو أن يصلي ركعتين بنية التَّحِيَّةِ (١) أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها

١١٧٥ - عن أبي قتادة ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا دَخَلَ [ص/١٤٧]
 أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١١٧٦ - وعن جابرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فقال: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

#### \*\*\*\*

## ٣٠- باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

الله عَلَيْهُ قَالَ لِبِلاَلٍ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي مِأْرُرَةَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ قَالَ لِبِلاَلٍ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ (') عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قال: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَىٰ عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) وهذا لفظُ البخاريِّ.

«الدَّفُّ» بِالفاءِ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَىٰ الأَرْضِ. واللهُ أعلمُ (٦).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ل»: تحية المسجد.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٧٣) ومسلم (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٣) ومسلم (٥١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: بعمل يكون رجاؤك بثوابه أكثر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٤٩) ومسلم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ص، ل».

٣١- باب فضل يوم الجمعة ووجوبها، والاغتسال لها والطّيب، والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة، والصلاة على النبي على فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة

قَـالَ الله تعالَـيْ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّـكَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّـلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَيْيِرًا لَعَلَـكُوْ نُفَلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

١١٧٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رواه مسلمٌ (١٠).

١٧٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وأنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا(٢)» رواه مسلمٌ(٣).

١١٨٠ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، مُكَفِّراتُ مَا (١) بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلمٌ (٥).

١١٨١ - وعنه، وعن ابنِ عُمرَ قَالَتُ أَنهما سَمعًا رسولَ الله ﷺ يقولُ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رواه مسلمٌ (٦).

١١٨٢ - وعن ابنِ عُمرَ نَطْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) لأنه بتحريكه له وشغله به صار لاغياً شاغلًا غيره عن سماع الخطبة بحركته.

<sup>(</sup>٤) في «ص، ل»: لما.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۲۵).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣٣).

فَلْيَغْتَسِلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٨٣ - وعن أبي سعيدٍ رَاكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

المراد بِالمُحْتَلِمِ البَالِعُ، وَالمُرادُ بِالوجوبِ وُجُوبُ اخْتِيارٍ، كَقُولِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الصَّاحِبِةِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ. واللهُ أعلم.

١١٨٤ - وعن سَمُرَةَ الْحُثَّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثٌ حسنٌ.

١١٨٥ - وعن سَلمَان الطَّلِيُّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: [ك/ ١٢٩] « لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ (١) مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاريُّ (٥).

١١٨٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظِيْكُ أَنَّ رسولَ الله عَيْكُ قال: «مَن اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۷۷) ومسلم (۸٤٤). (۲) البخاري (۸۵۸) ومسلم (۸٤٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٥٤) والترمذي (٤٩٧) ورواه النسائي (١٣٨٠).

حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ [ص/ ١٤٨] يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

قَوْله: «غُسْلُ الجَنَابَةِ» أَيْ غُسلًا كغُسْل الجَنَابَةِ فِي الصِّفَةِ.

١١٨٧ - وعنه، أنَّ رسولَ الله عَيَالِين ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فقال: «فِيهَا(٢) سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ

١١٨٨ - وعن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسىٰ الأشعريِّ نَظَا اللهُ قال: قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رسولِ الله عَيْكَةٍ في شأنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قال: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةُ» رواه مسلمٌ (١٠).

١١٨٩ - وعن أَوْسِ بنِ أَوْسِ رَا قُطْكُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْكِيْ: «إنَّ مِنْ أَفْضَل أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح<sup>(٥)</sup>.

## \*\*\*\*

٣٢ - باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيَّة (١)

• ١١٩ - عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصِ نَظْاتُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي الصحيحين: «فيه».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٣٥) ومسلم (٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٠٤٧) ورواه النسائي (١٣٧٤) وابن ماجه (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٦) في «ص، ل»: بلية ظاهرة.

نُريدُ المَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزُوزَاءَ (١) نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَةً، ثُمَّ خَرَ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَويلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَ سَاجِدًا - فَعَلَهُ ثَلاثًا - قال: «إنِّي سَألتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي (٢) فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَألْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي (٣) فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَألْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي الثُّلثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَألْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي لأَمْتِي، فأَعْطَانِي الثُّلثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي لأُمِّتِي، فأَعْطَانِي الثُّلثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي المُّنْ اللهَ فِي الثَّلثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي الرَّبِي وَاللَّهُ وَاوِدَ (٤٠).

#### \*\*\*\*

## ٣٣ - باب فضل قيام الليل

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] وقال تعالىٰ: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ الآية [السجدة: ١٦] وقال تعالىٰ: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧].

ا ١١٩١ - وعن عائشةَ فَطُّ قَالَت: كَانَ النبيُّ عَلَيْهِ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، يا رَسُولَ الله، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قال: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١١٩٢ - وعَن المُغِيرَةِ نَحْوُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

(٢) أي: أن يدخلهم الجنة.

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: عزوراء. وفي «ك»: عروراء»، والصواب بزايين، وهو موضع بين مكة والمدينة. ينظر: «معجم ما استعجم» ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: الثلث الآخر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٨٣٧) ومسلم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) أَبُو داود (٧٧٧٠). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٣٠) ومسلم (٢٨١٩).

١١٩٣ - وعن علمِّ رَضُّكُ أَنَّ النبيَّ عَيَّكِيْةٍ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا، فقال: «أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(١).

«طَرَقَهُ»: أَتَاهُ لَيْلًا.

١٩٤ - وعن سالم بن عبد الله بن عُمر بن الخطاب ﴿ اللَّهِ عَن أبيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَن أبيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قال: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ قال: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ » قال سالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إِلَّا قَلِيلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١١٩٥ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

١١٩٦ - وعن ابنِ مَسْعودٍ أَوْظَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ رَجُلُ نَامَ لَيْلَةً حَتَّىٰ أَصْبَحَ (٥) قال: «فَي أُذُنِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

١٩٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطُّ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُو نَامَ، ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَىٰ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُد! فَإِن اسْتَيقَظَ فَذَكَرَ اللهَ تعالىٰ انحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّا أَنْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ صَلَّىٰ انْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ مَتَّفَقُ انْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ مَتَّفَقُ انْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبِحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧).

## «قافية الرَّأس»: آخِرُهُ.

(٢) في «ص، ل»: يصلى.

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٢٧) ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٥٢) ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٢١) ومسلم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) بعدها في رواية البخاري: ما قام إلى الصلاة. وقال سفيان الثوري في رواية ابن حبان (٢٥٦٢): هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة.

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۱٤۲) ومسلم (۷۷٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٤٤) ومسلم (٧٧٤).

١٩٨ - وعن عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ فَأَلَّكُ أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ [ك/ ١٣٠] قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا [ص/ ١٤٩] الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا(١) أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا [ص/ ١٤٩] الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا(١) الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا(١) الطَّعَامَ، وصَديْ صحيحٌ.

١٩٩ - وعن أبي هُرَيْرة وَ الله عَلَى قال: قال رسولُ الله عَلَيْة: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ (٣) رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم (٤).

۱۲۰۱ - وعنه قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٦).

اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّىٰ نَظُنَّ قَال: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّىٰ نَظُنَّ أَلَّا يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رواه البخاريُّ(۷).

١٢٠٣ - وعن عائشة ﴿ وَعُنَا الله ﴿ وَهَا يَقُولُ الله ﴿ كَانَ يُصَلِّي أَحَدُ ( ) عَشْرَةَ رَكْعَةً - يَعْنِي فِي اللَّيلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ المُنَادِي للصَلاَةِ. رواه البخاريُّ ( ) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وهو لفظ ابن ماجه (١٣٣٤) وفي الترمذي: «تدخلون».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٨٥). (٣) في "ص»: بعد شهر.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٦٣). (٥) البخاري (٤٧٣) ومسلم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٩٩٥) ومسلم (٧٤٩/ ١٥٧). (٧) البخاري (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٨) كذا بالنسخ، والوجه: إحدى. (٩) البخاري (٩٩٤).

١٢٠٤ – وعنها قالت: مَا كَانَ رسول الله ﷺ يَزيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ نَشَالُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فقال: «يَا حَائِشَة، إِنَّ عَيْنِيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٢٠٥ - وعنها، أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ٢٠٠٠.

١٢٠٦ - وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّلَّ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قائِمًا حَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ أَجِلْسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ حَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ أَجِلْسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٢٠٧ - وعن حُذَيفة وَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَ النَّبِي عَلَيْةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقرة، فَقَلتُ نَعُ النَّبِي عَلَيْةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقرة، فَقلتُ فَقُلْتُ ('): يَرْكَعُ عِنْدَ المائَةِ. ثُمَّ مَضَىٰ، فقلتُ: يُصَلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ ('). فَمَضَىٰ، فقلتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النّساءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النّ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مُتَرسلا (') إِذَا مَرَّ بِنَعُو فِيهَا تَسبيحٌ سَبَّح، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ بِقُولُ: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ﴾ فكان رُكُوعُهُ نَحوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ يَقُولُ: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ﴾ فكان رُكُوعُهُ نَحوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: ﴿ سُبْعَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ ﴾ فكان صُحِدَ فقال: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ ﴾ فكان شَجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلمُ (').

<sup>). (</sup>۲) البخاري (۱۱٤٦) ومسلم (۷۳۹).

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) أي: فقلت في نفسي. يعني ظننت.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣٥) ومسلم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) معناه: ظننت أنه يسلم بها فيقسمها ركعتين. وأراد بالركعة الصلاة بكمالّها، وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده.

<sup>(</sup>٦) مترسلاً: مترفَّقًا متمهِّلا.

<sup>(</sup>٧) بعدها في «ص، ل»: ربنا ولك الحمد. وهي رواية في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۷۷۲).

١٢٠٨ - وعن جابر رَافِظَ قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ: أيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قال: «طُولُ القُنُوتِ» رواه مسلم (١٠).

المراد بـ «القنوتِ» القِيام.

١٢٠٩ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي فَطَيْكَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَىٰ اللهِ عَنَّوَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَىٰ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الصَّلاةِ إِلَىٰ اللهِ عَنَّوَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَىٰ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الصَّلاةِ إِلَىٰ اللهِ عَنَّوَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ، وَيَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢١٠ - وعن جابر نَطْقَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إنَّ في اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تعالىٰ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ (") الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٢١١ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لَأَنَّكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» رواه مسلمُ (٥٠).

الله عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رواه مسلم (١٠).

اللَّيْلِ، مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً. رواه مسلمٌ (٧٠٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۷). (۲) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) في «صٰ، ل»: أمر. وهي كذلك في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٥٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۲۷). (۷) مسلم (۲۶۷).

١٢١٤ – وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ الطَّلَّكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فيما (١) بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وصَلاَةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» رواه مسلمٌ (٢).

١٢١٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْتُ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيْةِ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّهُ وَصَلَّىٰ وَأَيْقَظَ الْمَرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ الْمَرَأَةَ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ وَأَيْقَظَ الْمَاءَ» رواه أَبُو اللَّيْلِ فَصَلَّتْ [ك/ ١٣١] وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِن أَبَىٰ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٣).

١٢١٦ – وعنه وعن أبي سعيدٍ قالاً: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّىٰ، رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَ<sup>(١)</sup> في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح<sup>(٥)</sup>.

١٢١٧ - وعن عائشةَ نَوْ النبيَّ عَيْقِهُ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيُرْ قُدْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّىٰ وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيْسُبَّ نَفْسَهُ هُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنَ عَلَىٰ لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ» رواه مسلمٌ (٧٠).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: ما.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٤٧). و «رواه مسلم» سقط من «ك».

<sup>(</sup>٣) أبو داُود (١٤٥٠) ورواه النسائي (١٦٦٠) وابن ماجه (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: كتبا. وهي كذلك عند أبي داود.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٤٥١) ورواه ابن ماجه (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢١٢) ومسلم (٧٨٦).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۸۷).

## ٣٤- باب استحباب قيام رمضان، وهو التراويح

١٢١٩ - عن أبي هُرَيْرة وَ الله عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٢٠ - وعنه قال: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ
 فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فيقولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه مسلمٌ (٢).

#### \*\*\*\*

## ٣٥- باب فضل قيام ليلة القدر، وبيان أرجى لياليها

قَـالَ الله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ إِلَىٰ آخرِ السورة، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الله عَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ الآياتِ [الدخان: ٣].

١٢٢١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الْحَافِّةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٢٢٢ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّلَّ أَنَّ رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ عَلَيْكِ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْلِةٍ: «أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٢٢٣ - وعن عائشةَ نَطْ اللهُ عَلَيْهِ أَلُمُ عَلَيْهِ أَيْ يَجَاوِرُ (٥) في العَشْرِ الأوَاخِرِ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۵۷/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۷) ومسلم (۷۵۹). (۳) الم خاري (۸۹۹)... ا

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠١٥) ومسلم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) أي: يعتكف.

مِنْ رَمَضَانَ، ويقول: «تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْ رَمَضانَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

١٢٢٤ - وعنها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رواه البخاريُ (٢).

١٢٢٥ - وعنها قالت: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٢٦ - وعنها قالت: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ في غَيْرهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ يَجْتَهِدُ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ. رواه مسلمٌ (٥٠).

١٢٢٧ - وعنها قالت: قُلْتُ: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ (٦) إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةٍ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قال: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٧).

## ٣٦- باب فضل السواك وخصال الفطرة

١٢٢٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ يَظْكُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي» أَوْ «عَلَىٰ النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (^).

١٢٢٩ - وعن حُذَيْفَةَ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ مِنِ النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ص».

البخاری (۲۰۲۰) ومسلم (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) كناية عن الاجتهاد في العبادات.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٧٥).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۳ ۳۵) ورواه ابن ماجه (۳۸۵۰). (۸) البخاري (۸۸۷) ومسلم (۲۵۲).

بالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

«الشَّوْصُ»: الدَّلْكُ. [ص/ ١٥١]

• ١٢٣٠ - وعن عائشة ﴿ اللَّهُ عَالَتَ: كُنَّا نُعِدُّ لِرسولِ الله ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي. رواه مسلمٌ (٢).

١٢٣١ - وعن أنسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي السِّواكِ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ» رواه البخاريُّ (٣).

١٢٣٢ – وعن شُرَيْحِ بنِ هانئٍ قال: قلتُ لعائشةَ رضي اللهُ عنها: أَيَّ (١) شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قالت: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلمٌ (٥).

السَّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) وهذا لفظُ مسلم.

١٢٣٤ - وعن عائشةَ النَّكَ أَنَّ النبيَّ عَيَّكِيًّ قال: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ» رواه النسائيُّ [ك/ ١٣٢] وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ (٧) بأسانيدَ صحيحةٍ.

١٢٣٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَاكُ عَنَ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ قال: «الفِطْرَةُ خَمْسُ» أَوْ «خَمْسُ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (^).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۶۷).

<sup>(</sup>٤) كذا بالنسخ، وفي صحيح مسلم: بأي.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٤٤) ومسلم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٨٨٩) ومسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٥) ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٥) وابن خزيمة (١٣٥).

«الاستحْدَادُ»: حَلَقُ العَانَةِ. وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ.

الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتفُ الإبطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ (۱) المَاءِ قال الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضَمَضَة. قال وَكِيعٌ، وَهُو أَحَدُ رُواتِهِ: (انْتِقَاصُ (۱) المَاءِ) يَعْنِي الاسْتِنْجَاء. رواه مسلمٌ (۱)

«البَرَاجِم» بالباء الموحدة والجِيم: هي عُقَدُ الأَصَابِعِ. وَ«إعْفَاءُ اللَّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.

١٢٣٧ - وعن ابنِ عُمرَ طَالِحًا عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّكَيْ عَلَيْهِ (١). اللَّحَىٰ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) في «ك»: وانتفاض. وفي «ص»: وانتفاص.

<sup>(</sup>٢) في «ك، ل»: انتفاض. وفي «ص»: انتفاص. والمثبت من صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١).
 (٤) البخاري (٨٩٣٥) ومسلم (٢٥٩).

## باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وقال تعالىٰ: ﴿وَمَا أَمُرُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُعَالَىٰ: ﴿وَمَا أَمْرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ﴾ أَمْرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهِ يَعْبُدُوا اللهِ يَعْبُدُوا اللهِ يَعْبُدُوا اللهُ عَالَىٰ: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴾ [النوبة: ١٠٣].

١٢٣٨ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِللهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٣٩ - وعن طَلْحَة بنِ عُبَيْدِ اللهِ وَ اللهِ عَالَهُ مَا يَقُولُ، حَتَىٰ دَنَا مِنْ رسولِ الله عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ فَاذَا هُو يَسَأَلُ عَنِ الإسْلاَم، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْمِ اللهُ عَلِيهُ فَإِذَا هُو يَسَأَلُ عَنِ الإسْلاَم، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْمِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا هُو يَسَأَلُ عَنِ الإسلاَم، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَصِيامُ وَاللَّيْلَةِ» قال: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُنَّ؟ قال: «لا، إلّا أَنْ تَطَوَّعَ» فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» قال: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قال: «لا، إلّا أَنْ تَطَوَّعَ» قال: وَذَكَرَ لَهُ رسول الله عَلَيْ الزَّكَاة، فقال: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قال: «لا، إلّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو الله عَلَيْهُ الزَّكَاة، فقال: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» مُتَّفَقُ يَتُولُ: وَاللهِ لاَ أُزِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» مُتَفَقُّ عَلَيْهِ الْ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا أَنْ عَلَىٰ هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» مُتَفَقُّ عَلَيْهِ الرَّالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» مُتَفَقُّ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٢٤٠ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بعث مُعاذًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنِّي اللهِ اللهِ وَأَنِّي اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنِّي (١) رسولُ اللهِ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِك، فأعْلِمُهُمْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا فَأَعْلِمُهُمْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

في «ك»: يائر.
 في «ص، ل»: يفقه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٦) ومسلم (١١). (٤) في «صّ»: وأني محمدًا. وفي «ل»: وأن محمدًا.

لِذلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ وتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

النَّاسَ عَمْرَ فَا النَّاسَ عَمْرَ فَا اللهُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا [ص/ ١٥٢] أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الإسْلاَمِ (٢) وَيُوسَائِهُم عَلَىٰ الله الله مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

المَّوْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَرَيْرَةَ الْأَكُاةِ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكُو اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكُو اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الجَنَّة. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» الجَنَّة. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) «إلا بحق الإسلام» ليست في «ك، ص» وهي في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٤) أي: استخلف أبو بكر بعد وفاة النبي ﷺ. (٥) العقال: الحبل الذي يربط به البعير.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٢٨٤) ومسلم (٢٠). (٧) البخاري (١٣٩٦) ومسلم (١٣).

١٢٤٤ – وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ النَّبِي ﷺ (١) فقال: يا رسولَ اللهِ، وُلِيْتِ عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وتُقِيمُ الصَّلاَة، وتُؤتِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة. قال: (١٣٣] رَمَضَانَ قال: وَالذي نَفْسِي الصَّلاَة، وتُؤتِي الزَّكَاة المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ [ك/ ١٣٣] رَمَضَانَ قال: وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أَذِيدُ عَلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ قال النبيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ قال النبيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ قال النبيُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "".

وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ ('') وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ ('') فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي فَارِعِهَا فَي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ».

قيل: يا رسولَ الله، فالإبلُ؟ قال: «وَلا صَاحِبِ إبلٍ لا يُسؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلِّبُهَا يَومَ وِرْدِهَا (٥) إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (٦) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ النَّارِ».

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٩٧) ومسلم (١٤).

<sup>(</sup>١) في «ل»: رجلا قال للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧) ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) أي: جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح من نار.

<sup>(</sup>٥) أي: أن تحلب عند مجيئها لشرب الماء، ويسقى من ألبانها المارة والواردون للماء.

<sup>(</sup>٦) أي: ألقي على وجهه في قاع مستو واسع من الأرض.

قِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قال: «وَلا صَاحِبِ بَقَرِ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بقَاع قَرْقَرٍ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ(١) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ».

قيل: يا رسول الله فالخَيْلُ؟ قال: «الخَيلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُل سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْـرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هي لَـهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ ربطها رِيَاءً وَفَخْـرًا وَنِوَاءً(٢) عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلاَم فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتي هي لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبيلِ الله، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا (٣) وَلا رِقَابِهَا (١) فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَـبيلِ الله لأهْلِ الإسْـلامِ، في مَـرْج ورَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِـكَ المَرْج أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَـيْءٍ إِلَّا كُتِبَ (٥) لَهُ عَكَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَـنَاتٍ [ص/ ١٥٣] وكُتِبَ لَهُ عَكَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا (٦) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (٧) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِها وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَىٰ نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ ».

قِيلَ: يا رسولَ اللهِ فالحُمُرُ؟ قال: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هذِهِ [الآيَةُ](^) الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَكُن يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ٧ وَمَن يَعْمُلُ مِثْقَالَ

<sup>(</sup>١) العقصاء: ملتوية القرنين. والجلحاء: التي لا قرن لها. والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٣) بأن يركبها للطاعات. (٢) أي: معاداة.

<sup>(</sup>٤) بأن يتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها. (٥) في «صَ»: كتب الله. (٦) في «صَ»: طولتها. وطِوَلها أي: حبلها الطويل الذي شُدَّ أحدُ طرَفيه في يد الفرس، والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها.

<sup>(</sup>٧) فاستنت شرفًا أو شرفين: جرت شوطًا أو شوطين.

<sup>(</sup>٨) ليست في النسخ. والمثبت من الصحيحين.

ذَرَّةِ شَكًّا يَكُوهُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظ مسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٦٢) ومسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) اقتصرت رواية البخاري على السؤال عن الخيل إلى آخر الحديث.

## باب وجوب صوم رمضان، وبيان فضله(۱) وما يتعلق به

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ وَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ وَمَنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الَّذِي قبله.

الله عَلَيْهِ: «قال الله عَرَيْرَةَ فَطَحَّ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قال اللهُ عَرَّبَحَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ (٢) إِلاَّ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ لِي (٣) وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبْ (٠)، فإنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ (٥) أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» مُتَّفَقٌ لِلصَّائِمِ (٥) وهذا لفظُ روايةِ البُخَارِيِّ.

وفي روايةٍ لَهُ: «يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَـرَابَهُ وَشَـهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»(٧).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: فضل الصيام.

<sup>(</sup>٢) أي: كُلَّ أعماله فيها حظُّ له لاطلاع الناس عليه، فهو يحوز به حظًّا من الدنيا جاهًا وتعظيمًا ونحوهما.

<sup>(</sup>٣) أي: أنه أمر مخفي عن المخلوقين، لا يطلع عليه إلا الرب جلا جلاله.

<sup>(</sup>٤) أيَّ: لا يتكلُّم بالكُّلامَّ الفاحشُ، وَلا يكثر لَّغطه.

<sup>(</sup>٥) أيَّ: تغير رائحة فمه (١١٥١). (٦) البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٨٩٤).

وفي روايةٍ لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ؛ الحسنةُ بِعَشْرِ (١) أَمْثَالِهَا، إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قال الله تعالى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»(١).

١٢٤٨ – وعنه، أنَّ رسولَ الله عَيْلِهُ قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ (٤)، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ (٥) دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». قال أَبُو بَكْرٍ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». قال أَبُو بَكْرٍ وَعَيْ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». قال أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». قال أَبُو بَكْرٍ وَعَيْ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَال أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهِ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ بِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرورةٍ، فَلْ اللهِ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ بِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرورةٍ، فَهل يُدْعَىٰ أَخَدٌ مِنْ بِلْكَ الأَبوابِ كُلِّهَا؟ فقال: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ فَهل يُدْعَىٰ أَخَدٌ مِنْ بِلْكَ الأَبوابِ كُلِّهَا؟ فقال: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا اللّهَ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ (الرَّيَّانُ) يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ هَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ

· ١٢٥ - وعن أبي سعيدٍ رَجُواتِكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۱/ ۱۲۶).

<sup>(</sup>١) فِي «ص، ل»: عشر.

<sup>(</sup>٣) أي: شيئين؛ فرسين أو عبدين أو بعيرين.

<sup>(</sup>٤) أي: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه.

<sup>(</sup>٥) أي: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته الصلاة.

<sup>(</sup>۱۰۲۷). (۷) البخاري (۱۸۹٦) ومسلم (۱۱۵۲).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٩٧) ومسلم (١٠٢٧).

في سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٢٥١ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٥٢ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

١٢٥٣ - وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْهُ (٥٠) وهذا لفظُ البخاريِّ. عَلَيْهُ (٥٠) وهذا لفظُ البخاريِّ.

وفي روايةِ مسلمِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا »(٦).

#### \*\*\*\*

## ١- باب الجود وفعل المعروف، والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

النَّاسِ، عباسٍ ع

١٢٥٥ - وعن عائشةَ رَاكُ قَالت: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ،

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٧) ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) أي: حال بينكم وبينه غيم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۸۱/۱۹).

<sup>(</sup>۸) البخاري (٦) مسلم (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٩٩) ومسلم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: فكان رسول.

وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ المِئْزَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

#### \*\*\*\*

٢- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان، إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له؛ بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

١٢٥٦ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ لَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ » مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٢).

الله عَلَيْهِ: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمضَانَ، صُومُوا لِرُؤيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ (٣).

«الغَيايَةُ» بِالغَينِ المُعجَمةِ وبالياءِ المُثنَّاةِ مِن تَحْتُ المكرَّرةِ: وهي السحابةُ.

١٢٥٨ – وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِظَتُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا ﴾ رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (٤).

١٢٥٩ - وعن أبي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ لَوَ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ (٥) فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا القَاسِمِ ﷺ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٦٨٨) ورواه أبو داود (٢٣٢٧) والنسائي (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) أي: شكوا أهو من شعبان أم من رمضان. وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته، أو شهد بها من لا تثبت به رؤيته.

صحيحٌ(١).

#### \*\*\*\*

## ٣- باب ما يقال عند رؤية الهلال

١٢٦٠ عن طلحة بنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الهلاَلَ قال:
 «اللّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ (٢) وَالإِيمانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ (٣)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٤).

#### \*\*\*\*

## ٤- باب فضل السَّحُور وتأخيره ما لَمْ يَخْشَ طلوعَ الفَجْر

١٢٦١ – عن أنسٍ نَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

الصَّلاَةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بِينهِما؟ قال: خَمْسُونَ آيَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "،

١٢٦٣ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ قَالَ عَالَ: كَانَ لرسولِ الله ﷺ مُؤَذِّنَانِ ؛ بِلاَلُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦)، ورواه النسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ، وعند الترمذي: «باليُمْن».

<sup>(</sup>٣) بعده في «كَ»: «هلال خير ورشد» وفي «ص، ل»: «هلال رشد وخير» وضرب عليها في «ك» وليستا عند الترمذي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٢٣) ومسلم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٥١ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧).

مَكْتُوم " قال: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَىٰ هَذَا (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [ك/ ١٣٥]

١٢٦٤ – وعن عَمْرِو بنِ العاصَي ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَام أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ (٣)» رواه مسلمٌ (٤٠).

#### \*\*\*\*

٥- باب فضل تعجيل الفِطْر، وما يُفْطَر عليه، وما يقوله بعد إفطاره

١٢٦٥ - عن سهل بنِ سعدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

المَعْرِبَ وَالإِفْطَارَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَعْرِبَ وَالإِفْطَارَ! فَقَالَ اللهِ يَعْجُلُ المَعْرِبَ وَالإِفْطَارَ! فقالتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَعْرِبَ وَالإِفْطَارَ! قال: عَبْدُ اللهِ يَصْنَعُ. رواه وَالإِفْطَارَ؟ قال: عَبْدُ اللهِ يعني ابن مسعودٍ، فقالتْ: هكذا كَانَ رسولُ اللهِ يَصْنَعُ. رواه مسلمٌ (٦).

قَوْله «لا يَأْلُو» أيْ: لاَ يُقَصِّرُ في الخَيْرِ.

١٢٦٧ – وعِن أَبِي هُرَيْرَةَ لَؤُلِكُ اللهُ عَالِيْهُ (ص/ ٥٥١] قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «قال اللهُ

<sup>(</sup>١) معناه: أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم للطهارة وغيرها، ثم يرقىٰ ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٣١) ومسلم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) أي: فإنَّ أهل الكتاب لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا السحور.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٥٧). (٥) البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٩٩).

عَلَىٰ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (١).

١٢٦٨ - وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ فَطَّقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

الله عَلَيْهِ وَهُو صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قال لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلاَنُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» فقال: يا رسولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ! (٣) قال: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا» قال: إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا! (٤) فقال: يا رسولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ! (٣) قال: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا» قال: إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا! (٤) قال: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا» قال: إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا! (٤) قال: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا» قال (٥): فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ رسولُ الله عَلَيْهِ ثُمَّ (٢) قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٧).

قَوْله «اجْدَحْ» بِجيمٍ ثُمَّ دالٍ ثُمَّ حاءٍ مُهمَلتين: أيْ اخْلِطِ السَّويقَ بِالمَاءِ.

• ١٢٧ - وعن سلمانَ بنِ عامرِ الضَّبِّيِّ الصحابيِّ الطَّيْكِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: «إِذَا أَفُطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ؛ فإنَّهُ طَهُورٌ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ(^) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٢٧١ - وعن أنسٍ أَوَّا قَال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۷۰۰). في إسناده ضعف. (۲) البخاري (۱۹۵٤) ومسلم (۱۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) أي: تأخّرت حِتىٰ يدّخل المساء.

<sup>(</sup>٤) إنما قال ذلك لأنه رأئ آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي ﷺ لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك.

<sup>(</sup>۵) ليست في «ص». (٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٩٤١) ومسلم (١١٠١).

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۲۳۵۵)، الترمذي (۲۵۸) ورواه ابن ماجه (۱۲۹۹).

رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ(١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

#### \*\*\*\*

٦- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

١٢٧٢ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَفِيْكَ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلا يَصْخَبْ (٢)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٢٧٣ – وعنه قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاريُّ(١٠).

#### \*\*\*\*

## ٧- باب في مسائل من الصوم

١٢٧٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ فَطَّكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ (٥) فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

١٢٧٥ - وعن لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ نَظْفَ قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أُخبِرْ نِي عَنِ الوُضُوءِ.
 قال: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»
 رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٧) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

١٢٧٦ - وعن عائشةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتَ: كَانَ رسول الله ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۵٦) والترمذي (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يكثر لغطه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١). (٤) البخاري (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) ضرب عليها في «ك» وهي في «ص»: الصائم. (٦) البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٤٢) والترمذي (٧٨٨).

مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٧٧ - وعن عائشةَ وأُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّهَ قَالَتَا: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ عَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

### \*\*\*\*

# ٨- باب بيان فَضْل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحُرُم

١٢٧٨ – عن أبي هُرَيْرَةَ نَظْفَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ» رواه مسلمٌ (٣).

١٢٧٩ - وعن عائشةَ المُوَّافِيَّا قالت: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (١). [ك/ ١٣٦٦]

وفي روايةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلا (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

• ١٢٨ - وعن مُجِيبَةَ البَاهِلِيَّةِ، عن أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا، أَنه أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهيئَتُهُ، فقال: يا رسولَ الله، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قال: «وَمَنْ أَنْتَ؟» قال: أَنَا الباهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُك عامَ الأُوَّلِ. قال: «فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟» قال: مَا أَكُلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارِقتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ. فقال رسولُ اللهِ عَيَيْهِ: «عَذَّبْتَ الهَيْئَةِ؟» قال: مَا أَكُلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارِقتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ. فقال رسولُ اللهِ عَيَيْهِ: «عَذَّبْتَ نَفْسَكَ!» ثُمَّ قال: [ص/ ٢٥٦] «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَومًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » قال: زِدْنِي؛ فَإِنَّ بِي قُوَّةً. قال: «صُمْ يَوْمَيْن» قال: زِدْنِي. قال: «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» قال: زِدْنِي. قال: «صُمْ قَلاثَةَ أَيَّامٍ» قال: زِدْنِي. قال: «صُمْ قَلاثَةَ أَيَّامٍ» قال: زِدْنِي. قال: «صُمْ مَا فَالْ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٣١) ومسلم (١١٠٩/٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٢٦) ومسلم (١١٠٩/٥٧). (٣) مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١١٥٦). (٥) هي رواية مسلم (١١٥٦/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) سقط من «ك».

مِنَ الحُرُم (١) وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ» وقال بأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ، فَضَمَّها ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رواه أَبُو داود (٢).

وَ «شَهْر الصَّبر» رَمَضَان.

## \*\*\*\*

# ٩- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأُولِ من ذي الحِجّة

المَّالِحُ البِ عباسِ وَ اللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ العَشْرِ، قالُوا: يا رسولَ اللهِ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ فَسِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ فَلِكَ بِشَيءٍ» رواه البخاريُّ (٣).

## \*\*\*\*

# ١٠ - باب صوم يوم عَرَفة وعاشوراء وتاسوعاء

١٢٨٢ – عن أَبِي قَتادةَ نَوَّظُنَّكُ قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٢٨٣ - وعن ابنِ عباسٍ فَطَانِكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَامَ عاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: من الأشهر الحرم.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٤٢٨)، ورواه ابن ماجه (١٧٤١). وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١١٦ / ١٩٦) ولفظه: «أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٨٩٢) ومسلم (١١٢٥).

١٢٨٤ - وعن أبي قتادة وَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

١٢٨٥ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابلِ (٢) لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» رواه مسلمٌ (٣).

## \*\*\*\*

# ١١- باب استحباب صوم سِتَّة أيام من شوال

١٢٨٦ – عن أبي أيوبَ نَظْتُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ (٤) ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلمٌ (٥).

## \*\*\*\*

# ١٢ - باب استحباب صوم الإثنين والخميس

١٢٨٧ - عن أبي قَتادةَ رَا اللهُ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ صَومِ الإِثْنَيْنِ، فقال: «ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه مسلم (١٦).

١٢٨٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَالَ عن رسولِ الله ﷺ قال: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الإَعْمَالُ يَومَ الإَعْنَانِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ

<sup>(</sup>١) مِسلم (١٩٦/١١٦٢) ولفظه: «أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

<sup>(</sup>٢) أي: إلى المحرم من السنة القادمة.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۱۳٤).

<sup>(</sup>٤) بعده سقط كبير في «ك» حتى باب (فضل الإحسان إلى المملوك).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١٦٤). و «رواه مسلم» سقط من «ص».

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦١١).

حسنٌ (١). ورواه مسلمٌ بغيرِ ذِكْرِ الصوم (٢).

١٢٨٩ - وعن عائشةَ الطَّيْقَةَ الله عَلَيْةِ يَتَحَرَّىٰ صَومَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيس. رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٣).

### \*\*\*\*

# ١٣- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأفضلُ صومُها في الأيامِ البِيضِ، وهي الثالثَ عَشَـرَ والرابعَ عَشَـرَ والخامسَ عَشَـرَ والخامسَ عَشَرَ. وقِيل: الثاني عَشَرَ والثالِثَ عَشَرَ والرابعَ عَشَرَ. والصحيحُ المشهورُ هُوَ الأولُ.

• ١٢٩ - عن أبي هُرَيْرَةَ أَوْكُ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثِ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

١٢٩١ - وعن أبي الدَّرْداءِ فَطَّقَ قال: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاثٍ لَنْ (٥) أَدَعَهُنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاِثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَبصَلاَةِ الضُّحَىٰ، وبِأَلا (٦) أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ. رواه مسلمٌ (٧).

١٢٩٢ – وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي فَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:
 «صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

١٢٩٣ - وعن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أنها سَأَلَتْ عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها: أَكَانَ رسولُ الله

الترمذي (٧٤٧).
 الترمذي (٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٧٤٥). (٤) البخاري (١١٧٨) ومسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: لا. (٦) في «ل»: وألا.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۲۲).(۸) البخاري (۱۹۷۹) ومسلم (۱۱۵۹).

ﷺ يَصُومُ ثَلاَثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قالت (١): نَعَمْ. قلتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواه مسلمٌ (٢).

١٢٩٤ – وعن أبي ذَرِّ الطَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثًا، فَصُمْ ثَالِثَ عَشْرَةَ وَرابِعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ (٣)» [ص/ ١٥٧] رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

١٢٩٥ – وعن قَتادة بن مِلْحَان الطَّلَّة قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْمُونَا بِصِيَامِ أَيَّامِ اللهِ ﷺ يَأْمُونَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (٥). رواه أَبُو داودَ (٦).

ابنِ عباسٍ ﴿ اللهِ عَبَاسٍ ﴿ اللهِ عَبَاسٍ ﴿ اللهِ عَبَالِهِ عَباللهِ اللهِ عَباللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَباللهِ اللهِ عَباللهِ عَباللهِ اللهِ عَباللهِ اللهِ عَباللهِ عَباللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَباللهِ عَباللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَباللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَباللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَي

## \*\*\*\*

# ١٤ باب فَضْل مَن فَطَّر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده

١٢٩٧ - عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ ﴿ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ » رواه الترمذيُّ (^) وقال: حديثٌ

<sup>(</sup>٣) كَذا في «ص». وفي «ل»: «ثالثَ عَشْرة ورَابعَ عَشْرة وخامِسَ عَشْرة». وفي جامع الترمذي: «ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧٦١). (٥) في «ل»: «ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة».

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٤٤٩)؛ ورواه النسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٨٠٧).

حسن صحيح (١).

١٢٩٨ - وعن أُمِّ عُمَارَةَ الأنصارِيَّةِ نَطَّقَكَ أَنَّ النبِي عَلَيْهِا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فقال: «كُلِي» فقالتْ: إنِّي صَائِمَةُ. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يَفْرُغُوا» وَرُبَّمَا (٢) قال: «حَتَّىٰ يَشْبَعُوا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٣).

١٢٩٩ - وعن أنس نَطُّكُ أَنَّ النبيَّ عَيَّكِيًّ جَاءَ إلىٰ سعدِ بنِ عُبَادَةَ نَطُّكُ فَجَاءَ بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قال النَّبِيُّ عَيَكِيًّةٍ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ، وَضَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ » رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (١٠).



<sup>(</sup>١) في «ل»: حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «ل»: أو ربما.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٧٨٥) وفي المطبوع: «حديث حسن صحيح». قلت: وفي إسناده جهالة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٨٥٤).

## كتاب الاعتكاف

١٣٠٠ - عن ابن عُمرَ الطَّلْقَ قال: كَانَ رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ
 رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٠١ - وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَىٰ تَوَقَّاهُ اللهُ تعالىٰ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٠٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. رواه البخاريُّ (٣).



<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۵) ومسلم (۱۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٤٤).

# كتاب الحجّ

قال الله تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَنَ كُنَ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل صواق: ٩٧].

١٣٠٣ - وعن ابنِ عُمرَ رَطِّ اللهُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِللهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

٥ • ١٣٠ - وعنه قال: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: «إيمَانٌ بِاللهِ وَرسولِهِ» قيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «حَجُّ مَبرُورٌ» مُتَّفَقُ عَلَى: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «حَجُّ مَبرُورٌ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

«المبرور» الَّذِي لا يرتكِبُ صاحِبُهُ فِيهِ معصيةً.

٦ · ١٣ - وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ،

البخاري (۸) مسلم (۱٦).
 البخاري (۸) مسلم (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦) ومسلم (٨٣).

رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ » مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

١٣٠٧ - وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العُمْرَةُ إِلَىٰ العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ» [ص/ ١٥٨] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٣٠٨ - وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنَى الجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَ الْعَمَلِ الله عَلَى الْجِهَادِ ؛ حَجُّ مَبْرُورٌ » رواه البخاريُ (٣).

١٣٠٩ – وعنها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ
 عَبِيدًا('') مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ » رواه مسلمٌ (°).

١٣١٠ - وعن ابنِ عباسٍ، رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» أَوْ «حَجَّةً مَعِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٣١١ - وعنه، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

١٣١٢ - وعن لَقِيطِ بنِ عامرٍ الطَّحَّةُ أَنَّه أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فقال: إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لاَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلاَ العُمْرَةَ، وَلاَ الظَّعَنَ. (٩) قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١٠) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

البخاري (۱۵۲۱) ومسلم (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۷۳) ومسلم (۱۳٤۹). (۳) البخاري (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: عبدًا. وهو كذلك في صحيح مسلم. (٥) مسلم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) سقط من «ل» من هنا إلى حديث ابن عباس الآي.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٨٦٣) ومسلم (١٢٥٦). (٨) البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) الظعن: السفر. أي: لا يقوى على ركوب الراحلة.

<sup>(</sup>١٠) أبو داود (١٨١٠) والترمذي (٩٣٠)، ورواه النسائي (٢٦٢١) وابن ماجه (٢٩٠٦).

الوَدَاعِ، وَأَنَا ابنُ سَبِعِ سِنينَ. رواه البخاريُّ (١٠).

القَوْمُ؟» قالوا: المسلِمُونَ. قالوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رسولُ اللهِ» فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبيًّا فقال: «مَنِ اللهِ» فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبيًّا فقالتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ» رواه مسلمٌ (٣).

١٣١٥ – وعن أنسٍ رَطَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ حَجَّ عَلَىٰ رَحْلٍ (١) وَكانت زَامِلَتهُ (٥).
 رواه البخاريُّ (٢).

المَجَازِ أَسْوَاقًا عَكَاظُ وَمَجِنَّةُ وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقًا فَي المَجَازِ أَسْوَاقًا فَي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَن يَتَّجِرُوا فِي المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن يَتَجُرُوا فِي المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن يَتَجُرُوا فِي المَوَاسِمِ الحَجِّ. [البقرة: ١٩٨] رواه البخاريُّ (٧).

## 

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٥٨). (٢) مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٤) الرحل: مركب البعير. أي: حج علىٰ قتب الراحلة من غير محمل.

<sup>(</sup>٥) أي: بعيرَهُ الذي يحمل عليه الطّعام والمتاع.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥١٧). (٧) البخاري (١٥١٩).

## كتاب الجهاد

قــال الله تعالــين: ﴿وَقَـٰنِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَايُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [النوبة: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦] وقال تعالى: ﴿أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١] وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِن ٱلْمُوْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَ نَلُونَ مَا وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ انَّ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ. مِن ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡـتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعۡـتُم بِهِۦۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١] وقال الله تعالىي: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ ٱللهُ ٱلمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا يَعْنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النساء: ٩٥-٩٦] وقال تعالىيٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُمْ عَلَى تِجَزَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم (ال اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِ سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ نَعْلَوْنَ اللَّ يَغْفِر لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنَّحُ قَرِيبٌ ۗ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٠- ١٣].

والآياتُ في الكتابِ(١) كثيرةٌ مشهورةٌ.

وأما الأحاديثُ في فضل الجهادِ فأكثرُ مِن أَنْ تُحْصَرَ، فمِن ذلك:

١٣١٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ لَأَلْكُ قَال: سُئِلَ رسولُ الله عَيَلِيْدٍ: أَيُّ العَمل أَفْضَلُ؟ قال:

<sup>(</sup>١) في «ل»: الباب.

«إيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «الجهادُ في سَبيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «حَجُّ مَبْرُورٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٣١٨ – وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ الله قَال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ تَعالىٰ؟ قال: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ تعالىٰ؟ قال: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قال: «الحِهَادُ في سَبيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣١٩ - وعن أبي ذَرِّ رَضَّ قَال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضلُ؟ قال: «الإيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ في سَبِيلهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

١٣٢٠ - وعن أنس الطَّخْفَ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «لَغَدْوَةٌ في سَبيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

١٣٢١ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ فَطَاكَ قَال: أَتَىٰ رَجُلٌ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فقال: أيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قال: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلِ اللهِ» قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثُمَّ مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٣٢٢ – وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ وَ اللهِ عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالىٰ أَوْ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالىٰ أَوْ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٦).

١٣٢٣ - وعن سَلمَانَ رَضَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۷) ومسلم (۸۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۷۹۲) ومسلم (۱۸۸۰).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨٩٢) ومسلم (١٨٨١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦) ومسلم (٨٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨ ٢٥) ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٧٨٦) ومسلم (١٨٨٨).

وَلَيْلَةٍ (١) خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ الفَتَّانَ (٣)» رواه مسلمٌ (١٠).

١٣٢٤ – وعن فَضَالَةَ بن عُبَيْد فَؤُكَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، إِلَّا المُرَابِطَ فِي سَبيلِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمَىٰ لَهُ عَمَلهُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِن فِتْنَةَ القَبْرِ (٥)» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٣٢٥ - وعن عثمانَ رَفِظَ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبيلِ الله عَلَيْ يقول: حديثُ حسنُ (٧). اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٧).

١٣٢٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْد: «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبيلِهِ: لا يُخْرِجُهُ إِلَّاجِهَادٌ في سَبيلِي وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُو ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَىٰ مَنْزِلهِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كُلْمٍ يُكُلِمُ في سَبيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُهُ مَعْمَدٍ بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَ (١٠) عَلَىٰ المُسْلِمِينَ لَوْنُ دَم، وَرِيحُهُ ريحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَ (١٠) عَلَىٰ المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سَبيلِ اللهِ أَبدًا، وَلكِنْ لا أُجِدُ سَعَةً فأحْمِلَهُمْ (١٠) وَلا أَنْ يَشُقَ (١٠) وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي. وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ وَوَكَىٰ المُسْلِمِينَ يَجِدُونَ سَعَةً فأَحْمِلَهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي. وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ يَجُدُونَ سَعَةً (١٠)، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي. وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ الْفُرُونَ فَي سَبيلِ اللهِ فَأَوْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَي سَبيلِ اللهِ فَأَوْتَلَ » رَعَاهُ مُلْهُمْ أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ اللهِ فَأَوْتُلَ الْمُ فَا أَوْتُلَ الْمُ فَلُهُ وَلَا أَنْ أَوْنُ وَاللَّهِ فَأَوْتُلَ » وروَى اللهِ فَاقُونَا عَنْهِ سَبيلِ اللهِ فَأَوْتُلَ » وروَى اللهِ فَاقُولُ عَنْ اللهِ فَاقُولُوا عَنْ مَنْ اللهِ فَاقُولُ اللهُ فَاقُولُوا عَنْ اللهِ فَاقُولُ عَلْمُ اللهِ فَالْوَي اللهُ مُنْ اللهُ فَاقُولُ اللهُ فَاقُولُ عَنْ اللهُ فَاقُولُ اللهُ عَلْهُ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) بعدها في «ل»: في سبيل الله. (٢) غير واضحة في «ص».

<sup>(</sup>٣) فسرتها رواية الترمذي (١٦٦٥): «وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١٣). و (٥) في «ل»: القبور.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٥٠٠) والترمذي (١٦٢١).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٦٦٧) ورواه النسائي (٣١٦٩). (٨) في «ل»: أشق.

<sup>(</sup>٩) أي: ليس لي من سعة الرزق ما أُجد به لهم دواب فأحملهم عليها.

<sup>(</sup>١٠) أي: ولا يُجدون سعة يجدون بها من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي.

البخاريُّ بعضَهُ (١).

«الكَلْمُ» الجَرْحُ.

١٣٢٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَم في سَبِيلِ الله إِلَّا جَاءَ يَومَ القِيَامةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَىٰ؛ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ، وَالرِّيحُ ريحُ مِسكٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٢٨ – وعن مُعاذٍ ﴿ وَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله من رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُورَحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَتَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَخْزَرِ مَا كَانَتْ؛ لَونُها الزَّعْفَرَانُ، وَريحُها كَالمِسْكِ » [ص/ ١٦٠] رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٣) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

وَ «الفُواقُ»: مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ (٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۹۷). (۲) البخاري (۵۳۳) ومسلم (۱۸۷۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٤١) والترمذي (١٦٥٧) والحكم على الحديث ليس في المطبوع وهو في تحفة الأشراف: ٨/ ٢١٤. ورواه النسائي (٣١٤١).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: سبعين. وكذلك في جامع ٱلترمذي. (٥) الترمذي (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٦) أي: قدر ما بين حلبتَي الناقة. فإنها تُحلَبُ ثم تُترَكُ قليلاً يَرضَعُها الفصيل ثم تُحلَبُ. وهو كناية عن قليل الجهاد.

١٣٣٠ - وعنه قال: قيل: يا رسولَ اللهِ، مَا يَعْدلُ الجهادَ في سَبِيلِ اللهِ؟ قال: «لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ» ثُمَّ قال: تَسْتَطِيعُونَهُ» فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ» ثُمَّ قال: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ كَمَثلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانتِ بآياتِ اللهِ، لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ ولا صِيَامٍ حَتَّىٰ يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظُ مسلمٍ.

وفي رواية البخاريِّ: أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ الله، دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يَعْدِلُ الجِهَادَ. قال: «لاَ أَجِدُهُ» ثُمَّ قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟» فقال: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ! (٢)

١٣٣١ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ (٣) رَجُلُّ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَىٰ مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَىٰ مَتْنِهِ يَبْتَغِي القَتْلَ أو المَوْتَ (١) مَظَانَّهُ (٥) أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ [في رَأْسِ شَعَفَةٍ] (٢) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِن هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤتي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّىٰ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِن هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤتي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلمٌ (٧).

١٣٣٢ - وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ في الجنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِللهُ اللهُ اللهُ للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رواه البخاريُّ (^).

١٣٣٣ - وعن أبي سعيدٍ نَظْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإسْلاَم دينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ فقال: أَعِدْهَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٨٧) ومسلم (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) أي: من خير أحوال عيش الناس.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۸۵).(٤) في «ص»: الموت. وفي صحيح مسلم: والموت.

<sup>(</sup>٥) أي: يطلبه من مواطنه التي يرجيٰ فيها لشدة رُغبته في الشهادة.

<sup>(</sup>٦) في «ص»: أو شعفة. وفي «ل»: وشعفة. والمثبت من صحيح مسلم. والشعفة: أعلىٰ الجبل.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۸۸۹). (۸) البخاري (۲۷۹۰).

عَلَيَّ يا رسولَ اللهِ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: (وَأُخْرَىٰ يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قال: وَمَا هي يا رسول الله؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٣٣٤ – وعن أبي بكرِ بنِ أبي موسى الأشعريِّ قال: سَمِعْتُ أبي وَ هُوَ وَهُوَ بَحَضْرَةِ العَدُوِّ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ ﴾ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ فقال: يا أَبَا مُوسَىٰ، أَنْتَ سَمِعْتَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول هَذَا؟ قال: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فقال: أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ (٢) فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَىٰ بِسَيْفِهِ إِلَىٰ العَدُوِّ، فَضَربَ بِسَيْفِهِ (٣) حَتَّىٰ قُتِلَ. رواه مسلم (١٤).

١٣٣٥ - وعن أبي عَبْسٍ عبدِ الرحمنِ بنِ جَبْرٍ (°) وَاللَّهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ عَلَيْلَةِ:
 «ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ» رواه البخاريُ (٦).

١٣٣٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَقُكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَّكَيْ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيةِ الله حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ عَلَىٰ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٧).

١٣٣٧ - وعن ابنِ عباسٍ ظَلِيْكَا قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبيلِ اللهِ» رواه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) جفن السيف: جرابه الذي يوضع فيه. وإنما فعل ذلك قطعًا لطمع نفسه من الحياة.

<sup>(</sup>٣) في هامش «ص»: (به) وكتب فوقها (خ) أي في نسخة: (فضرب به). وفي «ل»: وضرب به.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۱۹۰۲). (٥) في «ص، ل»: «جبير» تصحيف.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨١١).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٦٣٣) ورواه النسائي (٣١٠٧) وابن ماجه (٢٧٧٤).

الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ<sup>(١)</sup>.

١٣٣٨ - وعن زيدِ بنِ خالدٍ ﴿ فَاللَّهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [ص/ ١٦١] اللهِ فَقَدْ غَزَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [ص/ ١٦١]

الصَّدَقَاتِ ظِلُّ السَّدَقَاتِ ظِلُّ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ السَّدَقَاتِ ظِلُّ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ» أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ (٥) في سَبِيلِ اللهِ» فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• ١٣٤٠ وعن أنس ﴿ وَعَنَ أَنْ فَتَىٰ مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رسولَ اللهِ، أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ! قال: «ائْتِ فُلانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأْتَاهُ فقال: إنَّ رسولَ الله عَيَكِيْهُ يُقْرِثُكُ السَّلامَ ويقولُ: أَعْطِني الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قال: يا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَال: يا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا؛ فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِينَ (٧) مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلمُ (٨).

١٣٤١ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ الطَّلَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ بَعَثَ إِلَىٰ بَنِي لَحْيَانَ فَقَال: (لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلمٌ (٩).

وفي رواية: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ» ثُمَّ قال للقاعد: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِج»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٦٣٩). (٢) البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) أِي: ينصب خيمة للغزاة يَسْتَظِلُّونَ بها.

<sup>(</sup>٤) أي: يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زمانًا ثم يعيدها.

<sup>(</sup>٥) أي: مركوبة؛ ناقة أو فرس، يُعطيه إيَّاها ليركبها إعارة.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٦٢٧). (٧) في «ص»: ما تحبسى.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۹۶). (۹) مسلم (۱۸۹۳).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸۹۱/۱۳۸).

١٣٤٢ – وعن البَراءِ رَجُكُ قال: أَتَىٰ النبيَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بالحَدِيدِ فقال: يا رسولَ اللهِ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قال: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ» فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظُ البخاريِّ.

١٣٤٣ – وعن أنسٍ فَطََّ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الجَنَّة، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَىٰ الأرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الكَرَامَةِ» (٢).

وفي روايةٍ: «لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ» (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٤٤ – وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يُغْفَرُ لِللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يُغْفَرُ لِللَّهَ عِلَيْهِ قَالَ: «يُغْفَرُ لِللَّهَ عِلَيْهِ قَالَ: «يُغْفَرُ لِللَّهَ عِلَيْهِ قَالَ: «يُغْفَرُ لِللَّهَ عِلَيْهِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنَ» رواه مسلمٌ (١٠).

وفي روايةٍ له: «القَتْلُ في سبيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شيءٍ إِلَّا الدَّيْنَ» (٥).

١٣٤٥ – وعن أبي قتادة وَ اللهِ عَمَالِ، فَقَامَ رَجُلُ فقال: يا رسولَ اللهِ اللهِ وَالإيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلُ فقال: يا رسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَتِلْتَ فَي سَبيلِ اللهِ وَالإيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ، فَقَالَ لهُ رسول الله عَلَيْهِ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ قَتِلْتُ فِي سَبيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فقال رسولُ اللهِ قَلِيَةٍ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْ قال لِي ذَلِكَ» رواه مسلمٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۰۸) ومسلم (۱۹۰۰). (۲) البخاري (۲۸۱۷) ومسلم (۱۸۷۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۸۷/ ۱۰۸). (٤) مسلم (۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٨١/ ١٢٠). (٦) مسلم (١٨٨٥).

١٣٤٦ - وعن جابر ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ الله إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: ﴿ فِي الْجَنَّةِ ﴾ فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَلِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ. رواه مسلمٌ (١).

المُشْرِكِينَ إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ، فقال رسولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ وَلاَ يَقْدِمَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (٢) فَدَنَا المُشْرِكُونَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ وَقُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ اللهِ عَمَيْرُ بنُ الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ وَاللهِ اللهِ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ اللهِ عَمَيْرُ بنُ الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ وَاللهِ اللهِ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قال: «نَعَمْ اللهِ عَلَىٰ قَولِكَ : بَحِ بَخٍ ؟ قال: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلا (٣ رَجَاءَ اللهِ عَلَىٰ قَولِكَ : بَحِ بَخٍ ؟ قال: لاَ وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِ إِلا (٣ رَجَاءَ اللهِ عَلَىٰ قَولِكَ : بَحِ بَخٍ ؟ قال: لاَ وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِ إِلا (٣ رَجَاءَ اللهِ عَلَىٰ قَولِكَ : بَحْ بَخٍ بَخٍ ؟ قال: لاَ وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِ إِلا (٣ رَجَاءَ اللهِ عَلَىٰ قَولِكَ : بَحْ بَخِ بَخٍ ؟ قال: لاَ وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِ إِلا إَلَىٰ وَيَلِكُ إِلَىٰ الْمُولِلَةُ الْمَعَلَى يَأْكُلُ مَنُ الْمُهُنَّ ، ثُمَّ قال: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّىٰ قُتِلَ اللهِ اللهِ إِنَّهَا لَحَياةٌ طَوِيلَةٌ! فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ قُتِلَ . رواه مسلمُ (٥٠).

«القَرَن» بفَتحِ القافِ والراءِ: هُوَ جُعْبَةُ النُّشَّابِ(٦).

١٣٤٨ - وعنه قال: جَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا [ص/ ١٦٢] يُقَالُ لَهُمْ «القُرَّاءُ» فِيهِم [خَالِي وَالسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا [ص/ ١٦٢] يُقَالُ لَهُمْ «القُرَّاءُ» فِيهِم [خَالِي «حَرَامٌ»](٧) يَقْرَأُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ (٨) يَجِيئُونَ بِالمَّاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ وَلِلفُقَرَاءِ، فَبَعْتُهُمُ النَّبِيُ عَيَالِيَّةٍ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلُ أَنْ يَبْلغُوا المَكَانَ، فقالوا:

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٩٩) ورواه البخاري (٤٠٤٦). (٢) أي: متقدمًا عليه.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: ما قلتها إلا. (٤) كذا في «ص، ل». وفي صحيح مسلم: فأخرج.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٠١). (٦) أي: جراب السهام.

<sup>(</sup>٧) في «صٰ»: خالي حزام. وفي «ل»: خال أنس (حزام). والمُثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>A) في «ل»: ويتدارسونه بالليل، يتعلمون بالنهار.

اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا! وَأَتَىٰ رَجُلُ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّىٰ أَنْفَذَه، فقال حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ! فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا الله عَلَيْهِ: "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظُ مسلم.

الله، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَينَ اللهُ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَينَ اللهُ مَا أَصْنَعُ مَا صَنَعُ مَا صَنَعُ مَلْ اللهُمْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولًا عِ - يعني المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فقال: يا سَعَدَ بن مُعَاذٍ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّهْ إِ النَّيْرِ اللهُ مَا اسْتَطَعْتُ يا رسولَ اللهِ مَا صَنَعَ! قال أنسٌ: فَوَجدُنَا بِهِ بِضَعًا وَثَمَانِينَ ضَرِبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً برُمحٍ، أَوْ رَمْيةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَمَثَل بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قال أنسٌ: كُنَّا ثُوى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هذِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قال أَنسٌ: كُنَّا ثُوى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هذِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قال أَنسٌ: كُنَّ ثُوى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هذِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قال أَنسٌ: كُنَّا ثُوى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هذِهِ المُشَودِ وَفِي أَشْبَاهِه هُومِّنَ النَّقَوْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُوا مَا عَهَدُواْ اللهَ عَلَيْهِ الْ إِلَى آخرِها. [الأحزاب: ٢٣] مُتَفَقً عَلَيْهِ (٢). وَقَدْ سَبَق فِي بابِ المُجَاهِدةِ.

• ١٣٥٠ – وعن سَمُرةَ وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى مِن حديثٍ طويلٍ فِيهِ أنواعٌ من العلم، سيأتي في بابِ الكذب، إنْ شاء اللهُ تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٩٠) ومسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨٠٥) ومسلم (١٩٠٣). وتقدم برقم (١١٤).

<sup>(</sup>٣) في «صُ»: قرار. (٤) البخاري (١٣٨٦). وسيأتي بوقم (١٥٨٧).

- كتاب الجهاد

١٣٥٢ - وعن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي، فقال النَّبِيُّ عَيَالِيْهِ: «مَا زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٥٣ - وعن سهل بنِ حُنَيْفٍ نَطُّ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ سَأَلَ اللهَ تعالىٰ اللهَ تعالىٰ اللهَ تعالىٰ اللهَ تعالىٰ اللهَ تعالىٰ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ هَذَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ» رواه مسلم (٣٠٠).

١٣٥٤ – وعن أنسٍ نَظْفَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أَعْطِيَهَا ولو لَمْ تُصِبْهُ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٣٥٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَأَكْثُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (٥).

١٣٥٦ - وعن عبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفَىٰ الطَّافَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتي لَقِي فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّىٰ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ في النَّاسِ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ [ص/١٦٣] لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَاصْبِروا، وَاعْلَمُوا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۰۹). (۲) البخاري (۲۸۱٦) ومسلم (۲٤۷۱).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۹۰۹). (٤) مسلم (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٦٦٨). وفي «ص»: حديث صحيح.

أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٥٧ - وعن سَهْل بنِ سَعْدٍ رَئِطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ» أَوْ «قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضًا (٢)» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح (٣).

١٣٥٨ - وعن أنسِ ﴿ وَاللَّهُمَّ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ<sup>(١)</sup> وَبِكَ أَقَاتِلُ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٣٥٩ - وعن أبي مُوسىٰ رَزُكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَومًا قال: ﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ (٦) وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهمْ » رواه أَبُو داودَ بإسناد صحيح (٧).

· ١٣٦ - وعن ابنِ عُمرَ فَظْفِيَكَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

١٣٦١ - وعن عُروةَ البارِقِيِّ نَوْكُ أَنَّ النبيَّ عَلِيْةٍ قال: «الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ؛ الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۲۵ - ۲۹۲۹) ومسلم (۱۷٤۲).

<sup>(</sup>٢) أي: يتقاربون فيصيرون كالذين يلتصق لحم بعضهم ببعض.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>ع) في «ل»: أجول. أي: بقدرتك أتحرك لملاقاة العدو لا بقوتي. وأصول: أي أسطو على العدو. (٥) أبو داود (٢٦٣٢) والترمذي (٣٥٨٤). (٦) أي: نسألك أن تصدّهم عنّا.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٨٤٩) ومسلم (١٨٧١). (٧) أبو داود (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٢٨٥٢) ومسلم (١٨٧٣).

١٣٦٢ – وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ ورَوْثَهُ وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاريُّ (١).

١٣٦٣ - وعن أبي مَسْعودٍ نَؤُلُكُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (٢) فقال: هذِهِ في سَبيل اللهِ. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةُ اللهُ رواه مسلمٌ (٣).

١٣٦٤ - وعن أبى حَمَّادٍ - ويقال: «أَبُو سعاد» ويقال: «أَبُو أسدٍ» ويقال: «أَبُو عامِر» ويقال: «أَبُو عمرو» ويقال: «أَبُو الأسود» ويقال: «أَبُو عبسِ» - عُقبةَ بنِ عامِرٍ نَظُونَتُكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْكِا وَهُوَ عَلَىٰ المِنْبَرِ يقول: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ «أَلا إنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٣٦٥ – وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» رواه مسلمٌ (٥٠).

١٣٦٦ - وعنه أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ (٦) مِنَّا» أَوْ «فَقَدْ عَصَىٰ (٧)» رواه مسلمٌ (<sup>(۸)</sup>.

١٣٦٧ - وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهُم الوَاحِدِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) خطام البعير: أن يجعل في أحد طرفي الحبل حلقة، ثم يشد به الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثني على أنفه. (۳) مسلم (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩١٨).

<sup>(</sup>٦) في «ص»: ليس. (۸) مسلم (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٧) في «ل»: فقد عصى الله.

ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ (١) يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، ومُنَبِّلَهُ (١). وَارْمُوا وَارْكُوا، وَأَنْ تَرْكُبُوا، وَأَنْ تَرْكُبُوا، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ وَإِرْكُوا، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ وَإِنْهَا نِعْمَةُ ثَرَكَهَا ﴾ أَوْ قال: «كَفَرَهَا» رواه أَبُو داودَ (٣).

۱۳٦٨ – وعن سَلَمة بن الأَكُوعِ فَطَّكَ قال: مَرَّ النَّبيُّ ﷺ عَلَىٰ نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ ('') فقال: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» رواه البخاريُّ ('').

١٣٦٩ - وعن عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ<sup>(٦)</sup> ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ رَمَىٰ بِسَهمٍ فِي سَبيلِ الله فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ (٧)» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٨). [ص/ ١٦٤]

• ١٣٧ - وعن أبي يحيى خُرَيْمِ بنِ فاتِكٍ وَأَلَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ (٥٠ ضِعْفٍ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (١٠٠).

١٣٧١ - وعن أبي سعيدٍ فَطَاقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجَهَهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِينَ خَرْيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١١).

١٣٧٢ - وعن أبي أُمَامَةَ نَؤُكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ

(٢) هو الذي يناول الراميَ النَّبْلَ.

<sup>(</sup>١) في «ص»: صاحبه.

<sup>(</sup>٤) أي: يتسابقون في الرمي.

<sup>(</sup>٣) أَبُو داوّد (٢٥١٣). في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) في «ص»: عمر بن عبسة. وفي «ل»: عمرو بن عائشة. والتصويب من المراجع.

<sup>(</sup>٧) أي: فذلك السهم مثل عبد حرَّره. يعني: يستحق برميه من الثواب مثل ما يستحق الرجل بتحرير , قبة.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٣٩٦٥) والترمذي (١٦٣٨) ورواه ابن ماجه (٢٨١٢).

<sup>(</sup>۹) في «ل»: بها سبعمائة. (١٠) الترمذي (١٦٢٥) ورواه النسائي (٣١٨٦).

<sup>(</sup>١١) البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣).

جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

١٣٧٣ – وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُخُرُ، وَلَمْ يُخُرُّ، وَلَمْ يُخُرُّ، وَلَمْ يَغُزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِن نِفَاقِ (٢)» رواه مسلمٌ (٣).

١٣٧٤ - وعن جابرٍ نَوْقَ قال: كنا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ في غَزاةٍ فقالَ: «إنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ المَرَضُ».

وفي روايةٍ: «حَبَسَهُمُ العُذْرُ».

وفي روايةٍ: ﴿إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ﴾ (١٠).

١٣٧٥ - رواه البخاريُّ من روايةِ أنسِ (٥).

ورواه مسلمٌ من روايةِ جابرٍ، واللفظُ لَهُ (٦).

١٣٧٦ - وعن أبي مُوسىٰ رَاكُ أَنَّ أعرابيًّا أَتَىٰ النبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ (٧٠).

وفي روايةٍ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٨).

وفي روايةٍ: ويُقَاتِلُ غَضَبًا، فمَنْ في سبيل الله؟ فقالَ رسولُ اللهِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال عبد الله بن المبارك أحد رواة الحديث: نُرىٰ ذلك كان علىٰ عهد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩١٠). (٤) مسلم (١٩١١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٣٩). (٦) مسلم (١٩١١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۳۱۲٦) ومسلم (۱۹۰٤). (۸) مسلم (۱۹۰۶/۱۹۰۱).

كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٧٧ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ (٢) وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أَجُورُهُمْ (٣)» رواه مسلمُ (١٠).

١٣٧٨ - وعن أبي أُمَامَةَ وَ السَّياحَةِ أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، اثْذَنْ لي في السِّياحَةِ. فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ» رواه أَبُو داودَ بإسنادِ جيدِ<sup>(ه)</sup>.

١٣٧٩ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال: «قَفْلَةٌ كَانَةُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْكُ قال: «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ<sup>(١)</sup>.

«القَفْلَةُ» الرُّجُوعُ. وَالمراد: الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ. ومعناه أنه يُثَابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَزْوِ.

• ١٣٨٠ - وعن السائبِ بنِ يَزِيدَ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النبيُّ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلُقَّاهُ النَّاسُ، فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَىٰ ثَنِيَّةِ (٧) الوَدَاعِ. رواه أَبُو داودَ بإسنادِ صحيحٍ بهذا اللفظِ (٨).

ورواه البخاريُّ قال: ذَهَبنا نَتَلَقَّىٰ رسولَ اللهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ (٩٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٣) ومسلم (١٩٠٤/ ١٥١). (٢) أي: تغزو ولا تغنم.

<sup>(</sup>٣) الْمعنىٰ: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا، يكون أجرهم أقلَّ مِن أُجر مَن لم يَسْلَمُ أو سَلِمَ ولم يَغنَمْ، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثُلُثَي أجرهم المترتب علىٰ الغزو.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٠٦). (٥) أبو داود (٢٤٨٦).

 <sup>(</sup>٦) أبو داود (٧٤٨٧).
 (٧) في «ل»: عقبة.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۲۷۷۹). (۹) البخاري (۳۰۸۳).

١٣٨١ - وعن أبي أُمَامَةَ فَطَّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يَجُهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يَخُلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (١).

١٣٨٢ – وعن أنسٍ رَقِظَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ(٢).

النَّعْمَانِ بن مُقَرِّنٍ فَظَّ قال: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ عَيْظِةِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِن (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ، أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّهِدْتُ رسولَ اللهِ عَيَّظِةٍ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِن (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ، أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

١٣٨٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَتَمَنَّوْ الِقَاءَ العَدُوِّ (٥)، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا (٢٠)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٣٨٥ - وعنه وعن جابر [ص/١٦٥] رضي الله عنهما (^) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (الحَرْبُ خَدْعَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۵۰۳) ورواه ابن ماجه (۲۷٦۲).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۰٤) ورواه النسائي (۳۰۹٦). (۳) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٥٥) والترمذي (٦٦١٦).

<sup>(</sup>٥) بعدها في بعض المطبوعات: «واسألوا الله العافية» وليست في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وإنما من حديث ابن أبي أوفى، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) في «ص»: صابروا. (٧) البخاري (٣٠٢٦) ومسلم (١٧٤١).

<sup>(</sup>۸) في «ل»: وعن جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) حديث أبي هُريرة عند البّخاري (٣٠٢٩) ومسلم (١٧٤٠) وحديث جابر عند البخاري (٣٠٣٠) ومسلم (١٧٣٩).

١- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يُغَسَّلُون ويُصَلَّىٰ عليهم
 بخلاف القتيل في حرب الكفار

= كتاب الجهاد

١٣٨٦ – عن أبي هُرَيْرةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٣٨٧ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ. قال: «إنَّ شهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَليلٌ» قالوا: فَمَنْ يا رسولَ الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ» رواه مسلمٌ (۱۳).

١٣٨٨ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي الطَّقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلِكَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ مُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٣٨٩ – وعن أبي الأعْورِ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عَمْرِ و بنِ نُفَيْلٍ، أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَطُّقَ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ الْهُلِهِ فَهُوَ مَهْ فَتُلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٤) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

• ١٣٩٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَظَانَ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله ﷺ فقال: أَرَأَيْتَ إِنْ اللهِ ءَالَكَ » قال: أَرَأَيْتَ إِنْ اللهِ ءَ أَرَأَيْتَ إِنْ

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١).

قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» رواه مسلمٌ(١).

## \*\*\*\*

## ٢- باب فضل العتق

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا أَقَنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ ثَا أَذَرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ [البلد: 1-1].

١٣٩١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْكُ قَال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ، عُضْوًا مِنْهُ فِي النَّارِ، حَتَّىٰ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٩٢ – وعن أبي ذَرِّ الطَّاكَةُ قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الإيمَانُ بِاللهِ وَالحِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ» قال: قُلْتُ: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

## \*\*\*\*

## ٣- باب فضل الإحسان إلى المملوك

قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْءًا وَبِالْوَلِدَ يُنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَيَا مَنِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

١٣٩٣ - وعنِ المَعْرُورِ (١) بن سُوَيْدٍ قال: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ لَأَوْكُ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ، وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۱۵) ومسلم (۱۵۰۹).

<sup>(</sup>١) مسلم (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: العرور.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨ ٢٥) ومسلم (٨٤).

غُلاَمِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلًا عَلَىٰ عَهْدِ رسولِ الله ﷺ فَعَيْرُهُ بِأُمِّهِ، فقال النبيُ ﷺ فَيَهِ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِليَّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ (١) جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبُسُهُ مِمَّا يَلْكُلُبِسْهُ مِمَّا يَلْكُلُبِسْهُ مِمَّا يَلْبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٣٩٤ – وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَّكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ (١٠) (واه البخاريُّ (٥).

«الأُكْلَةُ» بضم الهمزة: وَهِيَ اللَّقْمَةُ.

### \*\*\*\*

٤ - باب فضل المملوك الَّذِي يؤدِّي حقَّ الله تعالى وحقَّ مواليه(١)

١٣٩٥ - عن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ،
 وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٣٩٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ [ص/١٦٦] نَطْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ اللهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

<sup>(</sup>١) أي: خدمكم، والمراد أخوة الإسلام والنسب؛ لأن الناس كلهم بنو آدم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠) ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) في «ص»: فأعينوهم عليه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي: تحمل مشقة إعداد الطعام.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٥٤٦) ومسلم (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٦) العنوان ممحو في «ل».

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٥٤٨) ومسلم (١٦٦٥).

١٣٩٧ – وعن أبي مُوسىٰ الأشعريِّ فَطَّا قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَلْمَمْلُوكُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لهُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَىٰ سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لهُ أَجْرَانِ» رواه البخاريُّ(۱).

١٣٩٨ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ. وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَحْرَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

## \*\*\*\*

٥- باب فضل العبادة في الهَرْج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها

١٣٩٩ – عن مَعْقِلِ بن يسارٍ نَوَاتَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَاتَهُ: [ك/ ١٤٥] «العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إليَّ» رواه مسلمٌ (٣).



<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٤٨).

باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وحُسن القضاء والتقاضي، وإرجاح المكيال والميزان، والنهي عن التطفيف، وفضل إنظار الموسِر والمُعْسِر (١) والوضع عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥] وقال تعالى: ﴿ وَيَنَقُومُ أَوْفُواْ ٱلْمِيكَالُ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَبَآءَ هُمْ ﴾ [هود: ٨٥] وقال تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ اللَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخْمِرُونَ ۞ اللَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَلَكَيِكَ أَنَّهُم مَبْعُونُونَ ۞ لِيوَمْ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ والمطففين: ١-٦].

• ١٤٠٠ وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَعُلَّا أَنَى النَّبِيّ عَلَيْهِ يَتَقَاضَاهُ (٢) فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالا (٣)» ثُمَّ قال: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالا (٣)» ثُمَّ قال: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالا (٣)» ثُمَّ قَال: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالا (٣)» ثُمَّ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ (١) وَاللهِ عَلَيْهِ (١) فَيُقَلِّ عَلَيْهِ (١) فَيُقَلِّ عَلَيْهِ (١).

١٤٠١ - وعن جابرٍ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ (٧٠) وواه البخاريُّ (٨).

١٤٠٢ – وعن أَبِي قَتادةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيَلِيَّةٍ يقولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: إنظار المُوسِر المُعسِرَ.

<sup>(</sup>٢) أي: يطلب منه قضاء دين له كان على النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي

<sup>(</sup>٣) أي: له حق أن يطلب دينه. (٤) أي: مثل سِنِّ بعيره.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: وفاء. (٦) البخاري (٢٣٠٦) ومسلم (١٦٠١)؛

<sup>(</sup>٧) أي: طلب قضاء حقه بسهولة. (٨) البخاري (٢٠٧٦).

يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْم القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ (١) أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » رواه مسلم (٢).

١٤٠٣ - وعن أبي هُرَيْرة تَطْقَ أنَّ رسولَ الله عَيَّالِيْ قال: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ،
 وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَلَقِيَ اللهَ عَنَّ عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٠٤ – وعن أبي مَسْعودِ البدريِّ وَ الله عَلَيْ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ (') إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ (') وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَن المُعْسِر، قال اللهُ تعالىٰ: نَحْنُ أَحَقُ بذلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ "رواه مسلمٌ (۲).

١٤٠٥ - وعن حُذَيفة وَ اللهُ عَالَ: أُتِي اللهُ تعالىٰ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فقال لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قال: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللهَ حَدِيثَا ﴾ [النساء: ٤٧] قال: يا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيسَّرُ عَلَىٰ المُوسِرِ وَأُنْظِرُ مَالَكَ، فَكُنْتُ أَتَيسَّرُ عَلَىٰ المُوسِرِ وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فقال اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَنَا أَحَقُّ بِذَا ﴿ ) مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ﴾ فقال عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ وأبو مَسْعودٍ الأنصاريُّ: هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رسولِ الله ﷺ. رواه مسلم (١٤٠٠).

١٤٠٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ
 وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَومَ لا [ص/ ١٦٧] ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٩).

<sup>(</sup>١) أي: يؤخر مطالبة الدَّين عن المَدِين المُعْسِر.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۲۳).

<sup>(</sup>٤) في «لأ»: الحسنات شيء.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٦١).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۵۹۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٧٨) ومسلم (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) أي: يعاملهم بالبيوع والمداينة.

<sup>(</sup>٧) في «ص»: بذلك.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (١٣٠٦).

١٤٠٧ - وعن جابرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّه

١٤٠٨ - وعن أبي صَفْوَانَ سُويْدِ بنِ قيسٍ الطَّلِيُّ قال: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَرَّ اللَّهِ عَلَيْكِ فَال بَرَّ اللَّهِ عَلَيْكِ فَال النبيُّ عَلَيْكِ فَسَاوَمَنَا بسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فقال النبيُّ عَلَيْكِ لَلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.



<sup>(</sup>١) أي: زادني في ثمنه أكثر مما يستحق.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٠٤) ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: تمرًا. والبَزّ: نوع من الثياب.

<sup>(</sup>٤) أَبُو داود (٣٣٣٦) والترمذيّ (٠٥٩١). ورواه النسائي (٤٥٩٢) وابن ماجه (٢٢٢٠).

# كتابُ العِلم

قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] وقال تعالىٰ: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ وَاللَّهِ عَالَمُونَ وَاللَّهِ عَالَمُونَ وَاللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُواْمِنكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُواْ الْعَالَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ [المجادلة: ١١] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨].

١٤٠٩ - وعن معاوية ﴿ الله عَلَيْهِ : «مَنْ يُرِدِ الله عَلَيْهِ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ
 في الدِّينِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤١٠ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَعْظَّ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَة، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٤٠.

والمراد بالحسدِ الغِبْطَةُ: وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مِثْلُه.

الهُدَىٰ وَالعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الهُدَىٰ وَالعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (٥) [ك/ ١٤٦] أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا الكَلاَّ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (٥) [ك/ ١٤٦] أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلاً فَذَلِكَ (٢) مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ،

<sup>(</sup>۱) الآية ليست في «ص». (۲) البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷).

 <sup>(</sup>٣) أي: أنفقه في الطاعات.
 (٤) البخاري (٧٣) ومسلم (٨١٦). والحكمة: العلم.

<sup>(</sup>٥) الأجادب: الأرض التي لا تنبت. (٦) في «ص»: وذلك.

وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(١).

١٤١٢ – وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ وَ اللَّهِ الْأَنْ يَهُدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

18 ١٣ – وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي ﴿ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاريُ (٣).

١٤١٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطْقَكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْةِ قال: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ» رواه مسلمٌ (١٤٠).

١٤١٥ – وعن أبي هُرَيْرة نَظْتُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِ هِمْ شَيْئًا» رواه مسلمٌ (٥٠).

١٤١٦ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ رواه مسلمٌ (١٠).

١٤١٧ – وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمًا ومُتَعَلِّمًا (٧)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٨).

قَوْله: «وَمَا وَالأَهْ» أَيْ طَاعة الله عَزَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٦١). (٥) مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٣١). واللفظ فيه وفي سائر كتب الحديث: «إذا مات الإنسان» ولعل المؤلف نقل اللفظ من الترغيب (١/٥٥).

<sup>(</sup>٧) كذا في «كُ، ص» وعند الترمذي: أو متعلِّمًا. (٨) الترمذي (٢٣٢٢).

العِلْمِ فَهُوَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ العِلْمِ فَهُوَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ حَسنٌ (١).

- كتاب العلم

١٤١٩ – وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَن رسولِ الله ﷺ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّةَ ) رواه الترمذيُ (٢) وقال: حديثُ حسنٌ (٣).

١٤٢٠ - وعن أبي أُمَامَة وَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَىٰ العَابِدِ كَفَضْلِ العَالِمِ عَلَىٰ العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ اللهُ عَلَىٰ أَمَّا قال رسولُ اللهِ ﷺ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ اللَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّىٰ الحُوتَ [ك/ ١٦٨] لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِي وَالأَرْضِ، حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّىٰ الحُوتَ [ك/ ١٦٨] لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ (واه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ (١٤).

الذَّرُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَافِرِ» رواه أَبُو داودَ والترمذي (٧) اللهُ عَلَيْهُ المَاكَنِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (٥) وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الطَّالِبِ العِلْمِ حَتَّى الحيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَىٰ العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَىٰ سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُهُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ (٢) أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرِ (وواه أَبُو داودَ والترمذي (٧).

١٤٢٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَظَافَتُهُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيَلِيَّةٌ يقولُ: «نَضَّرَ اللهُ الْمُرأَ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦٨٦). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦٨٥) وفي المطبوع: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) «بما يصنع» ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: أُخذ به.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٦٤١) والترمذي (٢٦٨٢).

سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ (١٠).

الله عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عن عِلْمِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سُئِلَ عن عِلْمِ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (٢) وقال: حديثُ حسنٌ.

اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا " يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجُهُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا (٣) يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجُهُ اللهِ عَلَيْهِ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي رَيحَهَا. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (١٤٠).

الله عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَمْ وبنِ العاصي وَ الله عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يَقْفِ يقول: «إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَ العُلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العُلْمَ العَلْمَ العُلْمَ العُلْمَ العُلْمَ العُلْمَ العُلْمَ العُلْمَ اللهُ عَتَى إِذَا لَمْ يُنْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضَلُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).



<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٦٥٨) والترمذي (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) «عبدالله» ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣).

# كتاب حمد الله تعالى وشكره

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَأَشَكُرُواْ لِى وَلَاتَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١] ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَذِيدَنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧] وقال تعالىٰ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١] وقال تعالىٰ: ﴿ وَوَالَ تعالَىٰ: ﴿ وَوَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَوَالَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

١٤٢٦ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَقَاقَكُ أَنَّ النبِيَّ عَيَّالِيَّةِ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ [ك/١٤٧] بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فقال جِبريل ﷺ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. رواه مسلمٌ (١).

١٤٢٧ - وعنه، عن رسولِ الله ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدأُ فِيهِ بِـ(الحَمْدُ للهِ) أَقْطَعُ» حديثُ حسنٌ، رواه أَبُو داودَ وغيره (٢).

العَبْدِ قال اللهُ تعالىٰ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقُولُون: نَعَمْ. فيتُولُ: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللهِ عَيْدِي اللهُ عَالَىٰ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقُولُون: نَعَمْ. فيتُولُ: قَبَضْتُمْ فَمَرَةَ فَوَادِهِ؟ فيقُولُون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقُولُ فَوَادِهِ؟ فيقُولُون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقُولُ اللهُ تعالىٰ: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتًا في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ (بَيْتَ الحَمْدِ)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ دسنُ مسنُ حسنُ مسنُ عسنُ من الله عنه المناه الله عنه المنه المناه المنه عنه المنه المنه

العَبْدِ «إِنَّ الله لَيرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الله لَيرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ اللهُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» رواه مسلمٌ (١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٨) ورواه البخاري (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٨٤٠) وابن ماجه (١٨٩٤). فيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٠٢١). (٤) مسلم (٢٧٣٤).

# كتاب الصّلاة على رسول الله ﷺ

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكِ كَنَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

١٤٣٠ - وعن ابنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ
 صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلاةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» رواه مسلم (١٠).

١٤٣١ – وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَوْلَىٰ النَّاسِ بِي يَومَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَوْلَىٰ النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (١٠).

1877 – وعن أَوْسِ بِنِ أَوْسٍ وَ قَالَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » قالوا: الله ، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قال: يقولُ: [ك/ ١٦٩] بَلِيتَ. قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ » رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٣).

الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

١٤٣٤ – وعنه ﴿ فَالَّا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُولِمِ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُواللّهِ عَل

١٤٣٥ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۸٤). (۲) الترمذي (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داُود (١٠٤٧). ورواه النسائي (١٣٧٤) وَابن ماجه (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٤٥). (٥) أبو داود (٢٠٤٢).

رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (١).

١٤٣٦ - وعن عليِّ وَأَلَّكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُكَالِيُّ: «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

المعلى الله عَلَيْهِ رَجُلًا يَدْعُو فِي الله عَلَيْهِ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تعالى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فقال رسُولُ الله عَلَيْهِ: «عَجِلَ صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تعالىٰ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فقال رسُولُ الله عَلَيْهِ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فقال لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ اللهِ (٣) سُبْحَانَهُ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَدْعُو (١) بِمَا شَاءَ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

1 ٤٣٨ - وعن أبي محمدٍ كعبِ بنِ عُجْرَة وَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْنَا النبيُ عَلَيْكَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، مَتَّفَقٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ آلِ اللهُ مُتَّادٍ مَتَّادٍ مَعَمَّدٍ مَعْ عَلَىٰ آلِ اللَّهُمَّ مَا يَارَكُتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ مَعَلَىٰ مَا مَعْمَدٍ مَعْ مَدْ مَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ مَحْمَدٍ مَا مَنْ مَنْ عَلَىٰ مَا مُعَمَّدٍ مَا مُعَمَّدٍ مَعْ مَا مِنْ مُعَمَّدٍ مَعْ مَا مَا مُعْمَدِ مَا مُعْمَدٍ مَا مُعْمَدٍ مَا مَنْ مَعْمَدٍ مِنْ مُعْمَدٍ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدٍ مَا مِنْ مُعَمَّدٍ مَا مُنْ مُنْ مُعُمَّدٍ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعُمَّدٍ مُعَلَىٰ مَا مُعَمِّدٍ مَعْمَدِ مُعْمَدُ مُوا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَمَّدٍ مَا مُعْمَدُ مُعُمَّدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعُمْدِ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُعُمْدِ مُنْ مُعَمِّدُ مُعُمْدِ مُعْمِدُ مُعْمَدِ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُنْكُونُ مُعْمَدُ مُعْمَدِ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدِ مُعْمَدُ مُعْمُونَ مُعْمَدُ مُعْمَعُ مُعْمُ مُعْمَدُ مُعْمُونُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعُمْدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعُمْدِ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَ مُعْمَدُ مُعْمُ مُعُمْدُ مُعْمُونُ مُعْمَدُ مُونُ مُعْمُونُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعُمْ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْ مُعُمْدُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَدُ مُعُمْ مُعُمْدُ مُعُمْ مُعُمْدُ مُعُمْدُونَ مُعُمْدُونُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعُمْدُ مُعْمُونُ مُعُمُونُ مُعُمْدُ مُعُمُونُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعُمْدُ مُعْمُونُ مُعُمْدُونُ مُعُم

المجدم المعود البدريِّ وَاللَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَنَحنُ فِي مَعْعود البدريِّ وَاللَّهُ عَالَىٰ اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، مَجْلِسِ سَعدِ بن عُبَادَةَ فقال لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قالِ رسولُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قالِ رسولُ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٤٦) وهو في جامع الترمذي المطبوع من رواية الحسين بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: بحمد ربه.

<sup>(</sup>٤) في «ص»: يدعو الله.

<sup>(</sup>٥) أُبُو داود (١٤٨١) والترمذي (٣٤٧٧). وفي «ص»: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٣٥٧) ومسلم (٢٠١).

اللهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْت عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ وواه مسلم (۱۰).

١٤٤٠ - وعن أبي حُمَيدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ السَّاعِدِيِّ السَّاعِدِيِّ السَّاعِدِيِّ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قال: ﴿ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).



<sup>(</sup>۱) مسلم (۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٦٩) ومسلم (٤٠٧).

# كتاب الأذكار ١- باب فضل الذِّكْر والحَثِّ عليه

قال الله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِ آذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥١] وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُر رَّبَكُ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠٠] وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ أَفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَٱلذَّكِ رِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلذَّكِ رِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِ رَبِ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَٱجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلذَّكِ رَبِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمُ مَعْفِرَةً وَٱجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْحَزابِ: ٣٥] وقال تعالىٰ اللهُ وَالنّبُونَ وَالْمَانُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَذِيرًا ﴿ وَالْمَانِ اللّهُ وَالْمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّ

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

اللَّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ اللَّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ (۱۰).

الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: (سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ) أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» رواه مسلمٌ (٢).

188٣ – وعنه، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: [ص/ ١٧٠] «مَنْ قال: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). في يَوْمِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابِ، وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۶۰٦) ومسلم (۲۲۹۶). (۲) مسلم (۲۲۹۹).

لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ﴾ وقال: «مَنْ قال: (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) في يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤٤٥ - وعن أبي ذَرِّ نَظْفَ قال: قال(") رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلَامِ إِلَىٰ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» رواه مسلمٌ (١٤٠٠).
 إِلَىٰ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلاَمِ إِلَىٰ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» رواه مسلمٌ (١٠٠٠).

الإيمان، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ، أَوْ تَمْلاُ مَا بَيْنَ اللهِ مَالِحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ، أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ، أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» رواه مسلمٌ (٥٠).

الله عَلَمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ. قال: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، فقال: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ. قال: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمِينَ، لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمِينَ، لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» وَارْزُقْنِي» وَارْزُقْنِي، وَارْدَوْهُ مِيلًا للهُ اللهُ اللهُ مَا لِي؟ قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْزُقْنِي،

١٤٤٨ - وعن ثُوبانَ نَظْفَ قال: كَانَ رَسولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٤٠٤) ومسلم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٩٣) ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٣) في «ص»: قال لي.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٣).

اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ رواةِ الحديثِ: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قال: يقول: أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله، رواه مسلمُ (١).

الحَّلَا وَعن المُغِيرةِ بنِ شعبةَ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ قال: «لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

• ١٤٥٠ وعن عبد اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَانَ يَقُولُ دُبُرُ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ: 
(لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ 
حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلا نَعْبُدُ إِلَّا إِيّاهُ، لَهُ النّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثّنَاءُ 
الحَسَنُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ » قال ابْنُ الزُّبيْرِ: وَكَان 
رسولُ الله عَيْنَةُ يُهَلِّلُ بِهِنَ (٣) دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلمٌ (١٠).

180١ – وعن أبي هُرَيْرة وَ وَالنَّهُ أَنَّ فَقَراءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رسُولَ اللهِ عَيْكُ فقالوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَا وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ؛ يُصَلُّونَ [ك/ ١٤٩] كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ (٥) أَمْوَالٍ، يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ (٥) أَمْوَالٍ، يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ! فقال: «أَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونَ أَعُلُمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونَ أَعُلُمُكُمْ أَلُكُمْ مِنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟» قالوا: بَلَىٰ يا رسولَ الله. وَلاَ يَكُونَ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟» قالوا: بَلَىٰ يا رسولَ الله. قال: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُحَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ» قال أَبُو صالحِ قال: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ» قال أَبُو صالحِ قال: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَالْهُ عَلَيْ فَالْ أَبُولُ وَالْهُ وَالْوَانِ وَالْعَلَاقُونَ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٤٤) ومسلم (٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٣) أي: يرفع صوته بِهِنَّ.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ل».

الراوي عن أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ: تقولُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) حَتَّىٰ يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وزاد مسلمٌ في روايته: فَرَجَعَ فُقَراءُ المُهَاجِرينَ إِلَىٰ رسولِ الله [ص/ ١٧١] ﷺ: «فَلِكَ فَقالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ! فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «فَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

«الدُّنُورُ» جمع دَثْرٍ، بفتح الدالِ وإسكانِ الثاءِ المُثلَّثةِ: وهو المال الكثير.

١٤٥٢ – وعنه، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ في (٢) دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وقال تَمَامَ المِائَةِ: (لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» رواه مسلمٌ (٣).

١٤٥٣ - وعن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مُعَقِّباتٌ لاَ يَخِيبُ قَالَ: «مُعَقِّباتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثًا وثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً» رواه مسلمٌ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً» رواه مسلمٌ (١٠).

١٤٥٤ - وعن سَعْدِ بنِ أَبِي وقاصٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَواتِ (٥٠) بِهِوُ لاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ (٥٠) وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ (٥٠) وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ التَّبْرِ »

<sup>(</sup>٢) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٦). (٤) مسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٦) في «ك» كأنها: الجبر.

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٤٣) ومسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۹۷).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: الصلاة. وفي «ل»: كل صلاة.

رواه البخاريُّ (١).

١٤٥٥ - وعن مُعاذٍ رَضِّكَ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذ بيدِهِ وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لاَّحِبُّكَ» فقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لاَّحِبُّكَ» فقال: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ (١٠).

١٤٥٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ يَطْكُ أَنَّ رسولَ الله يَكَلِيُّ قال: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يقولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه مسلمٌ (٣).

١٤٥٧ - وعن علي ﴿ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا مَنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَدْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ » رواه مسلمٌ (٤٠).

١٤٥٨ - وعن عائشةَ الطَّهَا قالت: كَانَ النبيُّ عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

١٤٥٩ - وعنها، أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ» رواه مسلمٌ (٢٠).

· ١٤٦ - وعن ابنِ عباسِ فَطْقِينَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٢٢). (٢) أبو داود (١٥٢٢) ورواه النسائي (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٨٥). (٤) مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨١٧) ومسلم (٤٨٤) (٦) مسلم (٤٨٧).

الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ (١٠).

١٤٦١ – وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُ وا(٢) الدُّعَاءَ» رواه مسلمٌ (٣).

١٤٦٢ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ في سجودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهُ وَجِلَّهُ '').

١٤٦٣ - وعن عائشة ﴿ اللَّهِ عَالَتَ: افْتَقَدْتُ النَّبِي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ (٦) فإذا هُوَ راكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، يقولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إله إِلَّا أنت »(٧).

وفي رواية: فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ في الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُ وَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْك. لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ» رواه مسلمٌ (٨٠).

1878 – وعن سعد بنِ أبي وقّاصٍ وَقَاصٍ وَقَاصٍ الله عَلَيْهِ فقال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كلِّ يومٍ أَلْفَ [ك/ ١٥٠] حَسَنَةٍ!» فَسَأَلَهُ سَائِلُ مِنْ جُلَسائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَلفَ حَسَنَةٍ؟ قال: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ [ص/ ١٧٢] فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ (١٥٠ أَلفُ خَطِيئَةٍ» رواه مسلمٌ (١١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٧٩). (٢) في «ل»: فأكثروا فيه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨٢). (٤) أي: قليله وكثيره.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٨٣). (٦) أي: بحثت عنه.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۵۸۵/۲۲۱). (۸) مسلم (۲۸۵).

<sup>(</sup>٩) في «لُ»: وعنها قالت. وهو وهم.

<sup>(</sup>١٠) في «ل»: تسبح مائة تسبيحة فتكتب لك ألف حسنة، أو تحط عنك.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۹۹۸).

قال الحُمَيْدِيُّ : كذا هُوَ في كتابِ مسلمٍ: «أَوْ يُحَطُّ» قال البَرْقَانِيُّ : ورواه شُعْبَةُ وأَبو عَوَانَة وَيَحْيَىٰ القَطَّانُ، عن موسىٰ الَّذِي رواه مسلمٌ من جهتِهِ، فقالوا: «وَيُحَطُّ»(١) بغير ألِفٍ(٢).

١٤٦٥ - وعن أبي ذَرِّ الطَّهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (ايُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَىٰ (٣) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْميدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزئُ مِنْ فَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ (واه مسلمٌ (١٠).

النّبيّ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَىٰ الصَّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِها أَنّ النّبيّ عَلَيْهَا؟ عَدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِها أَنْ أَنْ النّبيّ عَلَىٰ الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِها أَنّ أَنْ اللّهَ عَلَىٰ الصَّالَ السّبَعْ، فقال وَهِيَ عَلَىٰ الحالِ اللّهِ فَارقَتُكِ عَلَيْهَا؟ قالت: نَعَمْ. فقال النّبيّ عَلَيْهَا؟ قالت: نَعَمْ. فقال النّبيّ عَلَيْهَا؟ قالت عَلَىٰ الحالِ اللّهِ فَارقَتُكِ عَلَيْهَا؟ قالت: نَعَمْ. فقال النّبيّ عَلَيْهَا؟ قالت مَنْدُ اليَوْمِ النّبيّ عَلَيْهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنّ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه وَوَاهُ مسلمٌ (٥).

وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»(٧).

وفي روايةِ الترمذيِّ: «أَلَا أُعَلِّمُ كِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ اللهِ عَـدَدَ خَلْقِهِ،

<sup>(</sup>١) رواية شعبة رواها الإمام أحمد (١٤٩٦) ورواية أبي عوانة رواها أبو يعلىٰ (٨٢٩) ورواية يحيىٰ القطان رواها الترمذي (٣٤٦٣) والإمام أحمد (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) أي: جميع عظام البدن ومفاصله.

<sup>(</sup>٢) الجمع بين الصحيحين (٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أي: موضّع صلاتها.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۷۲/۷۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٢٦).

١٤٦٧ - وعن أبي موسىٰ الأشعري ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ» رواه البخاريُّ (٢).

ورواه مسلمٌ فقال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ» (٣).

١٤٦٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قال: «يقولُ اللهُ تعالىٰ: أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكرنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في مَلاَّ خَيْرٍ مِنْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٤٦٩ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ» قالوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يا رسولَ الله؟ قال: «النَّاكِرُونَ اللهَ كثيرًا والنَّاكِرَاتِ» رواه مسلمٌ (٥٠).

رُوِيَ «المُفَرِّدُونَ» بتشديدِ الراءِ وتخفيفِها، والمشهُورُ الَّذِي قالهُ الجمهُورُ التَّشديدُ.

١٤٧٠ - وعن جابرٍ رَطِّ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لاَ إِلَا اللهُ ﴾ رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٣٨٣).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٥٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٧٦).

الإسلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ (۱ ) فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبثُ بِهِ. قال: يا رسولَ الله، إنَّ شَرَائِعَ الإسلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ (۱) فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبثُ بِهِ. قال: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ ﷺ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (۲).

١٤٧٢ - وعن جابر ﴿ اللهِ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قال: «من قال: (سُبْحانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ) غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ (٣).

1874 - وعن أبي الدَّرْداءِ وَ اللَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُنبَّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ أَعْمَالِكُمْ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّ كُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ [وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ [وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟](١) قال الفَحاكُمُ أَبُو عبدِ قالوا: بَلَيْ. قال: «ذِكْرُ اللهِ تعالىٰ» [ص/ ١٧٣] رواه الترمذيُّ(٧). قال الحاكمُ أَبُو عبدِ اللهِ: إسنادُهُ صحيحٌ ٨٠٠).

<sup>(</sup>١) أي: عجزت عن أداء المندوبات المشروعة بسبب كثرتها وضعفي وقلة جهدي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٣٧٥) وفي المطبوع: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) قيعان جمع قاع: وهو المستوي من الأرض.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في النسخ، والمثبت من الترمذي.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٨) المستدرك (١٨٧٦). واختلف في رفعه ووقفه، ورجح ابن رجب وابن حجر الوقف.

١٤٧٥ - وعن سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ الْطَالِحَةُ أَنَّه دخل مَعَ رسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ امْرأةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْها نَوًىٰ أَوْ حَصَّىٰ تُسَبِّحُ بِهِ، فقال: «أُخْبِرُكِ بما هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وأَفْضَلُ» فقال: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّمَاءِ، وسُبْحَانَ الله [ك/ ١٥١] عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. و(اللهُ أَكْبَرُ) مِثْلَ ذَلِكَ، و(الحَمْدُ للهِ) مِثْلَ ذَلِكَ، و(لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مِثْلَ ذَلِكَ (١) وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢).

١٤٧٦ – وعن أبي موسىٰ رَزُطُكُ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «ألا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَنْز مِنْ كُنُورِ الجَنَّةِ؟» فقلت: بليٰ يا رسولَ الله. قال: «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا باللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٢ - باب ذِكْر الله تعالىٰ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، ومُحْدِثًا وجُنُبًا وحائضًا، إلَّا القرآنَ فلا يَحِلُّ لجُنُبٍ ولا حائضٍ

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَكمًا وَقُعُودُ الوَعَلَى جُنُوبِهِمْ اللهِ عمران: ١٩١-١٩١].

١٤٧٧ - وعن عائشةَ نَطْقِيًّا قالت: كَانَ رسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ. رواه مسلمٌ<sup>(٤)</sup>.

١٤٧٨ - وعن ابنِ عباسِ ﴿ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهُ قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ قال: بِسْم الله، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ،

<sup>(</sup>١) «ولا إله إلا الله مثل ذلك» سقط من «ك». (٢) الترمذي (٣٥٦٨). في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٧٣). (٣) البخاري (٤٢٠٥) ومسلم (٢٧٠٤).

لَمْ يَضُرَّهُ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

#### \*\*\*\*

### ٣- باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه

الله عَيْكِيْ إِذَا أُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالا: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَال: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيقَظَ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بعْدَمَا أَماتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ» رواه البخاريُّ(٢).

#### \*\*\*\*

# ٤ - باب فضل حِلَقِ الذِّكْر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها إلا لعذر

قال الله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

١٤٨٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَىٰ مَلائِكَةً اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ للهِ تعالىٰ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُونَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ عَلَمُونُونَ فِي الطُّرُونَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ! فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ: مَا يقولُ عِبَادي؟» قال: "يقولون: يُسَبِّحُونَك، ويُكبِّرُونَك، ويَحْمَدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُكبِّرُونَك، ويَحْمَدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِّدُونَك، ويُمَجِيدًا (٤) وأَوْنِي؟ فيقولونَ: لا، واللهِ مَا رَأُوْكَ. فيقولُ: كَيْفَ لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا (٤) وأَكْثَرَ لَكَ عَبَادَةً وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا (٤) وأَوْكَ كَانُوا أَشِدِ فَيُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ عَلَا: "يقولُ: "يقولُ: "يَمْأَلُونَكَ الجَنَّةَ عَالًا: "يقولُ: "يَمْ فَاذَا يَسْأَلُونَ؟ " قال: "فيقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ عَلَا: "فيقُولُ:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۱) ومسلم (۱٤۳٤). (۲) البخاري (۱۳۱۲، ۲۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) في «ل»: تحميدًا.

<sup>(</sup>٣) في «ص»: الطريق.

وَهل رَأَوْها؟» قال: «يقولون: لا، والله يا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. فيقول: فَكيفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قال: «يقولون: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرْصًا (() وأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قال: «فيقولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قال: «فيقولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قال: «يقولون: لا، والله مَا رَأَوْهَا. فيقولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قال: «يقولون: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً» قال: «فيقولُ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم» كانوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً» قال: «فيقولُ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم» قال: «يقولُ مَلَكُ مِنَ المَلاَئِكَةِ: فِيهم فُلاَنُ لَيْسَ مِنْهُمْ، إنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ! قال: هُمُ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ» مُتَّفَقً عَلَيْهِ (۲).

وفي رواية لمسلم (٣) عن أبي هُرَيْرَة وَ اللّهِ عَن النّبِي وَعَدُوا مَعْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفّ فَضُلا (٤) يَتَبّعُونَ مَجَالِسَ الذّيْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَعْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [ص/ ١٧٤] بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتّىٰ يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السّماءِ الدُّنيّا، فإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَىٰ السّماءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَرَقِجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ فِإِذَا تَفَرَّقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبادٍ لَكَ في الأرْضِ يُسَبِّحُونَكَ ويُكبِّرُونِكَ ويُهلِّلُونَكَ ويُعلَّمُونِكَ ويُعلَّمُ ويَسْأَلُونَكَ جَنْتَكَ. قال: وَهَلْ رَأُوا جَنَّتِي؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَتَكَ. قال: وَهَلْ رَأُوا جَنَّتِي؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ ويَعْلَدُونَكَ ويَعْلَدُونَكَ عَنْدَولَ اللهِ اللهُ عَنْ مَوْدُ وَهُوْ اَوْا نَارِي؟ قالوا: لا، أَيْ رَبِّ. قال: وَهَلْ رَأُوا خَنَّتِي؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ؟ قالوا: ويَسْتَجِيرُونِكَ؟ قالوا: ويَسْتَخِيرُونِكَ؟ فيقولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا فَكَيْفُ لَوْ رَأُوا نَارِي؟ قالوا: ويَسْتَخِيرُونِكَ؟ فيقولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا فَكَيْفُ لَوْ رَأُوا نَارِي؟ قالوا: ويَسْتَخِيرُونِكَ؟ فيقولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا فَكَيْفُ لَوْ رَأُوا نَارِي؟ قالوا: ويَسْتَخِيرُونِكَ؟ فيقولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا اسْتَجَارُوا. قالوا: يقولون: ربِّ، فيهمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إنَّمَا مَرَّ سَالُوا، وَأَجُرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قالوا: يقولون: ربِّ، فيهمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إنَّمَا مَرَّ

<sup>(</sup>١) «أشد عليها حرصًا» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب: مسلم. فليس له سوي تلك الرواية.

<sup>(</sup>٤) في «لُّ»: فضلاءً. وفُضُّلاً: زَائدُون عليٌّ الحَفظَّة والمرتَّبِين مع الْخَلائق، ومقصودهم حلق الذكر.

فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فيقُولُ: ولهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَومُ لا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ »(١).

١٤٨١ - وعنه وعن أبي سعيدٍ تَطْقَهَا قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقْعُدُ قَومٌ يَذكُرُونَ اللهَ تعالى، إِلَّا حَفَّتُهُمُ المَلائِكَةُ [ك/ ١٥٢] وغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ (٢).

١٤٨٢ – وعن أبي واقد الحارثِ بنِ عوفٍ نَطْقَكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ، والنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَوٍ، فأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَهَبَ واحِدٌ، فَوَقَفَا عَلَىٰ رسولِ الله عَلَيْهِ فأمَّا أَحَدُهُما فَرَأَىٰ فُرْجةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وأَمَّا الثَّالثُ فأَدْبَرَ ذاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَّةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَىٰ اللهِ فآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخرُ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَوى إِلَىٰ اللهِ فآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخرُ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ وَأَمَّا الآخرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ وَأَمَّا الآخرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ فَأَنَى الله عَنْهُ فَأَنْ وَاللّهُ عَنْهُ فَأَنْ وَاللّهُ عَنْهُ فَأَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَأَمّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَنْ وَاللهُ عَنْهُ وَأَمّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ فَأَنْ الله عَنْهُ وَأَمّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَأَمّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ وَأَمَّا الله عَنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ وَالله عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

المَسْجِدِ، فقال: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ<sup>(۲)</sup> الله تعالىٰ. قال: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ المَسْجِدِ، فقال: مَا أَجْلَسَكُمْ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ<sup>(۲)</sup> الله تعالىٰ. قال: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَمَا كَانَ إِلَّا ذَاك؟ قالوا: مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قال: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ خَرَجَ عَلَىٰ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ أَقَلَ عَنْهُ حَديثًا مِنِّي، إِنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَىٰ مَا حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا حَلْقَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَذَانَا للإسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قال: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذَاك؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۹). (۲) مسلم (۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) أي: استحيا من اختراق الصفوف فجلس في آخرها.

<sup>(</sup>٤) أي: ذهب معرضًا عن المجلس لغير عذر فُحرمه الله الثواب.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦) ومسلم (٢١٧٦). (٦) في «ل»: لذكر.

تُهْمَةً لَكُمْ، ولكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَرَّفَكِلَّ ليُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ» رواه مسلمٌ(۱).

### \*\*\*\*

# ٥- باب الذِّكْر عند الصباح والمساء

١٤٨٤ – وعن أبي هُرَيْرة وَ اللهِ عَال: قال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّة: «مَنْ قال حِيْنَ يُصْبِحُ وَحينَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسِي: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ (٢) قال مِثْلَ مَا قال أَوْ زَادَ» رواه مسلم (٣).

١٤٨٥ – وعنه قال: جَاءَ رجلٌ إِلَىٰ النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۰۱). (۲) في «ص، ل»: واحد.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٩٢). (٤) أي: تألَّمت ألمَّا كبيرًا.

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) لَمْ تَضُرَّك ، رواه مسلمٌ (١).

اللهُمَّ [ص/ ١٧٥] بِكَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّهُمَّ [ص/ ١٧٥] بِكَ أَصْبَحْ: «اللَّهُمَّ [ص/ ١٧٥] بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ» وإذا أمسَىٰ قال: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلْيَكَ النَّشُورُ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٤٨٧ – وعنه، أنَّ أَبَا بكر الصِّدِّيقَ نَظْفَ قال: يا رسولَ الله، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ الْقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذا أَمْسَيْتُ. قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الغَيْبِ والشَّهَاذِةِ، وَشَرِّ كِهِ اللهَ اللهُ الل

١٤٨٩ - وعن عبدِ اللهِ بنِ خُبَيْب - بضَمِّ الخاءِ المُعجَمةِ - وَاللَّهُ قال: قال لي رَسولُ الله ﷺ: «اقْرَأْ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمُعوِّذَيْنِ حِينَ تُصْبحُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ،

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۵۰۲۸) والترمذي (۳۳۹۱).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۰۹). (۳) أبو داود (۷۰،۲۷) والترمذي (۳۳۹۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٢٣).

تَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

• ١٤٩٠ - وعن عثمانَ [ك/ ١٥٣] بنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ وواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

\*\*\*\*

## ٦- باب ما يقوله عند النوم

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِى اللهُ تعالىٰ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَاتِ [آل حمران: ١٩٠ - الْأَلْبَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمران: ١٩٠ - ١٩٠].

١٤٩١ - وعن حُذَيْفَةَ وأبي ذَرِّ ظَالِمَتَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِراشِهِ
 قال: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأَمُوتُ» رواه البخاريُّ (٣).

١٤٩٢ – وعن علي الله عنه الله على الله على الله على الله عنهما: «إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا وإِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرا ثَلاَثًا وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثًا
 وَثَلاثِينَ، واحْمَدَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ »(٤٠).

وفي روايةٍ: التَّسْبيحُ أَرْبعًا وثلاثينَ (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۵۰۸۲) والترمذي (۳۵۷۵). (۲) أبو داود (۵۰۸۸) والترمذي (۳۳۸۸).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣١٨) ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣١٢، ٦٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (عقب الحديث ٦٣١٨) موقوفًا على ابن سيرين (الفتح ١١/ ١٢٣).

وفي روايةٍ: التَّكْبِيرُ أَرْبِعًا وَثَلاَثِينَ (١١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ أَوَىٰ أَحَدُكُمْ (٢) إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ (٢) إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَلَيَنْفُض فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظْهَا رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ (٣) الصَّالِحِينَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٤٩٤ - وعن عائشة نَطْقَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ في يَدَيْهِ،
 وَقَرَأُ بِالمُعَوِّذَاتِ، ومَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وفي رواية لهما: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إذا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَراً فيهِما: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَّ مَسَحَ بِهِما مَا استُطَاعَ [ص/ ١٧٦] مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

قال أهلُ اللُّغَةِ: «النَّفْثُ» نَفْخٌ لَطِيفٌ بِلاَ رِيقٍ.

١٤٩٥ – وعن البراء بنِ عازبٍ وَ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٦١) ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ك». وهي في «ص، ل» والصحيحين.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك، ص». وهي في «ل» والصحيحين.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٢٠) ومسلّم (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٤٨) وَلَمْ يَرُوهُ مَسَلَمٌ، وفيه (٢١٩٢) عنها: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٧) وهذه الرواية مثل التي قبلها، لم يروها مسلم.

أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ [وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ] (١) وَفَوضْتُ أَمْرِي إليكَ وأَلْجَأْتُ ظَهرِي إليْك، رَغْبَةً وَرهْبَةً إليكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إليكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ ظَهرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرهْبَةً إليكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إليكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ. فإنْ مِتَّ مِتَّ عَلَىٰ الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤٩٦ - وعن أنسٍ رَافِكُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أُوىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قال: «الحَمْدُ للهِ النَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وكفَانَا وآوانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ» رواه مسلم (٣٠).

١٤٩٧ – وعن حُذيفة وَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُمْ يَكُومُ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (١٠).

١٤٩٨ – ورواه أَبُو داودَ مِن روايةِ حَفْصَةَ سَرِّا اللهِ أنه كان يقُولُه ثَلَاثَ مرَّاتٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ، والمثبت من الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٧) ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧١٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٥٠٤٥).

# كتاب الدَّعَوات

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [خافر: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦] وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوءَ ﴾ الآية [النمل: ٢٦].

١٤٩٩ - وعن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قال: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»
 رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (١) وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ.

• ١٥٠٠ - وعن عائشةَ الطَّنِيُّ قالت: كَانَ رسُولُ الله ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ (٢) وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ جيدٍ (٣).

١٥٠١ - وعن أنسِ ﴿ اللَّهُمَّ قَالَ: كَانَ أَكثرُ دعاءِ النبيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

زاد مسلمٌ في روايتهِ: قال: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعُوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

١٥٠٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ أَوَّا النبيَّ ﷺ [ك/ ١٥٤] كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَلِيُّةً أَنَّ الهُدَىٰ والتُّقَىٰ والعَفَافَ والغِنَىٰ» رواه مسلمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٧٩) والترمذي (٢٩٦٩). «والترمذي» سقط من «ص».

<sup>(</sup>٢) أي: الأدعية التي تجمع خير الدارين مع الإيجاز."

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٤٨٢). (٤) البخاري (٦٣٨٩) ومسلم (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷۲۱).

١٥٠٣ - وعن طارقِ بنِ أَشْيَمَ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبي عَيَلِيا السَّلاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهؤلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَاهْدِني، وَارْرُوْقْنِي» رواه مسلمٌ (١).

وفي روايةٍ عن طارقٍ: أنَّه سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ وأتاهُ رَجُلُ فقال: يا رسولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِني، وارْزُقْنِي. فإنَّ هؤلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ»(٢).

١٥٠٤ – وعن ابنِ عَمْرِو بنِ العاصي وَ الله عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبِنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ» رواه مسلمٌ (٣).

١٥٠٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّ عن النَّبِيِّ عَيْكِيَّ قال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ،
 وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وفي روايةٍ: قال سفيانُ: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ واحدةً مِنْهَا (°).

١٥٠٦ – وعنه قال: كَانَ رسُولُ الله ﷺ [ص/ ١٧٧] يقولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادي، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ فَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ» رواه مسلمٌ (١٥).

١٥٠٧ - وعن عليِّ رَفُطُكُ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِني

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲۷). (۲) مسلم (۱۹۲۲/۲۳).

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٥٤).
 (٤) البخاري (٦٦١٦) ومسلم (٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٠٧٧/٥٠). (٦) مسلم (٢٧٢٠).

وسَدِّدْنِی<sup>»(۱)</sup>.

وفي روايةٍ: «اللَّهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَىٰ والسَّدَادَ» رواه مسلمٌ (٢).

١٥٠٨ – وعن أنس ﴿ وَالْمَاتِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَذَابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (٣٠٠).

وفي روايةٍ: «وَضَلَع الدَّيْنِ (١) وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» رواه مسلمٌ (٥).

١٥٠٩ - وعن أبي بكر الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ لَرَسُولِ الله ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قال: (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ المَّتَفَقُّ عَلَيْهِ (١٠).

وفي روايةٍ: «**وفي** بَيْتِي<sup>»(٧)</sup>.

وَرُوِيَ: «ظلمًا كثيرًا»، ورُوِي: «كبيرًا» (المُهُ اللهُ المُثلَّةِ وبِالباءِ المُوحَّدةِ، فينبغي أَنْ يُجمَعَ بينهما فيُقالَ: كثيرًا كبيرًا.

٠١٥١- وعن أبي موسىٰ وَ النَّبِيِّ عَيَالَةُ أَنَّه كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اعْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وإسرافِي في أمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٦٧) ومسلم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) ضلع الدين: شدته وثقله. وذلك حيث لا قدرة على الوفاء، ولا سيما مع المطالبة.

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية لم يروها مسلم، ورواها البخاري (٦٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥). (٧) مسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٩) «وروي كبيرًا» سقط من «ص، ل».

<sup>(</sup>۸) مسلم (۵۰۷۲/۸۶).

أُخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ عَلَيْهِ (١٠). وأَنْتَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٥١١ - وعن عائشة َ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ كَانَ يقول في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، ومنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » رواه مسلم (١٠).

الله عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عُمرَ الطَّقِيَّ قال: كَانَ مِن دعاءِ رسُولِ الله عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ الله عَلَيْهَ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَفُجَاءة نِقْمَتِك، وَجَميعِ سَخَطِك» رواه مسلمٌ (۳).

١٥١٣ - وعن زيد بنِ أَرْقَمَ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ، والهَرَمِ، وَعَذابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجابُ لَهَا »رواه مسلمُ (۱۰).

الله عَلَيْ كَانَ يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِن ابنِ عباسٍ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْ كَانَ يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إِلَا أَنْتَ اللهُ وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إِلَا أَنْتَ اللهُ وَأَنْتَ اللهُ وَأَنْتَ اللهُ وَأَنْتَ اللهُ وَأَنْتَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ إِلّا أَنْتَ اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥١٥ - وعن عائشة نَطْقَ أَنَّ النبي عَلَيْةٍ كَانَ يدعُو بِهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹). (۲) مسلم (۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٧٣٩). (٤) مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣١٧) ومسلم (٧٧١). (٦) البخاري (١١٢٠).

إَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَىٰ وَالفَقْرِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ<sup>(۱)</sup> وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [ك/ ٥٥٥] وهذا لفظُ أَبي داودَ.

١٥١٦ - وعن زِيَادِ بنِ عِلاَقَةَ، عن عَمِّه، وَهُوَ قُطْبَةُ بنُ مالِكٍ وَ قَالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ قال: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ [ص/١٧٨] مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٢).

١٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَخُطُ قَال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ؛ فَإِنَّهَ بِئْسَ الضَّجِيعُ (١٠). وأَعُوذُ بِكَ منَ الخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ (٧)»
 رواه أَبُو داودَ بإسناد صحيح (٨).

• ١٥٢ - وعن عليِّ نَظَانِكُهُ أَنَّ مُكَاتَبًا (٩) جاءهُ فقال: إنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي (١٠)

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥٤٣) والترمذي (٣٤٩٥). والحديث أخرجه البخاري (٦٣٦٨) ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٩١). وفي المُطبوع والتحفة: «حسن غريب». ﴿ ٣ُ) أي: فَرْجِي.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٥٥١) والترمذي (٣٤٩٣)، ورواه النسائي (٥٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٥٥٤)، ورواه النسائي (٩٣٥). (٦) أي: بئس المصاحب.

<sup>(</sup>٧) أي: بئست الخصلة التي يبطنها صاحبها.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (١٥٤٧)، وروَّاه النسائي (٢٦٨٥) وابن ماجه (٣٣٥٤).

<sup>(</sup>٩) المكاتب: هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يُعتقه مقابل مال يدفعه حالاً أو مؤجلاً.

<sup>(</sup>١٠) أي: حان وقت أداء مال المكاتبة وليس معي مال.

فَأَعِنِّي. قال: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رسُولُ الله ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ دَيْنًا أَدَّاهُ عَنْكَ؟ قال(١): «اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي (٢) بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٣).

١٥٢١ - وعن عِمْرَانَ بن الحُصَينِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَكُلُّ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بهما: «اللَّهُمَّ أَلْهِمْني رُشْدِي، وأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسي » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

الله، عَلَّمْني شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ تعالىٰ. قال: «سَلَوا اللهَ العَافِيَة» فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ الله، عَلِّمْني شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ تعالىٰ. قال: «سَلَوا اللهَ العَافِيَة» فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ تعالىٰ. قال لي: «يَا عَبَّاسُ، يا عَمَّ رسولِ اللهِ، سَلُوا اللهَ العَافِيَة في الدُّنيَا والآخِرَةِ» رواه الترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ صحيحٌ (٦).

المؤمنين، مَا المُثُرُ دعاءِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قالت: كَانَ أَكْثَرُ دُعائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ» رواه الترمذيُّ (٧) وقال: حديثٌ حسنٌ (٨).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَخَبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَخَبَّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَخَبَّكَ عُنِي وَمِنَ الماءِ البارِدِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٢) في «ص»: واكفني. وكتب في الحاشية اليمنيٰ: (وأغنني) وفوقها (خ) أي: في نسخة: وأغنني.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٥٦٣). في سنده ضعف. الترمذي (٣٤٨٣). في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥١٤) وعنده: «سَلْ الله العافية» في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: حسن. (٧) الترمذي (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>A) هذا الحديث سقط من «ل».

حسن (۱).

١٥٢٥ - وعن أنسٍ فَطَقَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلِظُّوا بـ: يَاذَا الجَلالِ والإِكْرامِ» رواه الترمذيُّ (٢).

١٥٢٦ - ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي (٣). قال الحاكم:
 حديث صحيح الإسناد (١٠).

«أَلِظُّوا» بكسرِ اللامِ وتشديدِ الظاءِ المُعجَمَةِ، معناه: الزَّمُوا هذِهِ الدَّعْوَةَ وأَكْثِرُوامِنْهَا.

الكَلَّغُ، وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةً إِلَا بِاللهِ» رواه الترمذيُ وقال: حديث حسنٌ (٥٠٠).

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ<sup>(۱)</sup> والسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ<sup>(۱)</sup> والسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، والغَنيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ» رواه الحاكمُ أَبُو عبدِ اللهِ وقال: حديثٌ صحيحٌ عَلَىٰ شرطِ مسلم (۷).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٤٩٠). فيه ضعف. (٢) الترمذي (٣٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرئ (٧٨٦٧). (٤) المستدرك (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥٢١). (٦) أي: الأعمال التي تتأكد بها مغفرتك.

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١٩٧٧). حديث ضعيف.

### ١- باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قال تعالىٰ: ﴿وَالنَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغَفِرْ لَنَاوَ لِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠] وقال تعالىٰ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِلْاَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَولِالِدَى اللَّهُ وَلِولِلا يَعْلَىٰ إِخْبَارًا عَن إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهُ وَلَولِلا يَعْلَىٰ إِنْ وَلُولِلا يَعْلَىٰ إِنْ وَلُولِلا يَعْلَىٰ إِنْ وَلَولِلا يَعْلَىٰ وَلَولِلا يَعْلَىٰ وَلَولِلا يَعْلَىٰ وَلَولِلا يَعْلَىٰ وَلَولِلا وَلَولِلا يَعْلَىٰ وَلَولِلا لَهُ وَلِولِلا يَعْلَىٰ وَلَولَا لَهُ وَلِولِلا يَعْلَىٰ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهِ سَابُ ﴾ [إبراهيم: 13].

١٥٢٩ - وعن أبي الدَّرْداءِ ﴿ اللَّهُ عَبْدِ مُسْلَمٍ وَسُولَ اللهُ ﷺ يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلَمٍ يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُسْلَمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قال المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ » رواه مسلم (١٠).

١٥٣٠ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ العَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قال المَلَكُ المُوكَّلُ العُوكَّلُ بِعِنْدٍ، وَلَكَ بِمِثْلِ» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

## ٢- باب في مسائل من الدعاء

١٥٣١ – عن أسامةَ بنِ زيدٍ رَفِظْتُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فقال لِفاعِلهِ: (جَزَاكَ اللهُ خَيرًا) فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٣).

١٥٣٢ - وعن جابرٍ ﴿ فَالَّى قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدعُوا عَلَىٰ أَوْلادِكُمْ، وَلاَ تَدعُوا عَلَىٰ أَمُوالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳۲). (۲) مسلم (۲۷۳۳).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٣٥).

عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ اللهُ (١٥) مسلمٌ (١١).

١٥٣٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَقْرَبُ مَا يكونُ العَبْدُ مِنْ
 رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلمٌ (٢).

١٥٣٤ - وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ؛ يقُولُ: قَدْ دَعْوتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «لا يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطيعَةِ رحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قيل: يا رسولَ اللهِ ما الاستعجالُ؟ قال: «يقول: قَدْ دَعَوْتُ، قَدْ دَعَوْتُ، فَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أُرَ يَسْتَجِيبُ لِي! فَيَسْتَحْسِرُ (٤) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ» (٥).

١٥٣٥ – وعن أبي أمامة وَ الله عَلَيْ قَال: قيل لِرسولِ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ؟
 قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ
 حسنٌ (٦).

١٥٣٦ - وعن عُبَادَةَ بنِ الصامتِ وَأَعْفَى أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَا عَلَىٰ الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله عَلَىٰ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تعالىٰ بِدَعْوَةٍ إِلَا آتَاهُ إِيَّاها [ك/ ١٥٦] أَوْ صَرَفَ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بإثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ » فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذًا نُكْثِرَ! قال: «اللهُ أَكْثَرُ (٧)» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٨).

١٥٣٧ – ورواه الحاكمُ مِن روايةِ أبي سعيدٍ، وزاد فِيهِ: «أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِن الأَجْرِ

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: يُفتر وينقطع.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۳۵۷۳).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٤٠) ومسلم (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٣٧٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) أي: أكثر إحسانًا وعطاءً مما تطلبون.

مِثْلَها»(۱).

١٥٣٨ - وعن ابنِ عباسٍ فَطْقَهَا أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يقولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ العَرْشِ العَظيمِ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).



(۱) المستدرك (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣٤٥) ومسلم (٢٧٣٠).

# كتاب كرامات الأولياء وفضلهم

١٥٣٩ - وعن أبي محمدٍ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ الصِّدِيقِ وَالْكُ أَنْ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قال مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» أَوْ كما قال، وأَنَّ أَبَا بكرٍ بثَالِثٍ، وَمنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» أَوْ كما قال، وأَنَّ أَبَا بكرٍ بَعْشَىٰ عِنْدَ النبيِّ عَلَيْهُ ثُمَّ لَبِثَ وَعَنْ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، وانْطَلَق النبيُ عَلَيْهُ بعَشَرَةٍ، وأَنَّ أَبَا بكرٍ تَعَشَّىٰ عِنْدَ النبيِّ عَلِيهِ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّىٰ صَلَّىٰ العِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ، فجاءَ بَعْدَمَا مَضَىٰ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قالت (٢) امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قال: أوما عَشَيْتِهِمْ؟ قالت: أَبُوْا حَتَّىٰ تَجِيءَ، وقَدْ عَرَضُوا [ك/١٥٧] عَلَيْهِمْ.

قال: فَذَهَبتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فقال: يا غُنْثُر! فَجَدَّعَ وَسَبَّ (٣) وقالَ: كُلُوا، لاَ

<sup>(</sup>١) ليست في «ك». (٢) في «ص، ل»: قالت له.

<sup>(</sup>٣) أي: ظنًّا منه أنه قصَّر في حق الضيوف.

وفي رواية: إنَّ أَبَا بِكْرِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ (٢) فَإِنِّي مُنْطلقٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فَافْرُغُ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَأَتَاهُمْ بما عِنْدَهُ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فَافْرُغُ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَأَتَاهُمْ بما عِنْدَهُ فقال: اطْعَمُوا. قالوا: مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّىٰ فقال: اطْعَمُوا. قالوا: مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّىٰ يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا. قال: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ! فأبَوْا، فَعَال: مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فقال: يا فَعَرَفْتُ مَنْ فَتَلْ: مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فقال: يا

أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ (٣).

<sup>(</sup>١) إنما قال ذلك بسبب الحرج والغيظ بتركهم العشاء.

<sup>(</sup>٢) أي: كان بيننا عهد مهادنة فانقضى وجاؤوا إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٢) ومسلم (٢٠٥٧). (٤) في «ك، ل»: لا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٤٠). (٦) أي: قم بضيافتهم.

عَبْدَ الرَّحمن! فَسَكَتُّ، ثُمَّ قال: يا عَبْدَ الرَّحْمنِ! فَسَكَتُّ، فقال: يا غُنْثُر، أقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوتِي لَمَا جِئْتَ(١). فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ. فقالُوا: صَـدَقَ، أَتَانَا بِهِ. فقال: إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي! واللهِ لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. فقال الآخَرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ. فقال: وَيْلَكُمْ! مَا لَكُمْ لا تَقْبَلُونَ (٢) عَنَّا قِرَاكُمْ! هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فقال: بِسْمِ اللهِ، الأُولَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَأَكَلَ وَأَكَلُوا(٣). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَوْله «غُنْثَرُ» بغَينِ معجمةٍ مَضمُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ ساكِنَةٍ ثُمَّ ثاءٍ مُثلَّثةٍ: وَهُوَ [ص/ ١٨١] الغَبِيُّ الجَاهِلُ. وقولُهُ «فَجَدَّعَ» أَيْ شَتَمَهُ. والجَدْعُ القَطْعُ. قولُه «يَجِدُ عَليَّ» هُوَ بكسرِ الجِيم: أيْ يَغْضَبُ.

· ١٥٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ يَزُلِكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فيما<sup>(١)</sup> قَبْلَكُمْ مِنَ الأَمَم نَاسٌ مُحَدَّثُونَ (٥)، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فإنَّهُ عُمَرُ » رواه البخاريُّ (٦).

١٥٤١ - ورواه مسلمٌ مِن روايةِ عائشةَ (٧).

وفي روايَتِهَا<sup>(٨)</sup> قال ابن وهب: «محَدَّثُونَ» أيْ مُلْهَمُونَ.

١٥٤٢ - وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا الكُّوفَةِ سَعْدًا - يعني ابنَ أبي وقاص نَطْكُ - إلىٰ عُمَرَ بنِ الخطابِ نَظْكُ فَعَزَلَهُ (٩) واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكُوا حَتَّىٰ ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وقال: يا أَبَا إِسْحَاقَ، إنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعَمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي! فقال: أَمَّا أَنا واللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رسولِ الله ﷺ

(٣) البخاري (٦١٤٠).

(٥) أي: يجرى الصواب على ألسنتهم.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: لا تقبلوا. وفي «ص»: ألا تقبلون. (١) في «ل»: أجبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: فيما كان.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٤٦٩).

<sup>(</sup>۸) في «ك، ص»: روايتهما.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳۹۸).

<sup>(</sup>٩) ليست في «ك». والمثبت من «ص، ل» والبخاري.

لا أُخْرِمُ عَنْها (١٠)؛ أُصلِّي صَلاة العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ (٢) فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. فقال: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَىٰ الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ، فَلَمْ يَكَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّىٰ دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنْهُمْ، يُقالُ لَهُ «أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ» يُكْنَىٰ «أَبَا سَعْدَة» فقال: أمَا إذْ نَشَدْتَنَا، فَإَنَّ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بالسَّرِيَّةِ (٣) وَلا يَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ. قال سَعْدٌ: أمَا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثلاَثِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأُطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ مَفْتُونٌ، وَعَرِّضُهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ مَفْتُونٌ، وَعَرِّضُهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَنْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قال عَبدُ الملكِ بنُ عُمَيْرٍ الراوي عن جابرِ بنِ سَمُرَةً: فأنا رَأَيْتُهُ أَصَابُنْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قال عَبدُ الملكِ بنُ عُمَيْرٍ الراوي عن جابرِ بنِ سَمُرَةً: فأنا رَأَيْتُهُ أَصَابُنْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قال عَبدُ الملكِ بنُ عُمَيْرٍ الراوي عن جابرِ بنِ سَمُرَةً: فأنا رَأَيْتُهُ الشَّوِيَةُ مَا مُنَاقًى عَلَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وإنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي (٥) فِي الطُّرُقِ فَيْعُورُهُنَّ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

١٥٤٣ – وعن عُروة بنِ الزُّبيرِ، أنَّ سعيدَ بنِ زيدِ بنِ عَمرِو بنِ نَفَيلِ الْحُكَّةُ خَاصَمَتْهُ أُرْوَى [ك/ ١٥٨] بِنْتُ أَوْسٍ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَيْنَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رسولِ الله عَيَلَيُهُ! فقال سعيدٌ: أنا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رسولِ الله عَيَلَيُهُ! قال سعيدٌ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَيلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيلَيْهُ يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلُمًا طُوِّقَهُ (١٠) إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِينَ » فقال لَهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلُمًا طُوِّقَهُ (١٠) إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِينَ » فقال لَهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. فقال سعيدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَها، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِها. قال: فَمَا مَاتَتْ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُهَا، وَبَيْنَما هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي خُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

(٢) أي: أقوم طويلاً.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: أن.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٥٧) ومسلم (٤٥٣).

<sup>(</sup>٨) أي: جعل طوقًا في عنقه.

<sup>(</sup>١) أي: لا أنقص عنها.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يخرج مع الجيش. كناية عن جُبنه.

<sup>(</sup>٥) أي: الفتيات الصغيرات.

<sup>(</sup>٧) في «ك»: «قال: قالا». وفي «ص»: «قال: قال».

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

وفي رواية لِمُسْلِم عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وأنه رآها عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ، تقولُ: أصابَتْني دَعْوَةُ سَعيدٍ! وأنَّها مَرَّتْ عَلَىٰ بِئرٍ في الدَّارِ الَّتي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوَقَعَتْ فِيهَا (٢) فكانتْ قَبْرُها(٣).

عَدِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَفْتُولا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وإنِّي لا أَثْرُكُ بَعْدِي فقال: مَا أُرَانِي إِلَّا مَفْتُولا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وإنِّي لا أَثْرُكُ بَعْدِي فقال: مَا أُرَانِي إِلَّا مَفْتُوسِ رسولِ الله عَلَيْهِ، وإنَّ عَلَيَّ دَيْنَا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ (1) أَعَزَ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْر نَفْسِ رسولِ الله عَلَيْهِ، وإنَّ عَلَيَّ دَيْنَا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ (1) خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيل، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُركَهُ مَعَ آخَرَ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فإذا هُو كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ، غَيْرَ أُذنِهِ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَىٰ حِدَةٍ. رواه البخاريُّ (٥).

• ١٥٤٥ - وعن أنس وَ الله الله عَلَيْ مَنْ أصحاب النَّبِيِّ [ص/ ١٨٢] عَلَيْهِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْديهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَىٰ أَتَىٰ أَهْلَهُ. رواه البخاريُّ مِنْ طُرُقٍ (١٠). وفي بَعْضِهَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، رضي الله عنهما (١٠).

1057 - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) «فوقعت فيها» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) في «ص، ل»: بإخوانك.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٦٥).

<sup>(</sup>٨) أي: يستطلعون أخبار العدو.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۹۸) ومسلم (۱٦۱۰).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۰/۱۳۸).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٥١).

<sup>(</sup>٧) ذكرها البخاري تعليقًا (٣٨٠٥).

رَجُلِ رَامٍ، فَاقْتُصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَىٰ مَوْضِعِ، فَأَحاطَ بِهِمُ القَوْمُ فقالوا: انْزِلُوا، فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ(') وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ ألاَّ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فقال عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ عَلَىٰ ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ مَنْكُمْ أَحَدًا. فقال عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ عَلَىٰ ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَا نَبِيَّكَ عَيَّكِيَّةِ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبُلِ فَقَتلُوا عَاصِمًا، وَنَزَلَ إلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَىٰ العَهْدِ وَالمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْثُ وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا('') والمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا('' أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبطُوهُمْ، قال الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، واللهِ لا أَصْحَبُكُمْ، إنَّ لِي أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبطُوهُمْ، قال الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، واللهِ لا أَصْحَبُكُمْ، إنَّ لِي فَعَرُوهُ وعَالَجُوهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ.

وانْطُلِقَ بِخُبَيبٍ وزَيْدِ بِنِ الدَّثِنَةِ حَتَّىٰ بَاعُوهُما بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ وَ فَابْتَاعَ بَنُو الحارِثِ بِنِ عامِرِ بِنِ نَوْفَلِ بِنِ عبدِ مَنَافٍ خُبَيبًا، وكان خُبَيْبٌ هُ وَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ الحَارِثِ بَنْ عَلْمِ بَنْ عَنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّىٰ أَجْمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ بَدْرٍ، فَلِبثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّىٰ أَجْمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا (٤) فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا، وَهِي غَافِلَةٌ، حَتَّىٰ أَتَاهُ، فَوَجَدتهُ الحَارِثِ مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا (٤) فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا، وَهِي غَافِلَةٌ، حَتَّىٰ أَتَاهُ، فَوَجَدتهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخْذِهِ، وَالموسَىٰ بِيدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فقال: أَتَخَشَيْنَ أَن مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخْذِهِ، وَالموسَىٰ بِيدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فقال: أَتَخَشَيْنَ أَن أَقْتُلُهُ أَعْلَ ذَلِكَ. قالت: واللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيرًا مِنْ خُبَيْبٍ؛ فواللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ أَوْمَا يَأْكُلُ (٥) قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ، وإنَّهُ لَمُوثَقُ بِالحَدِيدِ(٢) وَمَا بِمَكَة مِنْ قَمُونَ أَنْ يُالْمَونَتُ بَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا.

فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ(٧) قال لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فقال: واللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ،

(٢) أي: حلُّوا

<sup>(</sup>١) أي: استسلموا.

<sup>(</sup>٤) أي: يحلق شعر عانته.

<sup>(</sup>٣) أي: هم قدوة لي في أن أُقتَل كما قُتلوا.

<sup>(</sup>٦) في «ك»: في الحديث. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «ص»: وهو يأكل.(٧) أي: أخرجوه إلىٰ التنعيم.

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلهُمْ بِدَدًا، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. وقال:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وكان خُبَيبٌ هُوَ سَـنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا (١) الصَّلَاةَ. وأُخْبَرَ - يعني النبيَّ ﷺ - [ك/ ١٥٩] أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ.

وَبَعَثَ (٢) نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عَاصِمِ بِنِ ثَابِتٍ، حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ، أَن يُؤْتُوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وكَانَ قَتَلَ رَجُ للا (٣) مِنْ عُظَمائِهِمْ، فَبَعَثَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِروا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا. رواه البخاريُّ (٤).

«الهَدْأَةُ»: مَوْضِعٌ. «والظُّلَّهُ»: السَّحَابُ. «والدَّبْرُ»: النَّحْلُ. وَقَوْلُهُ: «اقْتُلْهُمْ بِدَدًا» بِكَسْرِ الباءِ وفتحِهَا، فَمَنْ (كَسَرَ قال: هُوَ) (٥) جمع (بِدَّةٍ) بكسرِ الباءِ: وهي النصيب. ومعناه: اقْتُلْهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةً، لِكُلِّ واحدٍ نَصيبٌ. وَمَنْ فَتَحَ قال: معناهُ: مُتَفَرِّقِينَ فِي القَتْل واحدًا بَعْدَ واحدٍ. مِنَ التَّبْدِيد.

وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ صَحيحةٌ، سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا الكِتَابِ:

٧٤٥ - مِنْهَا حديثُ الغُلامِ الَّذِي كَانَ يأتِي الرَّاهِبَ والسَّاحِرَ (٦).

١٥٤٨ - ومنها حَدِيثُ جُرَيْج (٧).

<sup>(</sup>١) أي: حُبس حتىٰ يُقتَل. (٢) في «ل»: ونفر.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: رجلا عظيمًا. (٤) البخاري (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: كسره فإن بددًا. (٦) رواه مسلم (٣٠٠٥) وتقدم برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٤٣٦) ومسلم (٥٥٥٠) وقد تقدم برقم (٢٧١).

١٥٤٩ - وحديثُ أصحابِ الغَارِ الذين أَطْبِقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرَةُ (١). [ص/ ١٨٣]

• ١٥٥ - وحديثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتًا في السَّحَابِ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ (٢).

وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالدلائِل في البابِ كثيرةٌ مشهُورةٌ، وباللهِ التَّوفيقُ.

١٥٥١ – وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَطُّ: إنِّي اللَّهُ عُدَا! إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رواه البخاريُّ (٣).

### 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (١٠٠) وقد تقدم برقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٨٤) وقد تقدم برقم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٦٦).

# كتاب الأمُور المنهيِّ عنها ١- باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُمْ مُوفًا الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَالْقَوْا الله وَ اللهِ الله وَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ الله

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَميعِ الكَلامِ، إِلَّا كَلاَمًا ظَهَرَتْ فِيهِ المَصْلَحَةِ فالسُّنَّةُ الإِمْسَاكُ عَنْه؛ لأَنَّهُ فِي المَصْلَحَةِ فالسُّنَّةُ الإِمْسَاكُ عَنْه؛ لأَنَّهُ قَيهِ المَصْلَحَةِ فالسُّنَّةُ الإِمْسَاكُ عَنْه؛ لأَنَّهُ قَيدُ يَنْجَرُّ الْكَلاَمُ المُبَاحُ إِلَىٰ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وذَلِكَ كَثِيرٌ فِي العَادَةِ، والسَّلاَمَةُ لا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

١٥٥٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لِطَالِحَةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وهذا(٢) صَريحٌ في أنَّهُ يَنْبَغي ألاَّ يَتَكَلَّمَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الكلامُ خَيرًا، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، ومَتَىٰ شَكَّ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ فَلاَ يَتَكَلَّمُ.

١٥٥٣ - وعن أبي مُوسىٰ فَطَا قَال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أَيُّ المُسْلمِينَ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۱۸) و مسلم (٤٧). (۲) في «ل»: وهذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١) ومسلم (٤٢).

١٥٥٤ - وعن سهل بنِ سعدٍ الطَّلَّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْسَمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحُلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٥٥٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ يقولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (") مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).
 مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (") يَزِلُّ بِهَا إِلَىٰ النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

ومعنىٰ «يَتَبَيَّنُ» يُفَكِّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لا.

١٥٥٦ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَال: «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تعالى، مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلَمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ» رواه البخاريُّ (٥٠).

١٥٥٧ - وعن أبي عبدِ الرحمنِ بِلالِ بنِ الحارِثِ المُزَنِيِّ فَطَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ وَالله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، قال اللهُ تعالى، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ تعالىٰ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَىٰ يَومِ يَلْقَاهُ (١) وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله تعالىٰ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله تعالىٰ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله تعالىٰ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ اللهُ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله تعالىٰ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ اللهُ فَي «المُوطَّأ اللهُ والترمذيُّ (٧) وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

١٥٥٨ - وعن سفيانَ بنِ عبدِ الله ﴿ قَالَ: قُالْتُ: يا رسولَ الله، حدِّثني بأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ. قال: «قلْ: (رَبِّيَ اللهُ) ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسانِ نَفْسِهِ وقال: «هَذَا» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (^^).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٧٤) ولم يروه مسلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٧٧) ومسلم (٩٨٨).

<sup>(</sup>٦) في «ل»: القيامة. هنا وفي الموضع التالي.

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۲٤۱۰).

<sup>(</sup>١) لحييه: فكّيه. والمقصود لسانه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ك».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٢/ ٩٨٥) والترمذي (٢٣١٩).

١٥٥٩ - وعن ابنِ عُمرَ رَفِي قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تُكْثِرُ وا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ﷺ: «لا تُكْثِرُ وا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تعالىٰ قَسْوَةٌ لِلقَلْبِ، وإنَّ أَبْعَدَ [ص/ ١٨٤] اللهُ اللهُ تعالىٰ القَلْبُ القَاسِي» رواه الترمذيُّ (١).

• ١٥٦٠ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّنِّ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُّ<sup>(٢)</sup>.

١٥٦١ - وعن عُقبَةَ بنِ عامرٍ وَ عَلَيْكَ قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، مَا النَّجَاةُ؟ قال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ حسنُ حسنُ من عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٥٦٢ – وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْقِ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ تعالىٰ فِينَا؛ فَإِنَّما نَحنُ بِكَ (٤) فَإِن اللهَ تعالىٰ فِينَا؛ فَإِنَّما نَحنُ بِكَ (٤) فَإِن اللهَ عَضَاءَ كُلَّها تُحَوَّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ تعالىٰ فِينَا؛ فَإِنَّما نَحنُ بِكَ (٤) فَإِن اللهِ عَن جَجْتَ اعْوَ جَجْنَا» رواه الترمذيُّ (٥).

معنىٰ "تُكَفِّرُ اللِّسَانَ": [أي تَذِلُّ وتَخْضَعُ له] (٦).

الجَنَّةُ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّةُ وَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّةُ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قال: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيم، وإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ [وتَحُجُّ عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ [وتَحُجُّ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٤١١). وفي إسناده ضعف. (٢) الترمذي (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) «تكفّر اللسان» أي: تذل وتخضع له. «فإنما نحن بك» أي: مجازون بما يصدر منك.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الثلاث: «هكذا وجد في الأصل»، وفي نسخة «ح» لا يوجد شيء، والمثبت من هامش في نسخة «لي».

البَيْتَ»](١) ثُمَّ قال: «ألا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئة كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧] ثُمَّ قال: «أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْر، وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ» [قُلْتُ: بَلَىٰ يا رسولَ اللهِ. قال: «رَأْسُ الأَمْر الإِسْلامُ، وَعَمُودِهُ وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ اللهِ الْحِهادُ » ثُمَّ قال: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ ] (٢) الجِهادُ » ثُمَّ قال: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ » قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، وإنَّا لَمُؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فقال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ!» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ (٣). عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ!» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ (٣). وسبَق شرحُهُ فِي بابِ (١٠).

الله عَلَيْ قَال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قالوا: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قالوا: الله عَلَيْ قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِما يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» رواه أَقُولُ؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقد اغْتَبْتَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» رواه مسلمٌ (٥٠).

١٥٦٥ - وعن أبي بَكْرَةَ لَوَّا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّىٰ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إنَّ دِماءكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

١٥٦٦ - وعن عائشةَ رَاكُ قَالت: قُلْتُ للنبيِّ عَلَيْكِيٍّ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا

<sup>(</sup>١) سقطت من النسخ، والمثبت من الترمذي. (٢) سقط من النسخ، والمثبت من الترمذي.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ «باب»! وكأن المؤلف لم يكن مستحضرًا الباب فترك بياضًا لإكماله. والواقع أنه لم يسبق هذا الحديث في الكتاب.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٨٩). (٦) البخاري (١٧٤١) ومسلم (١٦٧٩).

وكَذَا! قال بعضُ الرواةِ: يَعْنِي قَصيرَةً. فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ!» قالت: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا وإنَّ لِي كَذَا لَمَزَجَتْهُ!» قالت: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا وإنَّ لِي كَذَا وَكَذَا» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ومعنى «مَزَجَتْهُ» خَالَطَتْهُ مُخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّتِها ونَتَنِهَا وَتَنَبَهَا وَقَبْحِهَا. وهـذا الحَديثُ مِنْ أَبلَغِ الزَّواجِرِ عَنِ الغِيبَةِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغِيبَةِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].

١٥٦٧ – وعن أنسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٥٦٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ [ص/ ١٨٥] قال: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ عَرَامٌ؛ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

٢- باب تحريم سماع الغيبة، وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكار
 علىٰ قائلها، فإن عَجَز أو لَم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللّغَوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغَوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣] وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيُلِنَا كُلُّ أُولَٰكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيُلِنَا

<sup>(</sup>١) أي: فعلت مثل فعله، أو قالت مثل قوله، كأنها تقلده.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٨٧٥) والترمذي (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٧٨).(٤) مسلم (٢٥٦٤).

فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَّرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الانعام: ٦٨].

١٩٦٩ - وعن أبي الدَّرْداءِ نَظَيَّكَ [ك/١٦١] عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَرَّهَجَلَّ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القيَامَةِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (۱).

• ١٥٧٠ - وعن عِتبَانَ بنِ مَالكِ نَطْقَ - في حديثِهِ الطويلِ المشهورِ - قال: قام النبيُ عَلَيْهِ يُصَلِّي، فقالوا: أَيْنَ مَالِكُ بنُ الدُّخْشُمِ؟ فقال رَجُلُ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهُ ورَسُولهُ. فقال النبيُ عَلَيْهِ: «لا تَقُلْ ذَلِكَ؛ ألا تَراهُ قَدْ قال: (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) يُريدُ اللهَ ورَسُولهُ. فقال النبيُ عَلَيْهِ: «لا تَقُلْ ذَلِكَ؛ ألا تَراهُ قَدْ قال: (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) يَبْتَغي بِذَلِكَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تعالىٰ! وإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قال: (لا إِلهَ إِلَا اللهُ) يَبْتَغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

«وَعِتْبان» بِكَسرِ العَينِ، عَلَىٰ المشهورِ، وحُكِيَ ضَمُّها، وبعدَها تاءٌ مُثنَّاةٌ مِن فوقُ ثُمَّ باءٌ مُوحَدةٌ. و «الدُّخشُم» بِضَمِّ الدالِ وإسكانِ الخاءِ وضَمِّ الشِّينِ، المُعجَمَتين.

المورد وعن كَعْبِ بنِ مالكِ وَ اللهِ وَ عَلَيْهِ الطويلِ فِي قصةِ تَوْبَتِهِ، وَقَدْ سَبَق فِي بَابَ التَّوبةِ (٣) – قال: قال النبيُ عَلَيْهِ وَهُوَ جالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ بن مالكِ؟» فقال رَجلُ: يا رسولَ الله، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ. فقال مُعاذُ بنُ جبل وَ عَلْفَيْهِ. فقال مُعاذُ بنُ جبل وَ عَلْفَيْهِ. فقال مُعاذُ بنُ جبل وَ عَلْفَيْهِ. فقال مُعاذُ بنُ جبل وَ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رسُولُ الله عَلَيْهِ أَلَّهُ مَا علمنا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رسُولُ الله عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رسُولُ الله عَلَيْهِ أَلَى اللهُ مَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۹۳۱). (۲) البخاري (۲۲۵) ومسلم (۳۳).

 <sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٢٣).
 (٤) البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩).

«عِطْفَاهُ» جَانِبَاهُ. وهو إشارةٌ إلىٰ إعجابهِ بنفسِهِ.

\*\*\*\*

## ٣- باب ما يُباح من الغيبة

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيٍّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابِ:

الأَوَّ لِهُ: التَّطَلُّمُ (١). فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَىٰ السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَىٰ إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فيقول: ظَلَمَنِي فُلاَنٌ بكذا.

والثَّاني: الاستِعانَةُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَىٰ الصَّوابِ. فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَنْهُ. ونحوَ ذَلِكَ، ويكونُ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَنْهُ. ونحوَ ذَلِكَ، ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِلَىٰ إِزالَةِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا.

الثَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ. فيقُولُ لِلمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي، أَوْ أَحْبِي، أَوْ زَوجِي، أَوْ فُلانٌ بَكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأَحْوطَ والأَفضَلَ أَنْ يقول: مَا تقولُ فِي رَجُلِ وَنَحْو ذَلِكَ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأَحْوطَ والأَفضَلَ أَنْ يقول: مَا تقولُ فِي رَجُلِ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كذا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فالتَّعْيينُ جَائِزٌ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي حَدِيثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ (٢).

الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ المُسْلِمينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ. وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا: جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ. وذلكَ جَائِزٌ بإجْمَاع المُسْلِمينَ،

<sup>(</sup>۱) في «ل»: المتظلم. (۲) سيأتي برقم (۱۵۷۷).

= كتاب الأمور المنهي عنها

بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ.

ومنها: المُشَاوَرَةُ في مُصاهَرَةِ إنْسانِ، أو مُشارِكَتِهِ، أَوْ إيداعِهِ، أَوْ مُعامَلَتِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ، ومُجَاوَرَتِهِ. ويجبُ عَلَىٰ المُشَاوَرِ أَلَّا [ص/١٨٦] يُخْفِي حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصيحَةِ.

ومنها: إِذَا رأى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَىٰ مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِتٍ يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وخَافَ أَنْ يَتَصَرَّرَ المُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ. بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، وَهَذَا مِشَا يُغَلَطُ فِيهِ، وَقَدْ يَحمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ويُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ، فَليُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَىٰ وَجْهِها؛ إِمَّا بِأَلَّا يَكُونَ صَالِحًا لَهَا، وإما بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، أَوْ مُغَفَّلًا، وَنَحوَ ذَلِكَ، فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عامَّةٌ لِيُزيلَهُ وَيُولِّي مَنْ يُصْلِحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ هُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَىٰ حالِهِ وَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ، وأَنْ يَسْعَىٰ فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَىٰ الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ. كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ، وأَخْذِ المَكْسِ، وجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّي الأَموالِ الباطِلَةِ. فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ، إِلَّا أَنْ يكونَ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التعرِيفُ. فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ، كالأَعْمَشِ والأَعرَجِ والأَصَمِّ والأَعرَجِ والأَصَمِّ والأَعْمىٰ والأَحْوَلِ، وغَيْرِهِ، جاز تَعْرِيفُهُمْ بذلِكَ، وَيَحُرُمُ إطْلاقُهُ عَلَىٰ جِهَةِ

التَّنَقُّصِ (١) ولو أمكنَ تَعْريفُهُ بِغَيرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَىٰ.

فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ [ك/ ١٦٢] وأكثرُها مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحيحَةِ مشهورَةٌ. فمن ذَلِكَ:

١٥٧٢ – عن (٢) عائشة ﴿ اللَّهُ اللّ

احتَجَّ بِهِ البخاريُّ في جوازِ غِيبَة أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيبِ.

١٥٧٣ - وعنها قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَظُنُّ فُلانًا وفُلانًا يَعْرِفانِ مِنْ
 دِينِنَا شَيْئًا» رواه البخاريُّ (١٠). قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ ـ أَحَدُ رُواةِ هَذَا الحديثِ ـ: هذانِ
 الرجلانِ كانَا من المنافِقِينَ.

١٥٧٤ - وعن فاطمة بنتِ قيسٍ نَطُقَّ قالت: أتيتُ النبيَّ عَلَيْقٍ فقلتُ: إنَّ أَبَا الجَهْم وَمُعَاوِيَة خَطَبَانِي. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْم فَلاَ يَضَعُ العَصَاعَنْ عَاتِقِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وفي رواية لمسلم: «وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّساءِ» (٦) وَهُوَ تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصَاعَنْ عَاتِقِهِ» وقيل: معناه: كِثيرُ الأسفارِ.

١٥٧٥ - وعن زيدِ بنِ أَرْقَمَ الطَّلِيُّ قال: خرَجْنا مَعَ رسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فقال عبدُ اللهِ بن أُبَيِّ: ﴿لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في «ل»: النقص. (٢) في «ل»: ما روته.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٥٤) ومسلم (٢٥٩١). (٤) البخاري (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٨٠) ولم يروه البخاري. (٦) مسلم (١٤٨٠/٤٧).

يَنفَضُوا ﴾ [المنافقون: ٧] وقال: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَكَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] فَأَتَيْتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عبدِ الله بن أُبَيِّ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زِيدٌ رَسُولَ الله عَلَيْهِ إِنْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّىٰ يَمِينَهُ مَا فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زِيدٌ رَسُولَ الله عَلَيْهِ إِنْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّىٰ أَنْنُ لَلهُ تَعالَىٰ تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ ثُمَّ دَعَاهُمُ النبيُ عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَنَقُ عَلَيْهِ (١).

١٥٧٦ – وعن عائشةَ الطَّلِيُّ قالت: قالت هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سَفْيَانَ للنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وولَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعْرُوفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

#### \*\*\*\*

٤- باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

قال الله تعالىٰ: [ص/ ١٨٧] ﴿ هَمَّا زِمَّشَآعِ بِنَمِيمِ ﴾ [القلم: ١١] وقال تعالىٰ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

١٥٧٧ - وعن حُذَيْفَةَ رَخُطُّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٥٧٨ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ إِنَّهُمَا يُعَلَّقُ مَنَّ بِقَبْرَيْنِ فقال: ﴿ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ » مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). وهذا لفظُ إحدَىٰ رواياتِ البخاريِّ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۰۳) ومسلم (۲۷۷۲). (۲) البخاري (۵۳۶۵) ومسلم (۱۷۱٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٥٦) ومسلم (١٠٥) وعند البخاري: «قَتَّاتٌ».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٦) ومسلم (٢٩٢).

قال العلماءُ: معنىٰ «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ» أَيْ: كَبيرٍ فِي زَعْمِهِمَا. وقِيلَ: كَبيرٌ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا.

١٥٧٩ - وعن ابنِ مَسْعودٍ رَضَّكَ أَن النَّبِيّ عَلَيْكِهِ قال: «أَلَا أُنَبَّنُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هي النَّمَيمَةُ، القالَةُ(١) بَيْنَ النَّاسِ(٢)» رواه مسلمٌ(٣).

«العَضْهُ» بفَتحِ العَينِ المُهمَلَةِ وإسكانِ الضادِ المُعجَمَةِ وبِالهاءِ، عَلَىٰ وزن (العِدَةِ) ورُوي «العِضةُ» بكسرِ العَينِ وفتحِ الضادِ، عَلَىٰ وزن (العِدَةِ) ورُوي «العِضةُ» بكسرِ العَينِ العَيْنِ وفتحِ الضادِ، عَلَىٰ وزن (العِدَةِ) وهي الكذب والبُهتان. وعلىٰ الرِّواية الأولىٰ: العَضْهُ مصدرٌ، يقال: عَضَهَهُ عَضهًا، أَيْ: رماهُ بالعَضْهِ.

### \*\*\*\*

وكلام الناس إلى ولاة الأمور، إذا لم الناس إلى ولاة الأمور، إذا لم تدع أليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

وفي البابِ الأحاديثُ السابقةُ في البابِ قَبْلَهُ.

١٥٨٠ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا؛ فإنّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) في «ل»: العالة.

<sup>(</sup>٢) أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٨٦٠) والترمذي (٣٨٩٦) وقال: غريب من هذا الوجه.

## ٦- باب ذمِّ ذي الوجهَين

قال الله تعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ الآيتين [النساء: ١٠٨].

١٥٨١ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَنْكُ قَال: قال رسولُ اللهِ عَيْكِيْةِ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ (١٠٥٠ خِيَارُهُم فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا، وتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ [ك/ ١٦٣] خِيَارُهُم فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا، وتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ [ك/ ١٦٣] في هَذَا الشَّأْنِ (٢) أَشَدَّهُمْ كَرَاهَةً لَهُ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ؛ الَّذِي يَأْتِي هؤلاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٥٨٢ – وعن محمدِ بنِ زيدٍ، أنَّ ناسًا قالوا لِجَدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ (١٠) بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قال: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَىٰ عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ. رواه البخاريُّ (٥٠).

### \*\*\*\*

## ٧- باب تحريم الكذب

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

١٥٨٣ – وعن ابنِ مَسْعودٍ ﴿ فَالَى قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ البِرِّ، وإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وإِنَّ البِرِّ، وإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وإنَّ

<sup>(</sup>١) أي: ذوى أصول يتفاخرون مها. (٢) أي: الخلافة والإمارة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٩٣ - ٣٤٩٤) ومسلم (٢٥٢٦). (٤) أي: نثني عليهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧١٧٨).

الكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱).

١٥٨٤ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصي ﴿ اللهِ عَالَ النَّبِي ﷺ قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِفاقٍ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا ائْتُمِنَ خانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَقَدْ سَبَق بِيانَهُ مع حديثِ أبي هُرَيْرَةَ بنحوِهِ في «بابِ الوفاءِ بالعهدِ» (٣).

١٥٨٥ – وعن ابنِ عباسٍ [ص/١٥٨] وَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قال: "مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمُ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْن، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذْنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّب، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بنافِخِ» رواه البخاريُّ (١٠).

«تَحَلَّم» أيْ: قال إنَّه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وَهُو كاذب. و«الآنُكُ» بالمَدِّوضَمِّ النونِ وتخفيفِ الكافِ: وهو الرَّصَاصُ المُذَاب.

١٥٨٦ - وعن ابنِ عُمرَ ﷺ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «أَفْرَىٰ الفِرَىٰ أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا» رواه البخاريُّ (٥٠).

معناه: يقول: (رأيتُ) فيما لَمْ يَرَ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤) ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٤٣).

١٥٨٧ - وعن سَمُرة بنِ جُنْدُبٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهِ عَلَيْهِ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ (١) أَنْ يَقُصَّ، وإنَّهُ قال لنا ذَات غَدَاةٍ: «إنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُمَا قَالالِي: انْطَلِقْ. وإنِّي انْطَلَقتُ (٢) مَعَهُمَا، لنا ذَات غَدَاةٍ: «إنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُمَا قَالالِي: انْطَلِقْ. وإنِّي انْطَلَقتُ (٢) مَعَهُمَا، وإنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع، وآخَرُ (٣) قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ وإنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع، وآخَرُ (٣) قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِوَانَّهُ وَيَعْدِي بِالصَّخْرَةِ لَوْ اللهُ وَيَثْلُكُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَا خُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إلَيْهِ حَتَىٰ لِوَاسِحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأَوْلَىٰ»

قال: «قُلْتُ لهما: سُبْحانَ اللهِ! مَا هَذَان؟ (٤) قَالالي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، ومِنْخَرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ الجانبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجانبِ حَتَّىٰ الجانبِ حَتَّىٰ يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كما كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةِ الأُوْلَىٰ».

قال: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هذانِ؟ (٥) قالالي: انْطَلِقِ انْطَلِق. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ» فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قال: «فإذا فِيهِ لَغَطٌ وأَصُواتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فإذا فِيهِ رَجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ، فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فإذا أَتَاهُمُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا».

«قُلْتُ: مَا هَوُلاءِ؟ قَالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ نَهْرٍ » حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سابحٌ (٢) يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ سابحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كثيرةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كثيرةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) ليست «ص». (۲) في «ص»: وانطلقت.

 <sup>(</sup>٣) في «ل»: وإذا آخر.
 (٤) في «ص، ل»: ما هذا.

<sup>(</sup>٥) في «ك»: ما هذا. (٦) في «ك»: سباح.

الَّـذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَينْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا».

«قُلْتُ لهُما: مَا هذانِ؟ قالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ كَريهِ المَرْآةِ، أَوْ كَأَكُرَهِ مَا أَنتَ [ك/ ١٦٤] رَاءٍ (١) رجُلاً مَرْأَىٰ، وإذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا».

«قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قالاً لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لا أَكادُ أَرَىٰ رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّماءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدانٍ رَأْيْتُهُمْ قَطُّ».

«قُلْتُ: مَا هَذَا؟ (٢) قالاً لِي: انْطَلقِ انْطَلقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا إِلَىٰ دَوْحَةٍ عَظيمةٍ، لَمْ أَرْ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظمَ مِنْهَا وَلا أَحْسَنَ، قالا لِي: ارْقَ فِيهَا. فارْتَقَيْنَا (٣) فِيهَا إِلَىٰ مَدينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنٍ ذَهَبٍ وَلَبنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَ خَلْنَاها، فَتَلَقَّانَا مَبْنِيَّةٍ بِلَبنٍ ذَهَبٍ وَلَبنِ فِضَةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَ خَلْنَاها، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ، شَطرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أنت راءٍ، وَشَطرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أنتَ راءٍ، قالا لَهُ مُن خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أنت راءٍ، وَشَطرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أنتَ راءٍ، قالا لَهُ مُن ذَهَبُ وا فَقَعُوا في ذَلِكَ النَّهْرِ. وَإِذَا هُو نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي، كَأَنَّ ماءهُ المَحْضُ في البَيَاضِ، فَذَهَبُ وا فَو قَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ».

قال: «قالا لِي: هـنِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وهذَا مَنْزِلُكَ. فسَـمَا بَصَري صُعُـدًا، فإذا قَصْرٌ [ص/ ١٨٩] مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضاءِ، قالا لِي: هذاك مَنْزلك. قلتُ لهما: باركَ اللهُ فيكُما، فذَرَانِي فأَدْخُلَه. قالا: أمَّا الآنَ فَلاَ، وأنتَ دَاخِلُهُ».

<sup>(</sup>۱) في «ل»: رأيت. (٢) في «ل»: ما هذا أو ما هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: فارتقيت.

«قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأْيتُ مُنْذُ اللَّيْلَة عَجَبًا! فما هَـذَا الَّذِي رأيتُ(١٠)؟ قالالِي: أمَا إِنَّا سَنُخْبرُكَ:

أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فإنَّهُ الرَّجُلُ (٢) يَأْخُذُ القُرآنَ فَيْرَ فُضُهُ، ويَنَامُ عَن الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ.

وأمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَـرُ شِـدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، ومِنْخَـرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ فَتَبْلُغُ الآفاقَ.

وأمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ العُراةُ الَّذِينَ هُمْ في مثْلِ بناءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزَّواني.

وأما الرجلُ الذي أتيتَ عَليهِ يَسْبَحُ في النهرِ ويُلْقَمُ الحِجَارَةَ، فإنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ المَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، فإنَّهُ مالكُّ خازِنُ جَهَنَّمَ.

وأمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فإنَّهُ إِبْرَاهِيمُ.

وأمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فكلُّ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَىٰ الفِطْرَةِ».

وفي روايةٍ البَرْقانِيِّ: «وُلِدَ عَلَىٰ الفِطْرَةِ»(٣) ٤٠.

فقال بعض المُسلمينَ: يا رسولَ الله، وأولادُ المُشركينَ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «وأولادُ المُشْركِينَ».

«وأما القومُ الذينَ كانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فإنَّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا

<sup>(</sup>١) في «ص»: رأيته. (٢) في «ل»: الرجل الذي.

<sup>(</sup>٣) صَحيح ابن حبان (٦٥٥). (٤) هذه الجملة ليست في «ص».

عَمَلًا صَالِحًا وآخَرَ سَيِّئًا، تَجاوَزَ اللهُ عنهُم الله واه البخاريُّ (١).

وفي رواية لَهُ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتِيَانِي، فأخْرَ جَانِي إِلَىٰ أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ» ثُمَّ ذَكَرَهُ، وقال: «فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ نَقْبٍ مثلِ التَّنُّورِ، أعْلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ واسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّىٰ كَادَ أَن (٢) يَخْرُجُوا، وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، فيها رَجالٌ ونِساءٌ عراةٌ».

وفيها: «حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَلَىٰ نَهْرٍ مِنْ دَمٍ» ولَم يَشُكَّ «فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ عَلَىٰ وَسَطِ النَّهْرِ، وعلى شطِّ النَّهرِ مِنْ اللَّهِ مِجْ وَجَارةٌ، فأقبلَ الرجلُ الذي في النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَىٰ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَىٰ في يَخْرُجَ رَمَىٰ في فِيهِ بِحَجَرٍ فَيْرَجِعْ كما كَانَ».

وفيها: «فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فيهَا رِجَالُ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ».

وفيها: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِـدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكِذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ».

وَفِيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَهْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهارِ، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ. والدَّارُ الأُولَىٰ الَّتي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤمِنِينَ، وأمَّا هذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَداءِ، وأنا جِبْرِيلُ، وهذا مِيكائيلُ، فَارْفَعْ عَامَّةِ المُؤمِنِينَ، وأمَّا هذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَداءِ، وأنا جِبْرِيلُ، وهذا مِيكائيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرُقُعْتُ رَأْسِي فإذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحابِ، وقالا: ذاكَ مَنْزِلُكَ. قُلْتُ: دَعَانِي أَذْخُلْ مَنْزِلِي. قالا: إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتُهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ» رواه أَذْخُلْ مَنْزِلي. قالا: إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتُهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ» رواه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰٤۷). (۲) في «ك»: كادوا.

البخاريُّ (١).

قوله «يَتْلَغُ رَأْسَهُ» هو بِالثاءِ المُثلَّنةِ والغَينِ المُعجَمةِ، أيْ: يَشدَخُهُ وَيَشُقُّهُ. قوله «يَتَدَهْدَهُ» أَيْ: يَتَدَحْرِجُ. «الكلُّوبُ» بفَتِ الكافِ وضَمِّ اللامِ المُشدَّدةِ [ك/ ١٦٥] وهو معروف. قوله «قَيْشَرْشِرُ» أَيْ: يُقَطِّعُ. قوله «ضَوْضُوا» هو بِضَادَيْنِ مُعجَمتَين: أيْ صاحوا. قوله «فَيَفْغَرُ» هو بِالفاءِ والغينِ المُعجَمةِ، أي: يفتح. قوله «المَرْآة» هو بفتح المِيم، أي: المنظر. قوله «بَحُشُّها» هو بفتح الياءِ وضَمِّ الحاءِ المُهمَلةِ وبالشِّينِ المُعجَمةِ، أي: يوقِدُها. قوله «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هو بضَمِّ المِيمِ وإسكانِ العَينِ وفتحِ الدالِ المُعجَمةِ، أي: وافية النَّباتِ طَويلَتُهُ. قوله «دَوْحَةٌ» وهي بفتح الدالِ وإسكانِ الواوِ وبِالحاءِ المُهمَلةِ: وهي الشَّجَرَةُ الكَبيرةُ. قوله «قوله «فَسَمَا بصَري» وإسكانِ الحاءِ المُهمَلةِ وبالضَّادِ المُعجَمةِ، وهو اللَّبَنُ. قوله «فَسَمَا بَصَري» المُعمَّد وراضعُدًا» بفتحِ الدالِ المُعجَمةِ، وهو اللَّبَنُ. قوله «فَسَمَا بَصَري» أي: المُعمَّد وبالضَّادِ المُعجَمةِ، وهو اللَّبَنُ. قوله «فَسَمَا بَصَري» المُوحَدَّةِ مُكَرَّرةً، وهي السَّحابَة.

### \*\*\*\*

## ٨- باب بيان ما يجوز من الكذب

اعلَـمْ أَنَّ الكَذِبَ [ص/ ١٩٠] وإنْ كَانَ أَصْلُـهُ مُحَرَّمًا، فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُروطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي كتاب «الأَذْكَارِ»(٢) ومُخْتَصَرُ ذَلِكَ:

أَنَّ الكلامَ وَسيلَةٌ إِلَىٰ المَقَاصِدِ<sup>(٣)</sup> فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ، وإنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بالكَذِبِ جازَ الكَذِبُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۸٦). (۲) ص (۳۲۵ – ۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: المقصود.

ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحًا كَانَ الكَذِبُ مُبَاحًا، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ الكَذِبُ مُبَاحًا، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ الكَذِبُ وَاجِبًا. فإذا اخْتَفَىٰ مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُريدُ قَتْلَهُ، أَوْ أَخذَ مَالِهِ، وأخفَىٰ (١) كَانَ الكَذِبُ وَاللهُ مَالَه، وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ وَجَبَ الكَذِبُ بإِخْفَائِه. وكذا لو كانَ عِندَهُ وديعَةُ، وأراد ظالمٌ أخذها، وجبَ الكذبُ بإخفائها.

وَالأَحْوَطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَن يُورِّيَ. ومعْنَىٰ التَّوْرِيَةِ: أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحيحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وإنْ كَانَ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ وبالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ فَلَيْسَ بِحَرَام فِي هَذَا الحَالِ.

وَاسْتَدَل العُلَمَاءُ لِجَوازِ الكَذِبِ في هَذَا الحَالِ

١٥٨٨ - بِحَديثِ أُمِّ كُلْثُومٍ نَوْكُ أَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ اللهِ عَلَيْهِ (٢٠). الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

زاد مسلمٌ في روايةٍ: قالت أُمُّ كُلْنُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلاَثٍ. يَعْنِي الحَرْبَ، والإصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَديثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَديثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا (٣).

### \*\*\*\*

### ٩- باب الحثّ على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ مَّا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

<sup>(</sup>۱) في «ص»: أو أخفيٰ. (۲) البخاري (۲۲۹۲) ومسلم (۲۲۰۵).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۰۵/ ۱۰۱).

١٥٨٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (كَفَىٰ بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ
 يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلمٌ(١).

• ١٥٩ - وعن سَمُرَةً (٢) وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» رواه مسلمٌ (٣).

١٥٩١ - وعن أسماءَ الطُّلُكُ أنَّ امْرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ لِي ضَرَّةً، فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيني؟ (١) فقال النَّبِيُّ ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بِما لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ رُورٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

«المُتَشَبِّعُ» هُو اللَّذِي يُظْهِرُ الشَّبَعَ، وَلَيْسَ بِشَبْعَان. ومعناهُ هُنَا: أنه يُظْهِرَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضِيلَةٌ (٢) وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. «وَلابِسُ ثَوْبَي زُورٍ» أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُو الَّذِي يُحَلَلُ لَهُ فَضِيلَةٌ (٢) وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. «وَلابِسُ ثَوْبَي زُورٍ» أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُو الَّذِي يُسَرَّ وَلَا اللهُ عَلَى النَّاسِ، بِأَنْ يَتَزَيَّى بِرِيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ أَو العِلْمِ أَو الثَّرْوَةِ، لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ هُو بِتِلْكَ الصِّفَةِ. وَقَيلَ غَيرُ ذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

### \*\*\*\*

## ١٠ - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور

قال الله تعالىٰ: ﴿وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ٨] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ كَا يَشْهَدُونَ ﴾ [الفجر: ١٦] وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ

<sup>(</sup>٢) في «ل»: سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>۱) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم (١/٨).

<sup>(</sup>٤) أي: أن تظهر أن زوجها يعاملها أحسن منها بغرض إغاظتها.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٢٩) ومسلم (٢١٢٩). (٦) في «ك»: فضلة.

اَلزُّورَ ﴾[الفرقان: ٧٧].

١٥٩٢ – وعن أبي بَكْرَةَ فَطَّقَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَىٰ يا رسولَ اللهِ قال: «الإشراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ [ك/ ١٦٦] فقال: «ألا وَقولُ الزُّورِ وشَهَادَةُ الزُّورِ» فما زال يُكرِّرُهَا حَتَّىٰ قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### \*\*\*\*

## ١١ – باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة(٢)

١٥٩٣ – عن أبي زيد ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ الأنصاريِّ ﴿ وَهُوَ من أهلِ بَيْعَةِ الرَّضُوَانِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَّعَمِّدًا فَهُو كَما قال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ رَجُلٍ نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُهُ [ص/ ١٩١] وَلَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٥٩٤ – وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: « لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَنَانًا» رواه مسلمٌ (١).

١٥٩٥ – وعن أبي الدَّرْداءِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « لا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَ لا شُهَدَاءَ (٥) يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه مسلم (٢).

١٥٩٦ - وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَزِّكَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَلاَعَنُوا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۱۹) ومسلم (۸۷). (۲) «أو دابة» ضُرب عليها في «ك».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٠٥) ومسلم (١١٠). (٤) مسلم (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) أي: لا يكونون شهداء على الأمم أن الرسل أبلغت رسالاتها.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٩٨).

بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلا بِغَضَبِهِ، وَلا بِالنَّارِ (١)» رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٧٩٥١ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلِيْنَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (٣) وَلا اللَّعَّانِ، وَلا البَذِيءِ » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٤٠).

٩٨ - وعن أبي الدَّرْداءِ نَظَيْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ اللَّرْضِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الأرْضِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الأرْضِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَها، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمينًا وَشِمالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا (٥) رَجَعَتْ إِلَىٰ الَّذِي لُعِنَ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا (٥) رَجَعَتْ إِلَىٰ الَّذِي لُعِنَ، فإذَا كَمْ تَجِدْ مَسَاعًا (٥).

المُعضِ عَمرانَ بنِ الحُصَيْنِ فَطَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ فَي بَعْضِ اللهِ عَلَيْ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» قال عِمرانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فَقالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» قال عِمرانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فَق النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. رواه مسلم (٧٠).

• ١٦٠٠ وعن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ الطَّفَّةِ قال: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَيَّكِيْةٍ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ، فقالتْ: حَلْ! اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. فقال النَّبِيُّ عَيَّكِيْةٍ: ﴿لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ ﴾ رواه مسلمٌ ( ^ ).

<sup>(</sup>١) أي: لا يدع أحد على الآخر بأن يلعنه الله أو يغضب عليه أو يكون من أهل النار.

<sup>(</sup>٢) أَبُو داود (٤٩٠٦) والترمذي (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) أي: الكثير الوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) «تأخذ يمينًا وشمالاً» أي: لا تدري أين تذهب. ومساغًا: أي محلاً تستقر فيه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٩٠٥).(٧) مسلم (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۹۹۲).

قوله «حَلْ» بِفَتِحِ الحاءِ المُهمَلَة وَإسكانِ اللاَّمِ: وهي كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الإبِلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ يُسْتَشْكُلُ مَعْنَاهُ، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهِ، بَلِ الْمُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ ضُحْبَةِ النبيِّ عَيِّلِةً بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ جَائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ، إِلَّا مِنْ مُصَاحَبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَا؛ لأَنَّ هذِهِ التَّصَرُّ فَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً، فَمُنِعَ بَعْضُ مِنْهَا، فَبَقِي البَاقِي عَلَى مَاكَانَ، واللهُ أعلمُ.

\*\*\*\*

## ١٢ - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيَّنِين

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] وقال تعالىٰ: ﴿ فَأَذَنَ مُؤذِّنُ اللَّهِ مَلَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

١٦٠١ - وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَعنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ» (٢).

١٦٠٢ - وَأَنَّهُ قال: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا»<sup>(٣)</sup>.

١٦٠٣ - وأنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ (٤).

١٦٠٤ – وأنَّهُ قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» (٥) أيْ: حُدُودَهَا.

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: مصاحبته

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٤٧) ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٩٧) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٧٨) من حديث عليِّ.

• ١٦٠ - وأنَّهُ قال: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ»(١).

 $^{(Y)}$  وأنَّهُ قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ»

17.7 - وَ (لَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ  $^{(7)}$ .

١٦٠٨ - وَأَنَّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ »(٤٠).

١٦٠٩ - وأنَّه قال: «اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وعُصَيَّةَ؛ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ» (٥٠) وهذِهِ ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ.

 $\cdot$  ١٦١ – وأنَّه قال: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى (7) اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (7).

١٦١١ – وأنهُ «لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجالِ»(^).

وَجَميعُ هـذِهِ الألفاظِ في الصحيح، بعضُها في صَحيحَيْ البُخاري ومسلم، وبعضها في أحَدِهِمَا، وإنما قصدت الاختِصَارَ بالإشارةِ إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها [ك/ ١٦٧] من هذا الكتاب، إن شاء اللهُ تعالىٰ.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٧٨٣) ومسلم (١٦٨٧) من حديث ابي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٧٨) من حديث عليِّ. (٣) مسلم (١٩٧٨) من حديث عليِّ.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٧٠) ومسلم (١٣٧٠) من حديث عليٍّ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦٧٩) من حديث خفاف بن إيماء. (٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٣٠) ومسلم (٥٢٩) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس.

### ١٣٧ - باب تحريم سَبِّ المؤمن بغير حق [ص/ ١٩٢]

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا ثَبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

١٦١٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ (١ كُفْرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٦١٣ - وعن أبي ذَرِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: «لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» رواه البخاريُّ (٣).

١٦١٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِّ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال: «المُسْتَابَّانِ مَا قَالاً، فَعَلَىٰ البَادِي منهُما، حَتَّىٰ يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ (١٠)» رواه مسلمٌ (٥٠).

١٦١٥ - وعنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِرَجُلِ قَدْ شرِبَ، قال: «اضربوهُ» قال أَبُو هُرَيْرة: فَمِنَّا الضارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال بَعْضُ القَوْمِ: فَمِنَّا الضارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! قال: «لا تَقُولُوا هَذَا؛ لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» رواه البخاريُّ (٢٠).

١٦١٦ - وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَىٰ، يُقَامُ

<sup>(</sup>١) تصحفت في «ك، ص» إلى: وجداله.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) معناه: أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادي منهما، إلا أن يجاوز الثاني قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٧٧٧).

عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كما قال» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### \*\*\*\*

١٤- باب تحريم سَبِّ الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهي التَّحذيرُ مِن الاقتداء به في بِدعتِه وفِسقِه، ونحوِ ذلك

فِيهِ الآيةُ (٢) والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.

١٦١٧ - وعن عائشةَ رَبِيُ قَالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا» رواه البخاريُّ (٣).

### \*\*\*\*

### ١٥ - باب النهى عن الإيذاء

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

١٦١٨ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصي نَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١٠).

١٦١٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ (٥) وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَىٰ النَّاسِ

<sup>(</sup>٢) في «ل»: الآيات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠) ومسلم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: ميتته.

الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ (واه مسلم (۱). وَهُوَ بعض حديثٍ طويلٍ سبَق في بابِ طاعَةِ وُلاَةِ الأمُورِ (۲).

### \*\*\*\*

## ١٦- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال تعالى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِدَينَ ﴾ [المائدة: ٥٤] وقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفّارِ رُحَمّا مُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

١٦٢٠ - وعن أنسٍ أَوَّا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَعَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

1771 - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَالَىٰهُ وَاللَّهُ عَلَیْهِ قال: «تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وِيَوْمَ الخَمْيِسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بِينهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا» رواه مسلمٌ (١٠).

وفي روايةٍ لَهُ: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ خَمِيسٍ وإثْنَيْن» (٥) وذَكَرَ نَحْوَهُ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤٤). (۲) تقدم برقم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٦٥) ومسلم (٢٥٥٨). (٤) مسلم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٦٥/٢٦).

## ١٧ - باب تحريم الحسد

وهو تمنِّي زوالِ النعمة عن صاحبها، سواءٌ كانت نعمة دينِ أو دنيا

قال الله تعالى: ﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ ﴿ [النساء: ٤٥].

وفِيهِ [ص/١٩٣] حديثُ أنسِ السابقُ في البابِ قبلَهُ.

١٦٢٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطَّقَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْةٍ قال: «إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ؛ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ» أَوْ قال: «العُشْبَ» رواه أَبُو داود (١٠).

### \*\*\*\*

١٨ - باب النَّهي عن التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام مَن يكره استماعه

قال الله تعالى: ﴿وَلَا جَسَسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ الأحزاب: ٥٨].

١٦٢٣ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ [ك/ ١٦٨] قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ. ولا تحسَّسوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَكَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا،

«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا، التَّقْوَى هاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ «بِحَسْبِ امْرِئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٩٠٣). فيه ضعف. (۲) البخاري (٥١٤٣) ومسلم (٢٥٦٣).

المُسْلِمَ. كُلُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم حَرَامْ؛ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ»(١).

"إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم (٢)»(٣).

وفي روايةٍ: «ولا تَحَاسَـدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُـوا، وَلاَ تَحَسَّسُـوا، وَلاَ تَجَسَّسُـوا وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا »(٤).

وفي روايةٍ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا »(٥).

وفي روايةٍ: «وَلاَ تَهَاجَرُوا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ»(٦) رواه مسلمٌ بكلِّ هذهِ الرواياتِ، وروَىٰ البخاريُّ أَكْثَرَهَا.

1778 – وعن مُعَاوية الطَّحَةُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمينَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٧).

1770 - وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّلَّةُ أُتِي، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا. فقال: إنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، ولكِنْ إنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ. حديثُ صحيحٌ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۶٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٦٤) ومسلم (٣٣٥٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٠/٢٥٦/).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٦٣/ ٢٩) وعنده: «ولا تَهَجَّرُوا» أي: لا تتكلموا بالكلام القبيح.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٨٨٨) وعنده: «عورات الناس».

رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ (١) عَلَىٰ شَرْطِ البخاريِّ ومسلمٍ (٢).

### \*\*\*\*

## ١٩- باب النهي عن ظَنِّ السوء بالمسلمين من غير ضرورة

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَا يَهُمَا الَّذِينَ مَا مَنُوا اَحْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنْ الْعَنْ إِنْمُ الْطَنِّ إِنْمُ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ يَنَا يَهُمُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ تعالَىٰ اللَّهُ تعالَىٰ اللَّهُ تعالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمِ

١٦٢٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظَفْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْةِ قال: «إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ عَلَيْهِ<sup>٣</sup>).

### \*\*\*\*

## ٢٠ - باب تحريم احتقار المسلم

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فَسُكُو وَلَا نَنَابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الْإَسْمُ الْفُسُوقُ بَسَاءٌ مِن نِسَاءٌ مِن نِسَاءً مِن نَلْمَ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هَمُ لَلْ لِكُلِّ لِكُلِّ هَمُ الظّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هَمُ مَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]

١٦٢٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا اللهُ عَلَيْكَ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَكُولِهِ عَنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» رواه مسلمُ (١) وَقَدْ سَبَق قريبًا بطُولِهِ.

١٦٢٨ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ» فقال رَجُلُ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٦٤). وتقدم برقم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>١) في «ص»: بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٣٥) ومسلم (٢٥٦٣).

حَسَنةً! فقال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلمٌ (١).

بَطَرُ الحَقِّ: دَفْعُه. وغَمْطُهُمْ: احْتِقَارُهُمْ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا في بابِ الكِبْرِ(٢).

١٦٢٩ - وعن جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللهِ نَطْقَ قَال: [ص/ ١٩٤] قال رسولُ اللهِ ﷺ: «قال رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ! فقال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! وَقَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» رواه مسلمٌ (٣).

#### \*\*\*\*

### ٢١ - باب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

١٦٣٠ - وعَن وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ نَرِ الْأَسْقَعِ السَِّمَاتَةَ اللهِ عَلَيْكِيّْةِ: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

١٦٣١ - وفي البابِ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ السابقُ في بابِ التَّجسُّس: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ عَرَامٌ ...» الحديث (٥).

#### \*\*\*\*

(T) مسلم (TTT).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱). (۲) تقدم برقم (۳۱).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥٠٦). وفي سنده انقطاع.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٦٤) وقد تقدم برقم (١٦٢٣).

### ٢٢- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَلَيْ ِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثْمَا ثَبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

١٦٣٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ» رواه مسلمٌ (١٠).

#### \*\*\*\*

### ٢٣- باب النهي عن الغِشّ والخِداع

[ك/ ١٦٩] قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مَا اللهِ تعالى: ﴿ وَالْآمَامُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

١٦٣٣ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْظَنَّكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلمٌ(٢).

وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ (٣) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فقال: «مَا هذَا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قال: أصَابَتهُ السَّمَاءُ (١٠) يا رسولَ الله. قال: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٥٠).

١٦٣٤ - وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَنَاجَشُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

<sup>(</sup>٣) صبرة طعام: كومة طعام. (٤) السماء: المطر.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠١). (٦) البخاري (٦٠٦٦) ومسلم (١٤١٣).

١٦٣٥ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهيٰ عن النَّجْشِ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٦٣٦ - وعنه قال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ (٣) بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

«الخِلاَبةُ» بخاءٍ مُعجَمةٍ مكسورةٍ وباءٍ مُوحَّدةٍ: وهي الخديعة.

١٦٣٧ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيَّ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» رواهُ أَبُو داود (٦٠).

«خَبَّب» بخاءٍ مُعجَمةٍ ثم باءٍ مُوحَّدةٍ مُكرَّرةٍ: أي أفسَدَه وخَدَعَه.

#### \*\*\*\*

### ۲۶ - باب تحريم الغدر

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَشْوُلًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

17٣٨ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصي ﴿ اللهِ عَالَهُ عَالَهُ عَلَيْهُ قَالَ: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَها: إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٧).

<sup>(</sup>١) النجش: أن يزيد رجل في السلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها بل يخدع غيره ليشتريها.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٤٢) ومسلم (١٥١٦). (٣) في «ل»: إذا.

<sup>(</sup>٤) يعني: أبيع هذا بشرط أن أسترد الثمن أو أسترد المبيع إذا ظهر لي فيه خداع وغش.

<sup>(</sup>٥) البخّاري (٢١١٧) ومسلم (١٥٣٣). ﴿ ٦) أَبُو داود (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٤) ومسلم (٥٨).

١٦٣٩ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وابن عُمَرَ (١) وَاللَّهُ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءُ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلانٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

• ١٦٤ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَالَمَ عَالَهُ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ السَّتِهِ يُومَ القِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ » رواه مسلمٌ (١٠).

1781 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لَوَظِيَّكَ عن النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّ قال: «قال اللهُ تعالىٰ: ثَلاَثَةُ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي (٥) [ص/ ١٩٥] ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ تَصْمُهُمْ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رواه البخاريُّ (١).

#### \*\*\*\*

### ٢- باب النهى عن المَنِّ بالعطية ونحوها(٧)

قىال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤] وقىال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

١٦٤٢ - وعن أبي ذَرِّ الطَّقَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكَةً قال: ( ثَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّبِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ » قال: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ ثلاثَ

<sup>(</sup>١) بعده في «ص» وبعض المطبوعات زيادة: وأنس. وحديثه أيضًا في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) لواء: علامة يشهر بها في الناس.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٨٦ ، ٣١٨٨) مسلم (١٧٣٦ ، ١٧٣٥) على الترتيب.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٣٨). (٥) أعطىٰ بي: عاهد غيره باسمي.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) «وبالعطية ونحوها» ليست في «ص». «ونحوها» ليست في «ل».

مرَّاتٍ. قال أَبُو ذرِّ: خَابُوا وخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ، والمَنَّانُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ» رواه مسلمٌ (۱).

وفي روايةٍ لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ»(٢).

يَعْنِي: المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَتَوْبَهُ أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيلاَءِ.

\*\*\*\*

### ٢٦ - باب النهي عن الافتخار والبغي

قَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: ٣٧] وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّحَقِّ أَوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٤٢].

178٣ - وعن عِيَاضِ بن حمارٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ تعالىٰ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ (٣) أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ اوَاهُ مَسَلَمٌ (٤).

قال أهلُ اللغةِ: البغيُ: التَّعَدِّي والاستطالَةُ.

١٦٤٤ – وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ثَطََّكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا قال الرجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ! فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ» رواه مسلمٌ (٥٠).

والروايةُ المشهورةُ «أَهْلَكُهُمْ» بِرَفعِ الكافِ، ورُوِيَ بنَصبِها.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰٦). (۲) مسلم (۱۰٦).

<sup>(</sup>٣) في «كُ»: ولا يسخر. وفي «ص، ل»: ولا يفتخر. والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٦٥). (٥) مسلم (٢٦٢٣).

وهذا النهي لِمنْ قال ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ، وتَصَاغُرًا للنَّاسِ وارْتِفاعًا عَلَيْهِمْ، فَهَذَا هُوَ الحَرامُ، وَأَمَّا مَنْ قالهُ لِما يَرَىٰ فِي النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ فِي أَمرِ دِينِهِم، وقالهُ تَحَزُّنًا عَلَيْهِمْ هُوَ الحَرامُ، وَأَمَّا مَنْ قالهُ لِما يَرَىٰ فِي النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ فِي أَمرِ دِينِهم، وقالهُ تَحَزُّنًا عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ الدِّينِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. هَكَذَا فَسَّرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قالهُ الأَثِمَةُ الأَعْلامُ: وعَلَىٰ الدِّينِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. هَكَذَا فَسَّرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قالهُ الأَثِمَةُ الأَعْلامُ: ما لِي المُعْلَىٰ الدِّينِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. هَكَذَا فَسَّرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قالهُ الأَثِمَةُ الأَعْلامُ: ما لِي المُعَلَىٰ الدِّينِ، فَلا بَأْسَ بِهِ. هَكَذَا فَسَّرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قالهُ الأَثِمَةُ الأَعْلامُ: ما لِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### \*\*\*\*

٢٧ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور، أو تظاهرِ بفسقٍ أو نحو ذَلِكَ

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

١٦٤٥ - وعن أنسٍ رَاكُ قَال: قال رسولُ اللهِ عَيَالَةِ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَجَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

١٦٤٦ - وعن أبي أيُّوبَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدَأُ<sup>(٢)</sup> بِالسَّلاَمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) كما في سنن أبي داود (عقب الحديث ٤٩٨٣). (٢) معالم السنن (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الجمع بين الصّحيحين (٣/ ٣٨٧). (٤) الأذكار (ص ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٠٦٥) ومسلم (٢٥٥٨). (٦) في «ل»: يبدأ صاحبه.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٠٧٧) ومسلم (٢٥٦٠).

اثْنَيْنِ وَخَمْيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَرَّدَةَ فَطَافَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيقُولُ: اتْرُكُوا هذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا» رواه مسلمٌ(١).

١٦٤٨ - وعن جابر ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يقولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» رواه مسلمٌ (٢٠).

«التَّحْرِيشُ» الإفْسَادُ وتَغييرُ قُلُوبِهِمْ وتَقَاطُعُهُم.

١٦٤٩ – وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ [ص/١٩٦] أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ » رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ عَلَىٰ شرطِ البخاريِّ ومسلم (٣).

• ١٦٥ - وعن أبي خِراشٍ حَدْرَدِ بنِ أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ - ويقالُ «السُّلَمِيِّ» (٤) - الصحابيِّ وَ اللَّهُ النبيَّ عَظِيْةٍ يقولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٥).

١٦٥١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثُ فَلْيَلْقَهُ (٢) فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ مُؤْمِنًا فَوقَ ثَلاَثٍ، فإنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثُ فَلْيَلْقَهُ (٢) فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَد الشَّرَكَ فَي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسن (٧). قال أَبُو داودَ: إِذَا كَانَتْ الهِجْرَةُ اللهِ تعالىٰ فَليسَ مِنْ هَذَا فِي الْمُسَادِ مَنْ اللهِ عَلَى فَليسَ مِنْ هَذَا فِي الْمُودِ مِنْ اللهِ عَلَى فَليسَ مِنْ هَذَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى فَليسَ مِنْ هَذَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَلَيْسَ مِنْ هَذَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَلْمَالِهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمَا عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ مِنْ هَذَا فِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۲۵). (۲) مسلم (۲۸۱۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٩١٤).(٤) هو كذلك عند أبى داود.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٩١٥). (٦) وفي «ل»: فلقيه.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٩١٢). (٨) ذكره أبو داود (عقب الحديث ٤٩١٦).

٢٨ - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وَهُو أن
 يتحدثا سرَّا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه مَا إِذا تحدثا(١) بلسان لا يفهمه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٦٥٢ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَيْلِيْهِ قال: ﴿ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ورواه أَبُو داودَ، وزاد: قال أَبُو صالح: قُلْتُ لابنِ عُمرَ: فَأَرْبَعَةً؟ قال: لا يَضُرُّك (٣).

ورواه مالكُ في «الموطأ» عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ قال: كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتِي بالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحُدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّىٰ كُنَّا أَرْبَعَةً، فقال لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّىٰ كُنَّا أَرْبَعَةً، فقال لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» (١٠).

١٦٥٣ - وعن ابنِ مَسْعودٍ الطَّلَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ص»: تحادثا.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢/ ٩٨٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢٩٠) ومسلم (٢١٨٤).

# ٢٩ - باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة(١) والولد لغير سببٍ شرعيًّ أو زائد على قدر الأدب

قال الله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَ بَنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللَّهُ رَبِي وَالْيَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِذِى اللَّهُ وَالْيَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِذِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَاحِي بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْفَارِينِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ: ٣٦]. لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

١٦٥٤ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُها حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ؛ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

«خَشَاشُ الأرضِ» بفتحِ الخاءِ المُعجَمةِ وبِالشِّينِ المُعجَمةِ المَكرَّرةِ: وهي هَوَامُّها وَحَشَرَاتُهَا.

١٦٥٥ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فقال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا [ك/ ١٧١] إِنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ اللهُ عَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

«الغَرَضُ» بفتحِ الغَينِ المُعجَمةِ والراءِ: وَهُوَ الهَدَفُ وَالشَّيءُ الَّذِي يُرْمَىٰ إِلَيْهِ.

١٦٥٦ - وعن أنسِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَن تُصْبَرَ البَهَائِمُ (١). مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ل». (۲) البخاري (۲۳٦٥) ومسلم (۲۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٥٥) ومسلم (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي: أن تُجعَلَ هدفًا يُرمَىٰ إليه حتىٰ تموت. ففيه تعذيب لها، وتصير ميتة لا يحل أكلها.

عَلَيْه (۱).

ومعناه: تُحْبَسُ لِلقَتْلِ.

١٦٥٧ - وعن أبي عليِّ (٢) سُويْدِ بنِ مُقَرِّنٍ الطَّقِّةِ قال: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مُقَرِّنٍ مُقَرِّنٍ مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ، إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلمٌ (٣).

وفي روايةٍ: سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي (١٤). [ص/ ١٩٧]

١٦٥٨ - وعن أبي مَسْعودِ البدْرِيِّ نَظَا قَال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتِ مِنَ الغَضَبِ، فَلَمَّا وَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله يَكَافِيَّ فَإذا هُو يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَىٰ هَذَا الغُلام» فَقُلتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا (٥٠).

وفي روايةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ (٦).

وفي روايةٍ: فَقُلتُ: يا رسولَ الله، هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللهِ. فقال: «أَمَا لَوْ لَـمْ تَفْعَلْ لَلْهَحَتْكَ النَّارُ» (٧) رواه مسلمٌ بهذه الرواياتِ.

١٦٥٩ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّلَّ أَنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» رواه مسلمٌ (٨٠).

البخاري (۱۳ه٥) ومسلم (۱۹۵۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والصواب: أبي عديّ. (٣) مسلم (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٥٨/ ٣٣). (٥) مسلم (١٦٥٨) (٤)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۵۹). (۸) مسلم (۱۲۵۷).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۹۵۲۱/ ۳۵).

١٦٦٠ - وعن هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزَامِ نَطْقَتَكَ أَنَّهُ مَرَّ بالشَّامِ عَلَىٰ أُنَّاسِ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِ هِمُ الزَّيْتُ، فقال: مَا هَذَا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ في الخَرَاجِ - وفي روايةٍ: حُبِسُوا في الجِزْيَةِ - فقال هِشَامٌ: أشهدُ لَسَمِعْتُ رسولَ الله عَيْكِيُّ يقولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا» فَدَخَلَ عَلَىٰ الأمِيرِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلمٌ(١).

«الأنباط»: الفلاحون مِن العَجَم.

١٦٦١ – وعن ابنِ عباسِ ﴿ قَالَ: رأىٰ رسولُ الله ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ (٢) فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قال: «فواللهِ(٣) لا أُسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَىٰ شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ» وأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسلمٌ (١٠).

«الجاعِرَتَانِ» جانِبَا<sup>(ه)</sup> الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرِ.

١٦٦٢ - وعنه، أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ، فقال: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ» رواه مسلمٌ (٢٠).

وفي روايةٍ لمسلمِ أيضًا: نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْهِ(٧).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۳/۱۱۷–۱۱۸). (٢) أي: كُوِيَ وجهُه بعلامة. (٤) مسلم (۲۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) في «لُ»: لا والله.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: ناحيتا.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢١١٧) لكن من حديث جابر لا ابن عباس.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۱۱۶).

# ٣٠- باب تحريم التعذيب بالنار(١) في كل حيوان، حَتَّىٰ القملة ونحوها

الله ﷺ في بَعْثِ، فقال: «إِنْ وَجُدْتُمْ فَلَانًا» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قال رسولُ الله ﷺ في بَعْثِ، فقال: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلانًا» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قال رسولُ الله ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الخرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلُوهُما» رواه البخاريُّ (۱).

1778 - وعن ابنِ مَسْعودٍ ﴿ قَالَ عَنَا مَعَ رسولِ الله ﷺ فِي سَفَر، فانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً " مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ لَحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً وَاللّهَا» ورأَىٰ قَرْيَةَ تَعْرِشُ (١٠) فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ فقال: «مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا! رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» ورأَىٰ قَرْيَةَ نَعْرِشُ اللّهَ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ فقال: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ إِي اللّهَانِ اللهُ اللّهُ لا يَنْبُغِي أَنْ يُعَذِّبَ نَمْلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فقال: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ إِي قُلْنَا: نَحْنُ. قال: «إنَّهُ لا يَنْبُغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح (٥٠).

قوله «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ (٢).

#### \*\*\*\*

# ٣١- باب تحريم مَطْلِ الغني بحقِّ طلبه صاحبه(٧)

قَـالَ الله تعالَـيٰ: ﴿ إِنَّالَلَهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواُ الْأَمَنَنَتِ إِلَى آَهَلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥] وقـال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَـا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ٱؤْتُمِنَ آمَنَنَتُهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

<sup>(</sup>۱) ليست في «ص». (۲) البخاري (۲، ۳۰).

<sup>(</sup>٣) الحُمَّرة: طائر صغير كالعصفور. (٤) تعرش: ترتفع وتظلل علىٰ فرخيها بجناحيها.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٦٧٥). (٦) أي: مسكن النمل.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: باب الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها.

١٦٦٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنَّكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحُدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتْبِعِ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

معنىٰ «أُتبع»: أُحِيل.

#### \*\*\*\*

٣٧- باب كراهة عود الإنسان في هِبَة لَم يُسلِّمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده، وسلَّمها أو لَم يسلِّمها، وكراهة [ص/ ١٩٨] شرائه شيئًا تصدَّق به من الذي تصدق عليه، أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه

١٦٦٦ - عن ابنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيَّ أَنَّ النَّبِيِّ [ك/ ١٧٢] ﷺ قال : «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفي روايةٍ: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأْكُهُ»(١٠).

وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ»(°).

١٦٦٧ - وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ الطَّكَ قال: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ (٢) فَأَرَدْتُ أَن أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) معناه: إذا أحيل الدائن علىٰ غنيّ ليأخذ منه دينه فليتبع. والمَطْل: التسويف في أداء ما يجب عليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٢/٥).

<sup>(</sup>٦) أي: قصر في علفه ومؤنته.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٢١) ومسلم (٢٦٢١/٧).

النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وإنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

قوله: «حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبيلِ الله» مَعنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَىٰ بَعْضِ المُجَاهِدِينَ.

#### \*\*\*\*

# ٣٣- باب تأكيد تحريم مال اليتيم(١)

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠] وقال تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللِّي هِىَ أَحْسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥١] وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَنَمَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن ثُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

١٦٦٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغَافِلاَتِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

«المُوبِقَاتِ»: المُهْلِكات.

\*\*\*\*

البخاری (۱٤۰۹) ومسلم (۱۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: باب النهى عن أكل أموال اليتامي ظلمًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).

### ٣٤- باب تغليظ تحريم الربا

قال اللهُ تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهِ مَا لَذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّهَ عَلَىٰ وَحَرَّمُ الرِّبَوْا فَمَن الشَّمَ عَالَىٰ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَاحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرّبِوَا فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَانَفَهَى فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَالُولَتِهِ كَالْسَهَى فَلَهُ الرّبَوْا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ إلى قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمُنَ عَادَ فَاللّهُ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ إلى قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ المُمْدَقِينَ ﴾ إلى قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَوْا ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥ – ٢٧٨].

وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ في الصحيحِ مشهورةٌ، منها:

١٦٦٩ - حديثُ أبي هُرَيْرَةَ السابقُ في البابِ قبلَه.

• ١٦٧ - وعن ابنِ مَسْعودٍ أَقُطَّْكُ قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ (١٠). رواه مسلم (٢٠). زاد الترمذيُّ وغيرُهُ: وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (٣).

#### \*\*\*\*

### ٣٥ - باب تحريم الرياء

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ الآية [البينة: ٥] وقال تعالىٰ: ﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٤] وقال تعالىٰ: ﴿يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ الآية [النساء: ١٤٢].

١٦٧١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَظْكُ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «قال اللهُ

<sup>(</sup>١) مؤكله: هو الذي يزيده في المال ليصبر عليه. (٢) مسلم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٢٠٦) وابن ماجه (٢٢٧٧) وهي عند مسلم (١٥٩٨) من حديث جابر.

تعالىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ(١)» رواه مسلمٌ(٢).

القيامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِي بِهِ (٣) فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ القيامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِي بِهِ (٣) فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قال: [ص/ ١٩٩] قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ. قال: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقالَ: جَرِيٌّ! فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِر بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قال: العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَتُ فِيكَ القُرآنَ. قال: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقالَ: عَلَى مُعَلَّمُ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَى أُلُولِي فَا القُرْآنَ لِيُقالَ: هُوَ قَارِئٌ! فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَىٰ أَلْقِي فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ الْقَيْقِ فِيهَا إِلّا أَنْفَقْتُ أُلُولِي فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَمْنَافِ المَالِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ الْقُولَ فَهُ عَلَى عَمْهُ مَنْ أَمِنَ لِيقَالَ: هُو جَوَادٌ! فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ» رواه مسلمٌ (١٠).

«جَرِيءٌ» بفتحِ الجِيمِ وكسرِ الراءِ وبالمَدِّ: أَيْ شُجَاعٌ حَاذِقٌ.

١٦٧٣ – وعن ابنِ عُمرَ ﷺ أن نَاسًا قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ! (٥) قال ابنُ عُمَرَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفاقًا عَلَىٰ عَهْدِ رسولِ الله ﷺ. رواه البخاريُّ (٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧١٧٨).

<sup>(</sup>١) المراد أن عمل المرائي باطل ويأثم به.

<sup>(</sup>٣) في «ل» زيادة: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) أي: نثني عليهم.

١٦٧٤ – وعن جُنْدُبِ بِنِ عبدِ اللهِ [ك/ ١٧٣] بِنِ سفيانَ رَاللهِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ يُرائِي يُرائِي اللهُ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٦٧٥ - ورواه مسلمٌ مِن روايةِ ابنِ عباسٍ (٢).

«سَمَّعَ» بتشديدِ المِيمِ، ومعناه: أظهَرَ عَمَلَه (٣) للناس رِياءً. «سَمَّعَ اللهُ بِهِ» أيْ: فَضَحَهُ يُومَ القِيَامَةِ. ومعنى: «مَنْ رَاءَى راءَى (١) اللهُ به» أيْ: مَنْ أظْهَرَ لِلنَّاسِ العَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ، وليس هو كذلك «رَاءَى اللهُ بِهِ» أيْ: أظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الخَلائِقِ.

١٦٧٦ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَاكُ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعْنِي: رِيحَهَا. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (٥).

والأحاديثُ في البابِ كثيرةٌ مشهورةٌ.

#### \*\*\*\*

### ٣٦- باب ما يُتوهَّمُ أنه رياءٌ وليس هو رياء

١٦٧٧ – عن أبي ذَرِّ وَ اللهُ عَلَيْهِ؟ قال: قِيلَ لِرسولِ اللهُ عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ (١) يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ المُؤْمِنِ (٧)» رواه مسلمٌ (٨).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۹۹) ومسلم (۲۹۸۷). (۲) مسلم (۲۹۸۲).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: علمه. (٢) في «لُ»: يرائي يرائ.

<sup>(</sup>٥) أُبُو داود (٣٦٦٤). (٦) أي: يعمله خّالصًا لله ولا يريد إظهاره.

<sup>(</sup>٧) أي: عنوان الخير له ودليل رضا الله عنه وحبه له.(٨) مسلم (٢٦٤٢).

٣٧- بابُ تحريم النظرِ إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحَسَنِ لغير حاجة شرعية

قَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنْدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠] وقال تعالىٰ: ﴿ يَعُلَمُ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالىٰ: ﴿ يَعُلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ [خافر: ١٤].

١٦٧٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ؛ العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ، وَالأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّمْنَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، والقَلْبُ يَهْوَى وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، والقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وهذا لفظُ مسلم، وروايةُ البخاريِّ مختصرةٌ.

الطُّرُقَاتِ» قالوا: يا رسولَ الله، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا! فقال رسولُ اللهِ الطُّرُقَاتِ» قالوا: يا رسولَ الله، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا! فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَا المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّريقِ يا رسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، والأمرُ بالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٦٨٠ - وعن أبي طَلحة زيدِ بنِ سهل فَطْقَ قال: [ص/ ٢٠٠] كُنَّا قُعُودًا بالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَامَ عَلَيْنَا فقال: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ الصَّعُدَاتِ! اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ» فقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسِ، قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ وَنَتَحَدَّثُ!

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦١٢) ومسلم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٢٩) ومسلم (٢١٢١).

قال: «إمَّا لاً(١) فَأَدُّوا حَقَّهَا؛ غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَّلامِ، وَحُسْنُ الكَلامِ» رواه مسلمٌ (٢). «الصُّعُدات» بضَمِّ الصادِ والعَينِ: أي الطُّرقَاتِ.

١٦٨١ – وعن جَرِيرٍ ﴿ فَاقَالَ عَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ عَن نَظَرِ الفَجْأَةِ، فقال: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» رواه مسلمٌ (٣٠).

الله عَلَيْ وعندَه مَيْمُونَةُ، وَخُلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فقال النبيُ عَلَيْ وعندَه مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فقال النبيُ عَلَيْهُ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: يا رسولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَىٰ لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا! فقال النّبيُ عَلَيْهُ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُما! أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!» رواه أَبُو داودَ والترمذيُ (١٤) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٦٨٣ - وعن أبي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللهِ ﷺ قال: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلِ إِلَىٰ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا المَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلِ إِلَىٰ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٥٠)، وَلا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَىٰ المَرْأَةُ إِلَىٰ المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ » رواه مسلم (٢٠).

\*\*\*\*

### ٣٨- باب تحريم الخَلْوة بالأجنبية

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

١٦٨٤ - وعن عُقْبة بن عامر رَفِظْ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أي: إن لم تتركوها. (٢) مسلم (٢١٦١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٥ ٢) وعنده: فأمرني أن أصرف بصرى. ولفظ المصنف عند أبي داود (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢١١٢) والترمذي (٣٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) أي: لا يباشر أحدهما الآخر عريانين ليس بينهما حائل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۳۸).

النِّسَاءِ!» فقال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ المَوْتُ! (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

«الحَمْوُ»: قَريبُ الزَّوْجِ كَأْخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ.

١٦٨٥ - وعن ابنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «لاَ يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بامْرَأَةٍ إِلَا مَعَ ذِي مَحْرَمِ» مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٣).

المُجَاهِدِينَ عَلَىٰ القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا المُجَاهِدِينَ عَلَىٰ القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا المُجَاهِدِينَ عَلَىٰ القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونَهُ فِيهِمْ، إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَىٰ يَرْضَىٰ » ثُمَّ التَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللهِ عَلَيْ فقال: «مَا ظَنَّكُمْ ؟ (١٠) » رواه مسلم (٥٠).

#### \*\*\*\*

٣٩ - باب تحريم تَشَبُّه الرجال بالنساء، وتَشَبُّه النساء بالرجال، في لباس وحركة وغير ذلك(٢)

١٦٨٧ – عن ابنِ عباسٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ (٧) وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (٨).

<sup>(</sup>۱) الحمو أقارب الزوج، غير آبائه وأبنائه. ومعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشريتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخَلوة، من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. (۲) البخاري (۲۳۲) ومسلم (۲۱۷۱).

 <sup>(</sup>٤) معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام! أي: لا يُبقي منها شيئًا إن أمكنه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٩٧). (٦) البابِ بياض في «ل».

<sup>(</sup>٧) أي: المتشبهين بالنساء في الكلام والحركات، خِلْقةً أو تكلَّفًا، وإن لَّم يقصدوا الفاحشة.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٨٨٦).

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رواه البخاريُّ(۱).

المَرْأَةِ، والمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (٢).

17۸۹ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ (٣) رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكذَا» رواه مسلمٌ (١٠).

معنى «كاسِيات» أيْ: مِنْ نِعْمَةِ اللهِ «عَارِيَاتٌ» مِنْ شُكْرِهَا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا، وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إظْهَارًا لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوبًا رَقِيقًا يَصِفُ لَعْضَ بَدَنِهَا، وَمَعْنَىٰ «مائِلاَتٌ» قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ. «مميلاتٌ» لَعْنَىٰ «مائِلاَتٌ» قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ. «مميلاتٌ» أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ. وَقِيلَ: مَائِلاَتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتٍ، مُمِيلاَتٌ لَأَيْتَ يُعَلِّمْنَ فَيْرَهُنَ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ. وَقِيلَ: مَائِلاَتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتٍ، مُمِيلاَتٌ لَأَيْتَ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ وَقِيلَ: مَائِلاَتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِ الْبَغَايا، و «مُميلاتٌ» لأكتافِهِنَّ. وقيلَ: مائلاتٌ تَمْتَشِطْنَ المِشْطَةَ المَيْلاَءَ، وهي مِشْطَةُ البَغَايا، و «مُميلاتٌ» يُمَشِينَ قَيْرَهُنَ قَلْ الْمِشْطَةَ المَيْلاَءَ، وهي مِشْطَةُ البَغَايا، و «مُميلاتٌ» يُمَشِينَة قَلْ المِشْطَةَ المَيْلاَءَ، وهي مِشْطَةُ البَغَايا، و «مُميلاتٌ» يُمَشِينَة المَيْدِينَ قَلْ المِشْطَةَ المَيْدَةِ الْبَغَايا، و «مُميلاتٌ» يُمَشِينَة المَيْدَةِ الْمُعْمَةِ الْمُخْتِ» أَيْ يُكَبِّرُنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۸ ک).

<sup>(3)</sup> amba (177).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: لا يدخلون الجنة و لا يجدون.

# ٠٤- باب النهي عن التَشَبُّه بالشيطان والكُفَّار

١٦٩٠ عن جابرٍ نَظْقَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيْظِيْة: «لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» رواه مسلمٌ (١).

١٦٩١ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبُنَّ بِهَا ﴾ رواه مسلمٌ (٢٠).

١٦٩٢ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِيُّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارِي لاَّ يَصْبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

المُرَادُ: خِضَابُ اللَّحْيَةِ والرَّأْسِ الأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ. وأَمَّا السَّوَادُ فَمَنْهِيٍّ عَنْهُ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي البَابِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ.

#### \*\*\*\*

### ١٤- باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

١٦٩٣ – عن جابر الطُّلُ قال: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، واللِدِ أَبِي بَكْرِ الطُّلُ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٤) بَيَاضًا، فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلمٌ (٥).

#### \*\*\*\*

(۱) مسلم (۲۰۱۹). (۲) مسلم (۲۰۲۰).

(٥) مسلم (٢١٠٢).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٦٢) ومسلم (٢١٠٣).
 (٤) الثغامة: نبات أبيض الزهر والثمر.

# ٢٤- باب النَّهْي عن القَزَع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حَلْقِه كلِّه للرجل دون المرأة

١٦٩٤ - عن ابنِ عُمرَ فَالْقَهَا قال: نهَىٰ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَن القَزَعِ (١). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

١٦٩٥ - وعنه قال: رأَىٰ رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ عَلَىٰ شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ (٣).

1797 - وعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ ﴿ النَّبِيَ عَيَالِيهِ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا ( اللهِ عَلَى اللهِ بنِ جعفرٍ وَ النَّبِي عَيَالِيهِ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا ( ثُمَّ اللهُ مُ فقال: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قال: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ، فقال: «ادْعُوا لِيَ الحَلاَّقَ» فَأَمرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ صحيح على شرطِ البخاريِّ ومسلم ( ) .

١٦٩٧ - وعن عليِّ رَفَطُكُ قال: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رواه النسائى (٦). [ك/ ١٧٥]

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) القَزَع: أن يحلق بعض شعر رأس الصبي ويترك بعضه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٢١) ومسلم (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤١٩٥) ورواه النسائي (٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) أيّ: تركهم ثلاثة أيام يبكون على جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) أَبُو داود (۲۱۹۲) ورواه النسائي (۲۲۷).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٥٠٤٩)، ورواه الترمذّي (٩١٤) وفي إسناده ضعف.

## ٣٤- باب تحريم وَصْل الشَّعْر، والوشم، والوَشْرِ وهو تحديد الأسنان

قال اللهُ تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَرِيدًا اللهُ تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِيَنَهُمْ وَلَأُمُنِيَنَهُمْ وَلَأُمُزَيَّهُمْ فَلَيُعْيِرُنَ خَلْقَ اللّهِ ﴾ الآية [النساء: وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللّهِ ﴾ الآية [النساء: 119-11].

١٦٩٨ - وعن أسماء ﴿ اللهُ عَلَيْكُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأُصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ والمُسْتوْصِلَةَ »<sup>(٣)</sup>.

قولُها «تَمَرَّقَ» هو بالراء، ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَـقَطَ. «وَالوَاصِلَةُ» التي تَصِلُ شَـعْرَهَا أو شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمُوصَلَةُ» التي يُوصَلُ شَعْرُهَا (٤٠٠). «والمُسْتَوْصِلَةُ» التي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك.

١٦٩٩ - وعن عائشةَ السَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٥).

• ١٧٠- وعن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ نَوْ اللَّهُ عامَ حَجَّ على المِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ في يَدِ حَرَسِيٍّ (٦) فقال: يا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ!

<sup>(</sup>١) في «ك»: «الموصلة» والمثبت من «ص، ل» وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٤١) ومسلم (٢١٢٢). (٣) مسلم (٢١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «أو شعر غيرها... » إلىٰ هنا ليس في «ص، ل».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٣٤) ومسلم (٢١٢٣). (٦) الحرسي: الشرطي.

سَمِعتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هذِهِ ويقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٧٠١ - وعن ابنِ عُمرَ فَطْقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ،
 والوَاشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٧٠٢ – وعن ابنِ مَسْعودٍ نَقُطْتُ قال: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَاتِ، وَالمُسْتَوشِمَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ [ص/ ٢٠٢] لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تعالىٰ. فقالتْ لَهُ المُرَأَةُ فِي ذَلِكَ<sup>(٣)</sup> فقال: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ! قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَا لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

«المُتَفَلِّجَةُ» هي: الَّتي تَبُرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيلًا، وتُحسِّنُهَا. وَهُوَ الوَشْرُ. «وَالنَّامِصَةُ» الَّتي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا وتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. «وَالمُتَنَمِّصَةُ» الَّتي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.

#### \*\*\*\*

# ٤٤ - باب النَّهْي عن نَتْف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

١٧٠٣ – عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﴿ وَالنَّبِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قال: ﴿ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ » حديثٌ حسنٌ ، رواه أبو داودَ والترمذيُّ : بأسانيدَ حسنةٍ ، قال الترمذيُّ: هو حديثٌ حسنٌ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۸۸) ومسلم (۲۱۲۷). (۲) البخاري (۹۳۷) ومسلم (۲۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) أي: أنكرت عليه لعنهنَّ. (٤) البخاري (٤٨٨٦) ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٢٠٢) والترمذي (٢٨٢١) ورواه النسائي (٥٠٦٨) وابن ماجه (٣٧٢١).

الله عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» رواه مسلمٌ(١).

#### \*\*\*\*

• ٤ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر

٥ • ١٧ - عن أبي قَتَادة الطَّكَ عن النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ.

#### \*\*\*\*

٤٦ - باب كَرَاهة المشي في نَعْل واحدة أو في خُفِّ واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

١٧٠٦ - عن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَيَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»<sup>(٣)</sup>.

وفي روايةٍ: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٧٠٧ - وعنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (٥) نَعْلِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۸) ورواه البخاري (۲۲۹۷). (۲) البخاري (۱۵۶) ومسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٩٧). (٤) البخاري (٢٥٨٥)

<sup>(</sup>٥) الشسع: هو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل.

أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يُصْلِحَهَا » رواه مسلمٌ (١).

١٧٠٨ - وعن جابر رَفِظَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسنِ (٢).

#### \*\*\*\*

٤٧ - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره

١٧٠٩ - عن ابنِ عُمرَ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» [ك/ ١٧٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

• ١٧١٠ - وعن أبي موسى الأشعريِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بالمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِشَانِهِم قالَ: «إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

الله عَلَيْهُ قال: «غَطُّوا الإَناءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الإَنْوَابَ (٥) وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلا يَفْتَحُ بَابًا، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُودًا أَوْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ؛ وإنَّ (٢) الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ (٧)» رواه مسلمٌ (٨).

<sup>. (</sup>۲) أبو داود (۱۳۵).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۹۸). (۳) البخاري (۲۲۹۳) ومسلم (۲۰۱۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٩٤) ومسلم (٢٠١٦).

٥) في «ص، ل»: الباب.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، وفي صحيح مسلم: «فإن».

<sup>(</sup>٧) فسرتها رواية للبخاري (٣٣١٦): «فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت».

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٠١٢) وروآه البخاري (٦٣٢٥).

«الفُويْسِقَةُ»: الفَأرَةُ. «وَتُضْرِمُ»: تُحْرِقُ.

#### \*\*\*\*

# ٨٤ - باب النهي عن التكلُّف؛ وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ مَا أَسْئَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦].

١٧١٢ - وعن عُمَرَ (١) قال: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ (٢). رواه البخاريُّ (٣).

العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قالَ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ عَلَيْهُ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ اللهِ عَلَمُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ اللهُ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمِنَ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِمْ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمِنَ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِمْ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمِنَ اللهُ تعالىٰ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

#### \*\*\*\*

9 ٤ - باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخدِّ، وشقِّ الجيب، وعلى الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

١٧١٤ - عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وَ اللهِ قَالَ: قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» (٥).

<sup>(</sup>١) في «ك، ص»: ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) التكلف: كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٨٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٩٢) ومسلم (٩٢٧).

وفي روايةٍ: «مَا نِيحَ (١) عَلَيْهِ»(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>(٣)</sup>.

١٧١٥ – وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

الأشعريُّ، فَغُشِي عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ وَ مَنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا فَلَمَّا وَعَلِيْهُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَنْ الصَّالِقَةِ وَالشَّاقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

«الصَّالِقَةُ» الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ» الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ «وَالشَّاقَةُ» الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.

١٧١٧ - وعن المُغِيرةِ بنِ شُعبةَ رَاكُ قَال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَلَّقُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٧١٨ - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النونِ وفتحِها - فَطَّيْنَا قالت: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ عِندَ البَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

الله بْنِ رَوَاحَةَ نَوْكُ قَالَ: أُغْمِي عَلَىٰ عَبِدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَوْكُ قَالَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَوْكُ قَالَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَوْكُ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي: وَاجَبَلاهُ! وَاكَذَا وَاكَذَا! تُعَدِّدُ عَلَيْهِ (٩) فقالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ

<sup>(</sup>١) في «ص»: بما ينح.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية في «الصحيحين» ورواها أبو نعيم في «المستخرج» (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) «مُتفق عليه» ليست في «ص». (٤) البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: بريدة. (٦) البخاري (١٢٩٦) ومسلم (١٠٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٢٩١) ومسلم (٩٣٣). (٨) البخاري (١٣٠٦) ومسلم (٩٣٦).

<sup>(</sup>٩) أي: تذكر محاسنه.

شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ! رواه البخاريُّ (١).

١٧٢٠ - وعن ابنِ عُمرَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ اللهِ عَبِدِ الرحمنِ بْنِ عَوفٍ وَسَعْدِ بن أبي وقّاصٍ وعبدِ اللهِ رسُولُ الله عَلَيْهِ يَعُودُهُ، مَعَ الرحمنِ بْنِ عَوفٍ وَسَعْدِ بن أبي وقّاصٍ وعبدِ اللهِ ابن مسعودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ فقال: «أَقَضَىٰ؟» فقالوا: لا يا رسولَ اللهِ. فَبَكَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَكُوْا، قال: «أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ فَبَكَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَكُوْا، قال: «أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ لا يُعَدِّبُ بِهَذَا» وَأَشَارَ إلىٰ لِسَانِهِ «أَو اللهَ لا يُعَدِّبُ بِهِ فَلَا وَأَلَىٰ لِسَانِهِ «أَو يَرْحَمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٧٢١ - وعن أبي مالكِ الأشْعَرِيِّ رَفِظَكُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (١)» رواه مسلمٌ (٥).

١٧٢٢ - وعن أُسِيدِ بنِ أبي أُسِيدٍ (١) التابِعِيِّ، عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايِعاتِ قالت: كان فيما أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَلَّا نَعْصِيهُ فِيهِ: ألا (٧) نَخْمِشَ [ك/ ١٧٧] وَجْهًا، وَلاَ نَدْعُو وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَ جَيْبًا، ولا نَنْشُرَ شَعْرًا. رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسن (٨).

الله ﷺ قال: «مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ، وَعَن أَبِي مُوسَىٰ وَاللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، وَيَقُولُ: وَاجَبَلاَهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَو نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۷). (۲) في «ل»: ومعه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٠٤) ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) أي: يصير جلدها أجرب حتى كأنه قميص لها، فيطلى جسمها كله بالقطران.

<sup>(</sup>٦) في «ك»: راشد. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٣٤). (٧) في «ل»: وألا.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۳۱۳۱).

أَهَكَذَا أَنْتَ!» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (١).

«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجَمِيعِ اليِّدِ فِي الصَّدْرِ.

١٧٢٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَافِظَ قَال: [ص/ ٢٠٤] قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (٢): الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ» رواه مسلمٌ (٣).

#### \*\*\*\*

# • ٥- باب النَّهي عن إتيان الكُهَّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصيٰ وبالشعير ونحو ذلك

• ١٧٢٥ - عن عائشةَ الطَّقِيَّ قالت: سأل رسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فقال: «لَيْسَ بِشَيءٍ» فقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيءٍ فَيَكُونُ حَقَّا! فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخُلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٠).

وفي رواية للبخاريِّ عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إنَّ المَلائِكَة تَنْزِلُ فِي العَسَماءِ، فَيَسْتَرِقُ المَلائِكَة تَنْزِلُ فِي العَنانِ » وَهُو السَّحَابُ «فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّماءِ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ، فَيُوحِيهِ إلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ، فَيُوحِيهِ إلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ »(٥).

قَولُهُ «فَيَقُرُّهَا» هو بفتحِ الياءِ وضَمِّ القافِ والراءِ: أي يُلْقِيها. و «العَنانِ» بفتحِ عَن.

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٠٠٣). (٢) أي: من أعمال أهل الكفر وأخلاق الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٧). (٤) البخاري (٧٦٦٥) ومسلم (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢١٠).

١٧٢٦ - وعن صَفِيَّةَ بِنتِ أبي عُبيدٍ، عن بعضِ أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ (١) قال: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا (٢) فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَومًا» رواه

١٧٢٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٩ رواه أبو داود (١٠) بإسنادٍ

١٧٢٨ - وعَنْ قَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ أَنْظَافَكُ قال: سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يقولُ: «العِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ والطَّرْقُ مِنَ الجِبْتِ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسنِ<sup>(٦)</sup> وقال: «الطَّرْقُ» هُوَ الزَّجْرُ. أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ؛ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَو يَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ، فإنْ طَارَ إلَىٰ جِهَةِ اليَمِين تَيَمَّنَ، وإنْ طَارَ إِلَىٰ جِهَةِ<sup>(٧)</sup> اليَسَارِ تَشَاءمَ. قال أبو داودَ: «**والعِيَافَةُ**» الخَطُّ.

قَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي «الصِّحَاجِ»(١): الجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَىٰ الصَّنَمِ وَالكاهِنِ والسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

١٧٢٩ - وعن ابنِ عباسٍ ﴿ قَالَ عَالَ : قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اقْتَبَسَ (٩) عِلْمًا مِنَ النُّجُوم، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ ما زَادَ (١٠) « رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح (١١).

<sup>(</sup>١) «عن بعض أزواج النبي ﷺ» سقط من «ص، ل».

<sup>(</sup>٢) العراف: هو الذي يدعي معرفة مكان المسروقات والأشياء الضائعة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٩٠٤). (T) amla (TYT).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث سقط من «ك» وملحق بالحاشية اليمني في «ص» قبل حديث صفية الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٩٠٧). (٧) ليست في «ص». (٨) (٨/ ٢٤٥٧)

<sup>(</sup>٩) أي: تعلم. (A) (1/03Y).

<sup>(</sup>١٠) أي: زاد علمه من السحر ما زاد ما أخذه من علم النجوم.

<sup>(</sup>۱۱) أبو داود (۳۹۰۵).

• ١٧٣٠ – وعن مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ وَ اللهِ عَالَىٰ عَالَىٰ اللهِ اله

١٧٣١ - وعن أبي مَسْعود البدريِّ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلُوانِ الكاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

\*\*\*\*

## ١٥- باب النهي عن التَّطَيُّرِ

فيه الأحاديثُ السابقةُ في البابِ قبلَه.

١٧٣٢ - عن أنسٍ رَفِظِ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُني الفَأْلُ» قالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قال: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٧٣٣ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّيْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا عَدْوَىٰ وَلاَ طِيَرَةَ، وإنْ كَانَ الشُّؤمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ والفَرَسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

١٧٣٤ - وعن بُريْدَةَ رَئِظَتُ أَنَّ النبيِّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ

(٥) مسلم (٧٣٥).

<sup>(</sup>١) أي: أن التيامن والتشاؤم وساوس شيطانية. (٢) في «ص، ل»: ولا يصدهم.

<sup>(</sup>٣) أي: يخط خطوطًا في الرامل فيعرف بالفراسة.

<sup>(</sup>٤) أي: من وافق خطَّه خطَّ ذلك النبيِّ فهو مباح. لكن لا يقين لنا بمعرفة الموافقة، فيبقىٰ علىٰ التحريم، لأنه مباح بشرط الموافقة.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٧٧٦) ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٠٩٤) ومسلم (٢٢٢٥).

صحيحٍ(١).

١٧٣٥ - وعن عُروة بن عامر وَ الله عَلَيْ قال: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ فقالَ: «أَحْسَنُهَا الفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فإذا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فَلَيْقُلْ: اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالحَسَناتِ إلَّا أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ [ك/١٧٨] وَلاَ قُوَّةَ إلَّا بِلكَ» حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح (١٠٠ [ص/ ٢٠٥]

#### \*\*\*\*

٢٥- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب، أو درهم ودينار
 أو مخدة ووسادة، وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر،
 وعمامة وثوب، ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة

١٧٣٦ – عن ابنِ عُمرَ (٣) ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَيْظِيٌّ قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ النَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وقالَ: «يَا عائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » قالتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وَسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

«القِرامُ» بكسرِ القاف هو: السِّتْرُ. «وَالسَّهْوَةُ» بفتح السينِ المُهمَلَة وهي: الصُّفَّةُ

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۹۱۹).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۹۲۰). (۳) : «ارسر

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٩٥١) ومسلم (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: عباس. خطأ. (٥) المداد (١) مرد (١)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٥٤٥) ومسلم (٢١٠٧).

تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْتِ. وقيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ.

رباض الصالحين

الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فَالنَّهُ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ، يُجْعَلُ (١) لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ، فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» قال ابنُ عباسٍ: فإنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٧٣٩ - وعنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٧٤٠ - وعن ابنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

١٧٤١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: سمعتُ رسُولَ اللهِ عَيَلِيْهُ يقولُ: «قال اللهُ عَالَىٰ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٧٤٢ - وعن أبي طَلْحةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قال: « لا تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٧٤٣ – وعن ابنِ عُمرَ ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ جِبْرِیلُ عَلَیْهُ أَنْ یَأْتِیهُ، فَرَاثَ عَلَیْهِ، حَتَّیٰ اشْتَدَّ عَلَیٰ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰهِ فَخَرَجَ، فَلَقِیَهُ جِبریلُ فَشَکَا إِلَیهِ، فقال: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتًا فِیهِ کَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. رواه البخاریُ (۸).

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: يجعل الله.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٦٣٥) ومسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٥٠) ومسلم (٢١٠٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٢٢٥) ومسلم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٢٥) ومسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في «ص، ل»: عند الله.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٥٥٩) ومسلم (٢١١١).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٩٦٠).

«راث» أَبْطَأً. وهو بالثاءِ المُثلَّثةِ.

الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَي الله عَلَيْهِ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ. قالتْ: وَكَانَ بِيدِهِ عَصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ. قالتْ: وَكَانَ بِيدِهِ عَصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُو يَقُولُ: «ولا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَتَ فإذَا جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ يَدِهِ وَهُو يَقُولُ: «ولا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَتَ فإذَا جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرٍ، فقالَ: «مَتَىٰ دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ؟» فَقُلْتُ: واللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ! فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، وَلَمْ تَأْتِنِي» فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، وَلَمْ تَأْتِنِي» فقالَ: مَنعَنِي (١) الكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ؛ إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواه مسلمٌ (١).

١٧٤٥ – وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنِ قال: قال لي عَلَيٌ الطَّهِ الْا أَبْعَثُكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا ا

#### \*\*\*\*

### ٥٣ - باب تحريم اتخاذ الكلب، إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٧٤٦ – عن ابنِ عُمرَ الطَّلَّ قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ [ص/٢٠٦] عَلَيْهِ يقولُ: «مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

### وفي روايةٍ: «قِيرَاطُّ»(٥).

(١) في «ل»: ما منعني إلا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۰۶).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٨٠) ومسلم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٧٤/٥٥).

١٧٤٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضَّ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوم قِيرَاطُ، إلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ اقْتَنَىٰ كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْم »(٢).

### \*\*\*\*

ع ٥- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره [ك/ ١٧٩] من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

١٧٤٨ – عن أبي هُرَيْرَةَ لَطَّقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ» رواه مسلمٌ(٣).

١٧٤٩ - وعنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ (١) الشَّيْطَانِ» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

وه - باب كراهة ركوب الجَلاَّلة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل
 العَذِرَة، فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمُها زالت الكراهة

• ١٧٥ - عن ابنِ عُمرَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ يُرْكَبُ عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ يُرْكَبُ عَلَيْهَا. رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح (٧).

البخاري (۲۳۲۲) ومسلم (۱۵۷۵).
 البخاري (۲۳۲۲) ومسلم (۱۵۷۵).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣١١٣). (٤) في «لْ»: مزمار.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢١١٤). (٦) في «ل»: أبو داود بإسناد صحيح علىٰ شرط مسلم!

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٥٥٨).

٦٥- باب النهي عن البُصاق في المسجد، والأمر بإزالته منه إذا وجد
 فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

١٥٥١ - عن أنس ﴿ فَاقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

والمرادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَابًا أَوْ رَمْلًا أَو نَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ.

قالَ أَبُو المحاسِنِ الرُّويَانِيُّ مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ «البحر»(٢): وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطًا أَوْ مُجَصَّصًا، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجاهِلِينَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ.

١٧٥٢ - وعن عائشةَ الطَّيْقَا أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَىٰ في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا إِلَّا لِمُتَّافِّةٌ عَلَيْهِ (٣).

١٧٥٣ – وعن أنسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ قالَ: «إِنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القَذَرِ، إِنَّمَا هي لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَقِراءةِ القُرْآنِ» أَوْ كَمَا قال رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ. رواه مسلمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٤) ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب: (٣/ ٣٣٣) وفي هذا الموضع بياض في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٠٧) ومسلم (٩٤٥). (٤) مسلم (٢٨٥).

# ٧٥- باب كَراهة الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فِيهِ، ونَشْد الضالة، والبيع والشراء والإجارة، ونحوها من المعاملات

١٧٥٤ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ نَظْكَ أَنَّه سمعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلُ: لا رَدَّها اللهُ عَلَيْكَ. فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا» رواه مسلمُ"
مسلمُ"
.

١٧٥٥ – وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ عَلَيْكَ» فَقُولُوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ» رَواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنُ "".

١٧٥٦ - وعن بُريَدَةَ فَطُّ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي المَسْجِدِ فقال: مَنْ دَعَا إِلَىٰ الجَمَلِ الجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ (٤) فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا وَجَدْتَ؛ إنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» رواه مسلمٌ (٥).

١٧٥٧ - وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ وَاللَّهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَن الشِّراءِ والبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وأَنْ يُنْشَدَ [ص/٢٠٧] فِيهِ شِعْرٌ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٢٠٠ وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٧٥٨ - وعن السائبِ بنِ يَزِيدَ الصحابيِّ وَأَنْكُ قَالَ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: ضالته.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٣٢١).

<sup>(</sup>٤) أي: من وجد الجمل الأحمر.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داُود (١٠٧٩) والترمذي (٣٢٢)، ورواه النسائي (١١٤) وابن ماجه (٧٤٩).

رَجُلُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَيُطْكُ فقال: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَينِ (١). فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فقال: مِنْ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَهْلِ الطَّائِفِ. فقال: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لِأَوْجَعْتُكُمَا؛ تَرْ فَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ! رواه البخاريُّ (٢).

### \*\*\*\*

٩٥ - باب نهي من أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كراثًا وغيرها (٣) ممَّا له رائحة
 كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته، إلَّا لضرورة

١٧٥٩ - عن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يعني الثُّومَ «فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

وفي رواية مسلم: «مَسَاجِدَنَا»(٥).

١٧٦٠ - وعن أنسٍ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ (٦). يَقْرَبَنَّا، وَلا يُصَلِّينَ مَعَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

١٧٦١ - وعن جابرٍ رَجِّكَ قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَو بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَو «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠).

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَ والثُّومَ والكُّرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ بَنُو [ك/ ١٨٠] آدَمَ» (٨).

١٧٦٢ - وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ وَأَلْكُ أَنَّه خَطَبَ يومَ الجمْعَةِ فقال في خُطبتِهِ: ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في «ص، ل»: بهذين الرجلين. (۲) مسلم (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) في «ص، ل»: أو غيرها. (٤) البخاري (٨٥٣) ومسلم (١٦٥/ ٦٩).

 <sup>(</sup>٥) مسلم (۲۲٥/۷۱).
 (٦) البخاري (۸٥٦) ومسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٨٥٥) ومسلم (٥٦٤)(٨) مسلم (٦٤٥/٧٤).

إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرتَيْنِ<sup>(۱)</sup> مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا وَجِدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَىٰ البَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا (٢) طَبْخًا. رواه مسلمٌ (٣).

### \*\*\*\*

٩٥- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأنَّه يجلب النوم
 ويفوّت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧٦٣ – عن مُعاذِ بنِ أنسِ الجُهَنِيِّ فَطَائِكُ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الحِبْوَةِ (١٠) يَومَ الجُمعَةِ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داودَ والترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ.

### \*\*\*\*

٠٦- باب نَهْي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحِّي، عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتىٰ يضحِّيَ

١٧٦٤ – عن أُمِّ سَلَمَةَ نَطْقَا قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِّيَ» وَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِّيَ» رواه مسلم (19).

<sup>(</sup>١) أي: رائحتهما كريهة.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فليمتها. وفي «ل»: فلينضجهما. والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) الحِبورة: أن يضم ساقيه إلى بطنه معتمدًا على يديه أو ثوبه.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١١٠١) والترمذي (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩٧٧).

٦١- باب النهي عن الحلف بمخلوق، كالنبيِّ والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا

١٧٦٥ - عن ابنِ عُمرَ السَّيِّ عَلَيْ عَنَ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ قال: ﴿إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ»<sup>(۲)</sup>.

١٧٦٦ - وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ رَئِطَكَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلا بِآبَائِكُمْ» رواه مسلمٌ (٣).

«الطَّواغِي» جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِي الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» (٤) أَيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ فِي غير مسلم «بِالطَّوَاغِيتِ» (٥) جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.

١٧٦٧ - وعن بُريدَةَ الطَّلِيُّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داودَ بإسنادِ صحيح (١).

١٧٦٨ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فقال(٧): إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإَسْلاَمِ! فَإِنْ كَانَ آص/ ٢٠٨] كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قال، وإنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۰۸) ومسلم (۱٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٣٦) ومسلم (١٦٤٦) وقوله: «أو ليسكت» ليس في الصحيحين ولا في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٤٨). (٤) النسائي (٣٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١١٦). (٦) أبو داوّد (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «قال» والتصويب من المصادر.

الإسلام سَالِمًا» رواه أَبُو داود (١).

١٧٦٩ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فقد كَفَرَ الأ تَحْلِفْ بَغَيْرِ اللهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ فقد كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (٢).

قال: وفَسَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قولَهُ: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَىٰ التَّغْلِيظِ، كما رُوِيَ أَنَّ النبيَّ عَيَالِيَةِ قال: «الرِّياءُ شِرْكٌ» (٣).

### \*\*\*\*

# ٦٢- باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدًا

• ١٧٧٠ - عن ابنِ مَسْعودِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَال: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِ امْرِئِ مُسْلِم بِغَيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قال: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِصْدَاقَهُ مَسْلِم بِغَيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قال: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّفَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ إلَىٰ آخِرِ الآيةِ [آل عمران: ٧٧]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

١٧٧١ - وعن أبي أُمَامَة إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ الحارثيِّ الطُّكِ أَنَّ رسولَ الله عَيَالِيْهِ قال: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » فقال لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «وإنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ » رواه مسلمٌ (٥٠).

١٧٧٢ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ وَالنَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ: «الكَّبَائِرُ:

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢٥٨) ورواه النسائي (٣٧٧٢) وابن ماجه (٢١٠٠).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۵۳۵). (۳) ابن ماجه (۳۹۸۹).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٦) ومسلم (١٣٨). (٥) مسلم (١٣٧).

الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ» رواه البخاريُّ(١).

وفي روايةٍ لَهُ: أَنَّ أَعْرابِيًّا جَاءَ إِلَىٰ النبيِّ عَيَّا فَقال: يا رسولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قال: «الإشْرَاكُ بِاللهِ» قال: ثُمَّ مَاذًا؟ قال: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قال: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» يعني: بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ (٢).

### \*\*\*\*

٦٣- باب نَدْبِ مَن حلَف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفّر عن يمينه [ك/ ١٨١]

١٧٧٣ – عن عبد الرحمنِ بن سَمُرةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ كَ ﴾ حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٧٧٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ لَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى يَمينٍ، فَرَائِ عَلَى عَلَىٰ يَمينٍ، فَرَائِ عَيْدٍ عَلَىٰ عَلَىٰ يَمينٍ، فَرَائِ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواه مسلمٌ(١٠).

١٧٧٥ – وعن أبي موسىٰ الطُّلِيُّ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنِّي واللهِ، إنْ شاءَ اللهُ، لا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
 لا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَىٰ خَيرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٧٧٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ لَأَنْكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي

(١) البخاري (٦٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: آثم. رواه البخاري (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٢٢) ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦٢٣) ومسلم (١٦٤٩).

يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

قول ه «يَلَج» هو بفتح اللام وتشديد الجيم: أي يَتَمَادَىٰ فِيهَا وَلاَ يُكَفِّرُ. وَقُولُهُ: «آثَمُ» هُوَ بِالثاءِ المُثلَّثةِ: أَيْ أَكْثَرُ إِثْمًا.

### \*\*\*\*

على على على العفو عن لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة: لا والله، بلى والله! ونحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهِ فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ اللهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم اللهُ بِمَا عَقَد ثُمُ الْأَيْمَنَ أَفَكَ اللَّهُ وَالْكِن يُوَا مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيمَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيّمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنكُمْ ﴿ وَالْمَائِدة: ٨٩].

١٧٧٧ – وعن عائشةَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ السَّاحُ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

### \*\*\*\*

# ٥٥- باب كَرَاهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا

١٧٧٨ – عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْفَقَةٌ لِللَّمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٢٥) ومسلم (١٦٥٥). (٢) البخاري (٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٠٧) ومسلم (١٦٠٦).

١٧٧٩ - وعن أبي قَتادةَ وَظَالَتُهُ أَنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السَّهِ ﷺ يقولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السَّمِ المَّارِدِينِ فَإِنَّهُ يُنفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

# ٦٦ - باب كراهة أن يَسأَلَ الإنسانُ بوَجْهِ الله غيرَ الجنة وكراهة منع مَن سأل بالله تعالى وتشفَّع به

١٧٨٠ - عن جابرٍ رَفِظَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّةُ» (واه أبو داودَ<sup>(٢)</sup>.

الله عَلَيْهِ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمَ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَىٰ تَرَوْا أَنْكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ» حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داودَ والنسائيُّ بأسانيدَ الصَّحِيحَينِ (٣).

### \*\*\*\*

٦٧- باب تحريم قوله: «شاهان شاه» للسلطان وغيره؛ لأن معناه (١٠) (ملك الملوك) ولا يوصَف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

١٧٨٢ - عن أبي هُرَيْرَةَ فَطَقَّ عن النَّبِيِّ عَيَّقِيَّةٍ قال: «إِنَّ أَخْنَعَ (٥) اسْمٍ عِنْدَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ رَجُلُ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلاكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٦٧٢) والنسائي (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) أجّنع: أذلَّ وأقبح وأخبث. ۗ

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٦٧١). في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤) في «ص»: معناه للسلطان.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٠٠٦) ومسلم (٢١٤٣).

قال سُفيانُ بن عُيننةَ: مَلِكُ الأَمْلاكِ مِثْلُ: شاهانْ شَاهْ.

### \*\*\*\*

٦٨- باب النَّهْي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسَيِّد ونحوه

١٧٨٣ – عن بُريَدَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: « لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ (سَيِّدٌ) فَإنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ (١) عَزَّقِجَلَّ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيحِ (٢).

### \*\*\*\*

# ٦٩- باب كراهة سَبِّ الحُمَّىٰ

١٧٨٤ – عن جابرٍ نَطْقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ على أُمِّ السَّائِبِ، أَو أُمِّ المُسَيِّبِ، فقال: «مَا لَكِ يا أُمَّ السَّائِبِ» أو «يا أُمَّ المُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟» قالت: الحُمَّىٰ، لاَ بَارَكَ اللهُ (٣) فِيهَا! فقال: «لا تَسُبِّي الحُمَّىٰ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ» رواه مسلمٌ (١٠).

«تُزَفْزِفِينَ» أَيْ: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَريعَةً. وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. وَهُو بِضَمِّ التاءِ وبِالنزايِ المُكرَّرةِ والفاءِ المُكرَّرةِ، وَرُوِيَ [ك/ ١٨٢] أيضًا بِالراءِ المُكرَّرةِ (٥) والقَافَينِ.

<sup>(</sup>١) أي: لا تقولوا للمنافق ولا للفاسق ولا للظالم: (يا سيد) فإن السيد يطلق على الرب، فإذا فعلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم؛ لأنه لا يرضىٰ لكم أن يكون رئيسكم المتقدم عليكم منافقًا ولا فاسقًا.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ك، ص». والمثبت من «ل» وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۹۷۷).

<sup>(</sup>٥) بعدها في «ك»: وروى بالراء المكررة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٧٥).

# ٧٠- باب النَّهْي عن سَبِّ الريح، وبيان ما يُقال عند هبوبها

الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا اللهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ (١١).

اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَرَيْرَةَ لَوَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَعَالَىٰ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا باللهِ مِنْ شَرِّهَا» رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسنِ (٢).

قوله ﷺ: «مِنْ رَوْحِ اللهِ» بفتحِ الراءِ: أي رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

١٧٨٧ – وعن عائشةَ ﷺ قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَالِيْهُ عَالَى اللَّهُمَّ إِنِّي عَالَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا [ص/ ٢١٠] وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلمٌ (٣).

### \*\*\*\*

### ٧١- باب كراهة سَبِّ الدِّيك

١٧٨٨ – عن زَيْدِ بنِ خالدِ الجُهَنِيِّ وَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيح (١٠).

الترمذي (۲۰۲۲).
 البو داود (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٩٩). (٤) أبو داود (٨٠١).

# ٧٢ - باب النهي عن قوله: مُطِرنا بنَوْءِ كذا

المُحدَّيْبِيَّةِ، في إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فقالَ: «هَلْ بِالحُدَيْبِيَّةِ، في إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ «قالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: الله وَرَحْمَتِهِ. فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وأَما مَنْ قال: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وأَما مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا. فَذلكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ(۱)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۲).

وَالسَّماءُ هُنَا: المَطَرُ.

### \*\*\*\*

# ٧٣- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر

• ١٧٩ - عن ابنِ عُمرَ الطَّنِيُّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذَا قال الرَّجُلُ لأَخِيهِ: (يا كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قال، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٧٩١ - وعن أبي ذَرِّ الطَّلِّ أَنَّه سَمِعَ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ رَمَىٰ رَجُلًا بِالكُفْر، أو قالَ: (عَدُوَّ اللهِ) وَلَيْسَ كَذلكَ، إلَّا حَارَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

«حَارَ»: رَجَعَ.

<sup>(</sup>١) أي: إذا اعتقد أن المطر بفعل الكوكب وخلقه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٤٦) ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٠٤) ومسلم(٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠٤٥) ومسلم (٦١).

# ٧٤- باب النَّهي عن الفُحش وبَذَاء اللسان

١٧٩٢ – عن ابنِ مَسْعودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ، وَلا اللَّهَ عَلَيْكُ: حسنٌ (١٠).

١٧٩٣ – وعن أنس ﴿ فَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إلَّا زَانَهُ الرَّهِ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢).

### \*\*\*\*

٧٥- باب كَراهة التقعير في الكلام بالتشدُّق وتكلُّف الفصاحة، واستعمال وحشي اللُّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

١٧٩٤ – عن ابنِ مَسْعودٍ رَضِّكَ أَنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ قال: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قالهَا ثَلاَثًا. رواه مسلمٌ (٣).

«المُتَنَطِّعُونَ»: المُبَالِغُونَ فِي الأمُورِ.

١٧٩٦ – وعن جابرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وأَقْرَبِكُمْ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۹۷۷). (۲) الترمذي (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) أي: الذي يتشدق بلسانه في الكلام ويلفه كما تلف البقرة لسانها وهي تأكل.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٥٠٠٥) والترمذي (٢٨٥٣).

مِنِّي مَجْلِسًا يَومَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ الثَّرْ ثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ<sup>(۱)</sup>. وقد سبَق شرحُهُ في بَابِ حُسْنِ الخُلُقِ<sup>(۲)</sup>.

### \*\*\*\*

# ٧٦- باب كُراهة قوله: خَبُثَتْ نَفْسي [ك/ ١٨٣]

١٧٩٧ - عن عائشةَ الطَّلِيُّ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي! وَلكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسى (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

قالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَىٰ «خَبُثَتْ» غَثَتْ، وَهُوَ بِمَعْنَىٰ «لَقِسَتْ» وَلَكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبثِ.

### \*\*\*\*

# ٧٧ - باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا

١٧٩٨ – عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقِيَّةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، وهذا لفظُ مسلم (١).

وفي روايةٍ: «فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ»(٧).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) في «ل»: التواضع والنهي عن الكبر. وتقدم برقم (٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) أي: حصل لها خمول وكسل أو مرض.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٧٩) ومسلم(٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٨٢) ومسلم (٧٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) لفظه في مطبوعة مسلم: «فإن الكرم الرجل المسلم».

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۲۲۲/۹).

وفي روايةٍ للبخاريِّ ومسلمٍ: «تَقُولُونَ (الكَرْمُ) إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ (١)»(٢).

١٧٩٩ - وعن وائلِ بنِ حُجْرٍ الطَّلِيَّةِ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لاَ تَقُولُوا (الكَرْمُ) وَلكِنْ قُولُوا: العِنَبُ والحَبَلَةُ» رواه مسلمٌ (٣). [ص/ ٢١١]

«الحَبَلَةُ» بفتح الحاء والباء، ويقال أيضًا بإسكان الباء(٤).

### \*\*\*\*

٧٨- باب النَّهْي عن وَصْف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي، كنكاحها ونحوه

• ١٨٠٠ - عن ابنِ مَسْعودٍ الطَّلِيُّةِ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «لاَ تُبَاشِرِ (٥) المَرْأَةُ المَرْرَاءُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلَةُ المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي الْمَائِلْمُ اللّذِي المَائِلَةُ المَائِلْمُ اللّذِي المُعْرَادِ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي المُعْلَقِيلَةُ المَائِلْمُ اللّذِي المَائِلْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي المُرْبِعُولُ اللّذِي المُولِمُ اللّذِي اللّذِي المُرائِلْمُ اللّذِي المُولِمُ اللّذِي المُرْبُولُولُولُولُولُولُولُولُ

### \*\*\*\*

٧٩- باب كَراهة قول الإنسان(<sup>٨)</sup>: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ» بل يجزم بالطلب

١٨٠١ - عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قال: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ! لِيَعْزِم (١) المَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>١) أي: أنه الأحق بهذا الاسم لما فيه من نور الإيمان.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۸۳). (۳) مسلم (۲۲٤۸).

<sup>(</sup>٤) الحبلة: أصل الكرمة. (٥) أي: لا تنظر إلى بشرتها ومحاسنها.

<sup>(</sup>٦) والسبب: أن ذلك يشغل قلبه بها ويميل إليها ويرغب عن زوجته التي وصفتها.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٢٤٠) ولم يروه مسلم.

<sup>(</sup>٨) بعدها في «ص، ل»: في الدعاء.

<sup>(</sup>٩) في «ص، ل»: بل يعزم.

عَلَيْه (١).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»(٢).

١٨٠٢ - وعن أنس نَطْقَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ اللهِ ﷺ: «إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي! فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

### \*\*\*\*

٨٠- باب كراهة قول: «ما شاء الله وشاء فلان»

١٨٠٣ – عن حُذَيْفَةَ وَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قَالَ: « لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ! وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ! وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ» رواه أبو داودَ بإسنادِ صحيحِ (١٠).

### \*\*\*\*

### ٨١- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمُرادُ بِهِ الحَديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحًا في غَيرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سواءً. فَأُمَّا الحَديثُ المُحَرَّمُ أو المَكرُوهُ في غير هذا الوقتِ، فَهُو في هذا الوقت أشَدُّ تَحريمًا وَكَرَاهَةً. وأمَّا الحَديثُ في الخيرِ، كَمُذَاكرَةِ العِلْمِ وَحِكايَاتِ (٥) الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، والحَديثِ مع الضَّيفِ، ومع طالبِ حَاجَةٍ، ونحوُ ذلك، فلا كَرَاهَة فيه، بل هُو مُسْتَحَبُّ، وكَذَا الحَديثُ لِعُذْرٍ وعَارِضِ لا كَراهَةَ فيه.

<sup>(</sup>Y) amba (P777/A).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٩٨٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٣٩) ومسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٣٨) ومسلم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) في «ل»: وحديث.

وقد تظاهَرَتِ الأَحَاديثُ الصَّحيحةُ علىٰ ما ذَكَرْتُهُ.

١٨٠٤ - عن أبي بَرْزَة (١) وَأَلَّكُ أَنَّ رسولَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْةِ كَانَ يَكُرهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ والحَديثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ابنِ عُمرَ الطَّقَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّىٰ العِشَاء في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: «أَرأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِه؟ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ علَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٨٠٦ - وعن أنس ﴿ فَاقَالَ أَنَّهُم انتظروا النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَصَلَّوا ثُمَّ رَقَدُوا، فَصَلَّوا ثُمَّ رَقَدُوا، فَصَلَّىٰ بِهِمْ. يَعْنِي العِشَاءَ. قال: ثمَّ خَطَبنا فقالَ: «أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ » رواه البخاريُّ (٤).

### \*\*\*\*

٨٢- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر من عن عنه عنه عنه المرأة من عنه عنه المرأة من عنه المرأة المرأة المرأة من عنه المرأة ال

١٨٠٧ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَن تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

وفي روايةٍ: «حَتَّىٰ تَرْجعَ»<sup>(٦)</sup>.

### \*\*\*\*

(۱) بعدها في «ل»: الأسلمي. (۲) البخاري (۸٦٥) ومسلم (٦٤٧).

(٣) البخاري (١١٦) ومسلّم(٢٣٥٧). (٤) البخاري (٢٠٠).

(٥) البخاري (٣٢٣٧) ومسلم(١٤٣٦). (٦) البخاري (١٩٤٥).

# ٨٣- باب تحريم صوم المرأة تطوُّعًا وزوجها حاضر إلَّا بإذنه

١٨٠٨ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ فَطَالِحَهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (١) إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### \*\*\*\*

٨٤- باب تحريم رفع [ك/ ١٨٤] المأموم رأسك من الركوع أو السجود قبل الإمام

١٨٠٩ – عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «أَمَا يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإَمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

### \*\*\*\*

# ٨٥- باب كراهة وَضْع اليدِ على الخاصرة في الصلاة

١٨١٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقَ [ص/٢١٢] قال: نُهِيَ عن الخَصْرِ (١٠) في الصَّلَاةِ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).

<sup>(</sup>١) أي: مقيم في البلد.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٥٥) ومسلم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩١) ومسلم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) الخصر: أن يضع يديه على جنبيه في الصلاة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢١٩) ومسلم (٥٤٥).

٨٦- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط

ا ١٨١١ - عن عائشةَ الطَّنَّ قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

### ٨٧- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

١٨١٢ – عن أنسِ بنِ مالكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ!» فَاشْتَدَّ قَولُهُ حَتَّىٰ قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِك أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!» رواه البخاريُّ(٢).

### \*\*\*\*

# ٨٨- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عُذْر

الصَّلاَةِ عَنِ الالتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ وَاللَّهُ عَنِ الالتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ وَاللَّهُ عَنِ الالتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَال: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ» رواه البخاريُّ (٣).

الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ الالتفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلكَةُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الفَريضَةِ» الصَّلاَةِ؛ فَإِنْ اللهُ عَلَى التَّطَوُّعِ لاَ فِي الفَريضَةِ» الصَّلاَةِ؛ فَإِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) مسلم (۵۲۰). (۲) البخاری (۷۵۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٥١). (٤) الترمذي (٨٩) وقال: حسن غريب.

### ٨٩ - باب النهي عن الصلاة إلى القبور

١٨١٥ – عن أبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ:
 «لا تُصَلُّوا إِلَىٰ القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رواه مسلمٌ (١٠).

### \*\*\*\*

# ٩٠ - باب تحريم المُرُور بين يدَي المصلِّي

المُحَمَّةِ الأنْصَارِيِّ وَ الْحُهَيْمِ (٢) عبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ قَال: قال (٣) رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ الْرَبِعِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ (٤). قال الراوي: لا أَدْرِي قال: أَرْبَعِينَ يَومًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

### \*\*\*\*

٩١- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنَّة تلك الصلاة أو غيرها

١٨١٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَخُطُكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» رواه مسلمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۲).

<sup>(</sup>٢) في «لُ»: الجهم.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: قال لي.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٥) ومسلم(٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧١٠).

# ٩٢ - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة

١٨١٨ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ نَظَفَّ عن النَّبِيِّ عَلَيْقِهُ قال: «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رواه مسلمُ (١٠).

١٨١٩ - وعنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الله ﷺ الجُمْعَةِ، إلا (٢) يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٨٢٠ - وعن محمد بن عَبَّادٍ قال: سَأَلْتُ جَابِرًا الطَّلَّةُ: أَنَهَىٰ النَّبِيُّ عَيَّالَةٌ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قال: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٨٢١ - وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارث سُطُّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وهِي صَائِمَةُ، فقال: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قالت: لا. قَال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قالتْ: لا. قال: «فَأَفْطِرِي» رواه البخاريُّ (٥٠).

### \*\*\*\*

٩٣- باب تحريم الوصال في الصوم؛ وهو أن يصوم يومَين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

١٨٢٢ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ وعائشةَ لَأَنَّا النبيَّ عَلَيْكَةٍ نهِىٰ عن الوِصَالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكَةٍ نهىٰ عن الوِصَالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَنْ النبيَّ عَلَيْهِ أَنْ النبيَّ عَلَيْهِ أَنْ النبيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ النبيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱٤٤). (۲) في «ص، ل»: إلا أن يصوم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٨٥) ومسلم(١١٤٤). ﴿ ٤) الْبخاري (١٩٨٤) ومسلّم (١١٤٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٨٦). (٦) البخاري (١٩٦٥، ١٩٦٤) ومسلم (١١٠٥، ١١٠٥).

الله عَلَيْهِ عَنِ الوِصَالِ، قالوا: إنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الوِصَالِ، قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا [ك/ ١٨٥] لفظُ البخاريِّ (١).

### \*\*\*\*

### ٩٤- باب تحريم الجلوس على قبر

الله ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ، فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرٍ» رواه مسلمٌ (۲).

### \*\*\*\*

### • ٩ - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

١٨٢٥ – عن جابرٍ نَوْ اللهِ عَلَيْهِ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ (٣)، وأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُشْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ. رواه مسلمٌ (١).

### \*\*\*\*

### ٩٦- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سَيِّده

١٨٢٦ – عن جَرِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَى: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۲۲) ومسلم(۱۱۰۲). (۲) مسلم (۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) أي: يبني بالجِصِّ. (٤) مسلم (٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦٩).

١٨٢٧ - وعنه، عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ» رواه مسلمٌ (١٠). وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ» (٢).

### \*\*\*\*

### ٩٧- باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّنهُمَا مِأْثَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور: ٢].

١٨٢٨ – وعن عائشة المُواعِيَّةِ انَّ قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فقالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ ذَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ أَسَامَةُ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ أَسَامَةُ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعالَىٰ!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قال: «إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (").

وفي روايةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ فقال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!» قال أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يا رَسُولَ اللهِ. قال: ثُمَّ أَمَرَ بتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا (٤٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۸۸۲۱/۹).

# ٩٨- باب النهي عن التغوُّط في طريق الناس وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُوَّذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّاحِزَابِ: ٥٨].

١٨٢٩ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَوْكَ أَن رَسُولَ الله عَلَيْهُ قال: «اتَّقُوا اللاَّعِنيْنِ (١٠)» قالوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ» رواه مسلمُ (٣).

### \*\*\*\*

### ٩٩- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

• ١٨٣٠ - عن جابر ﴿ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلمٌ (١).

### \*\*\*\*

# ١٠٠ - باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي. فقال رسولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ » فقال: لا. فقال رسولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ » فقال: لا. فقال رسولُ الله ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سُمِّيا بذلك لأنهما يجلبان اللعن من الناس على فعلهم.

<sup>(</sup>٢) أي: يتبرَّز.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٩) واللفظ الذي ذكره المصنف هو لأبي داود (٢٥) ولفظ مسلم: «اتقوا اللعَّانَين» قالوا: وما اللعَّانَان؟

 <sup>(</sup>٤) مسلم (۲۸۱).
 (٥) البخاري (۲۸۸٦) ومسلم (۲۸۱۲).

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا. قال: «اتَّقُوا اللهَ فِي أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (١٠).

وفي رواية: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَشيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَىٰ هَـذَا؟» قالَ: نَعَمْ. قال: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟» قال: لا. قال: «فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا؛ فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ» (٢٠).

وفي روايةٍ: ﴿ لاَ تُشْهِدْنِي عَلَىٰ جَوْرٍ ﴾ (٣).

وفي روايـةٍ: «أَشْـهِدْ عَلَىٰ هذَا [ص/٢١٤] غَيْـرِي» ثُمَّ قال: «أَيَسُـرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البرِّ سَواءً؟» فقال: بَلَىٰ. قال: «فَلا إِذًا» (٤٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### \*\*\*\*

# ١٠١ - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٨٣٢ – عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمَة نَوْقَ قالت: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَة زَوجِ النَّبِيِّ حِينَ تُوُفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بنُ حربٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ (٥) أَوْ غَيرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (١٠ [ك/ ١٨٦] ثُمَّ قالتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا يَقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْقِيةٍ يقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ علىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلّا علىٰ زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا». وَاليَوْمِ الآخِو أَنْ تُحِدُّ علىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلّا علىٰ زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا». قالَتْ زَيْنَبُ بنْتِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ قَالَتْ زَيْنَبُ بنْتِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّي الْحُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۸۷) و مسلم (۱۲۲۳/۱۳). (۲) مسلم (۱۲۲۳/۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٥٠) ومسلم (١٦٢٣/١٦١).(٤) مسلم (١٦٢٣/١٧).

<sup>(</sup>٦) عارضيها: جانبي وجهها.

<sup>(</sup>٥) الخلوق: نوع من الطيب أكثره زعفران.

فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قالتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله وَ وَلَيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ علىٰ مَيِّتٍ وَقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ علىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ ('') إِلاَّ علَىٰ زَوْجِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

### \*\*\*\*

١٠٢ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وتلقِّي الرُّكبان، والبيع على بيع أخيه، والخِطبة على خطبته، إلا أن يأذَنَ أو يرُدَّ

١٨٣٣ – عن أنسٍ رَطِّكَ قَالَ: نهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ<sup>٣)</sup> وإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٨٣٤ - وعن ابنِ عُمرَ رَفِظْ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بِهَا إِلَىٰ الأَسْوَاقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥).

١٨٣٥ - وعن ابنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّ كُبَانَ (٢) وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قال: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٧).

<sup>(</sup>۱) في «ص»: ثلاث ليال.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۳۳۶ – ۵۳۳۵) ومسلم(۱٤۸٦ – ۱٤۸۷).

<sup>(</sup>٣) الحاضر: المقيم في البلد. والبادي: القادم من البادية. والمعنى: أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديِّ: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا الثمن.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٦١) ومسلم(١٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٦) أي: لا تتلقوا جماعة القافلة للشراء منهم قبل دخول البلد.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢١٥٨) ومسلم(١٥٢١).

المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا اللهِ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ «وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أُخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (١)»(١).

وفي رواية قال: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ (٣) لِلأَعْرَابِيّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأَنْ يَسْتَامَ (١) الرَّجُلُ علىٰ سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّجْشِ (٥) والتَّصْرِيَةِ (٦). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٣٧ - وعن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأَذَنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٨٣٨ - وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ فَعَلَّكُ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يذَرَ » رواه مسلمٌ (^^).

### \*\*\*\*

١٠٣ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

١٨٣٩ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَرْضَىٰ لَكُمْ ثَلاَثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

<sup>(</sup>١) أي: لتكفأ ما في إناء أختها في إنائها هي، لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٤١٣). (٣) المهاجر: المقيم في البلد.

<sup>(</sup>٤) السوم: البيع. (٥) النجش: أن يزيد في الثمن بلا رغبة في البيع بل ليغرّ غيره.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٧٢٧) والتصرية: ترك الحيوان دون حلب أيامًا ليجتمع اللبن في الضرع فيخدع المشتري بكثرة اللبن.

<sup>(</sup>٧) البخاريّ (٤٢) ٥ ومسلم(١٤١٢). (٨) مسلم (١٤١٤).

اللهِ جَمِيعًا، وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وقالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ» رواه مسلمٌ (١) وتقدَّم شرحُهُ (٢).

١٨٤٠ وعن ورَّادٍ كاتِبِ المغيرةِ قال: أَمْلَىٰ عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتابٍ إلَىٰ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إلهَ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ [ص/ ٢١٥] قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَكَتَبَ إلَيْهِ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ: قِيلَ وقال، وَإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وسبق شرحُهُ (١٠).

### \*\*\*\*

١٠٤ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

١٨٤١ – عن أبي هُرَيْرَةَ لَأَكُنَّ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لاَ يُشِرْ (°) أَحَدُكُمْ إلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلاحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ (٦) فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وفي روايةٍ لمسلم: قال: قال أبو القاسم عَيْكَةٍ: «مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) لم يسبق هذا الحديث من رواية أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٠٨) ومسلم(٩٩٥)."

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) في «صُ»: الايشير.

<sup>(</sup>٦) أي: يحقق ضربته ورميته.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٠٧٢) ومسلم(٢٦١٧).

المَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ يَنِزْعَ يَدَهُ(١) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ (٢).

قوله ﷺ: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعَينِ المُهمَلَةِ مع كسرِ الزاي، وبالغَينِ المُعجَمةِ مع فتحِها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ [ك/ ١٨٧] وَمَعنَاهُ بالمهملةِ: يَرْمِي. وبالمُعجَمة أيضًا: يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأَصْلُ النَّزْع: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.

الله عَلَيْهُ أَنْ (٣) يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ (٣) يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواه أبو داود والترمذيُّ (٤) وقال: حديثٌ حسنٌ.

### \*\*\*\*

# ١٠٥ باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا لعذر، حتى يصلي المكتوبة

١٨٤٣ – عن أبي الشَّعْثَاءِ قالَ: كُنَّا قُعُودًا مَع أبي هُرَيْرَةَ نَطُّكُ في المَسْجِدِ، فَأَذَّن المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فقال أبو هُرَيْرَةَ: أمَّا هذَا فَقَدْ عَصَىٰ أبا القَاسِم عَلَيْكِيْدٍ. رواه مسلمٌ (٥).

### \*\*\*\*

### ١٠٦- باب كراهة رَدِّ الريحان لغير عذر

١٨٤٤ – عن أبي هُرَيْرَةَ الطَّقِّةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيجِ» رواه مسلمُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سقط من «ك». وفي مطبوعة صحيح مسلم: حتى يدعه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۱۷/ ۱۲۰). (۳) في «ص»: عن أن.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۲۱۲۳). (٥) مسلم (۲۰۵).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٢٥٣).

١٨٤٥ - وعن أنسِ نَظْفُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ. رواه البخاريُّ (١).

### \*\*\*\*

١٠٧- باب كراهة المدح في الوجه لمن (٢) خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه

١٨٤٦ – عن أبي مُوسىٰ الأشعريِّ ﴿ فَالَّهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا يُثْنِي عَلَىٰ وَجُلِ مُثَنِي عَلَىٰ رَجُل مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَةِ فقالَ: «أَهْلَكْتُمْ» أَوْ «قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

«وَالإطْرَاءُ»: المُبَالَغَةُ فِي المَدْح.

١٨٤٧ - وعن أبي بكرة ﴿ وَاللَّهُ أَنَّ رَجِلًا ذُكِرَ عند النبيِّ ﷺ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلُّ خَيْرًا، فقال النبي ﷺ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلُّ خَيْرًا، فقال النبي ﷺ وَيُكُلُّ عَلَيْ اللهُ عَنْقَ صَاحِبِكَ » يَقُولُهُ مِرَارًا: ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ - وَحَسِيبُهُ اللهُ! (١٠) وَلا مُحَالَةَ فَلْيَقُلُ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ - وَحَسِيبُهُ اللهُ! (١٠) وَلا يُزكِّىٰ عَلَىٰ اللهِ أَحَدًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

١٨٤٨ - وعن هَمَّامِ بنِ الحارثِ، عن المِقْدَادِ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ الطَّقَّةُ فَعَمِدَ المِقْدَادُ فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحثو في وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ، فقالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ؟ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ» رواه مسلمٌ (٢٠).

فهذهِ الأحاديثُ في النهي، وجاء في الإباحةِ أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۲۹ه). (۲) في «ل»: إن.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٦٠) ومسلم (٢٠٠١).
 (٤) حسيبه الله: محاسبه على ما يعلم منه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٦٢) ومسلم (٣٠٠٠). (٦) مسلم (٣٠٠٢).

قال العلماءُ: وطريق الجَمْعِ بين الأحاديث أَنْ يُقال: إِنْ كان المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمانٍ وَيَقينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لاَ يَفْتَتِنُ، وَلاَ يَغْتُرُ بِذَلِكَ، وَلاَ يَغْتُرُ بِذَلِكَ، وَلاَ تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَليْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ، وإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ هذِهِ الأمورِ كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةً [ص/٢١٦] شَديدَةً. وَعَلَىٰ هذا التَفْصِيلِ تُنَزَّلُ الأحاديثُ المُخْتَلِفَةُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةً [ص/٢١٦] شَديدَةً. وَعَلَىٰ هذا التَفْصِيلِ تُنَزَّلُ الأحاديثُ المُخْتَلِفَةُ فِي ذَلكَ.

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإِبَاحَةِ قَولُهُ عَلَيْ لأبي بكْرٍ وَ الْرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ "(') أَيْ مِنَ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ جَمِيعِ أَبُوابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا (''). وَفِي الحَدِيثِ الآخرِ: «لَسْتَ مِنْ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيلَاءَ. وقال النبيُ عَلَيْ لعُمَرَ وَ الْكَافَةَ: «مَا رَآكَ الشَّيْ عَلَيْ لعُمَرَ وَ اللهِ اللهَ عُيلَاءَ وقال النبيُ عَلَيْ لعُمَرَ وَ اللهِ اللهُ عَلَى الشَّهُمْ اللهُ الله

### \*\*\*\*

# ۱۰۸ - باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارًا منه، وكراهة القدوم عليه

قَـالَ الله تعالَـيْ: ﴿ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُكُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾[النساء: ٧٨] وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ لَكَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

١٨٤٩ - وعن ابنِ عباسٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْمَ بن الخطاب وَ اللَّهِ اللَّهَامِ، حَتَّىٰ

<sup>(</sup>٢) في «ل»: ليدخلوها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٩٤) ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٩٧) ومسلم(١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) (ص ۲۷٦ – ۲۷۸).

إذا كَانَ بِسَرْغ (١) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ(٢) أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قال ابنُ عباسٍ: فقال لي عمرُ: ادْعُ لِيَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُم وَأَخْبَرَهُم أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فقال بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وقال بَعضهم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ نَرَىٰ أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعُوا. ثُمَّ قال: ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبيلَ المُهَاجِرينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ [ك/ ١٨٨] فقال: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قال: ادْعُ مَنْ كَانَ هاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُريش مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ، فقالوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَ عَلَىٰ هَذَا الوَبَاءِ. فَنَادَىٰ عُمَرُ الْأَلْكَ فِي النَّاسِ: إنِّي مُصَبحُ عَلَىٰ ظَهْرٍ (٣) فَأَصْبِحُوا عليْهِ. فقال أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاح فَظَا ﴿ أَفِوارًا مِنْ قَدَرِ الله؟ قالَ عُمرُ الْخُلِكَ : لو غَيْرُكَ قالهَا يا أبا عُبَيدَةً! - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ - نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدر اللهِ إلىٰ قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ، أَلَيسَ إِنْ رَعَتِ الخصْبَةَ رَعَتْهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَتِ الجَدْبَةَ رَعَتْهَا بِقَدَرِ اللهِ! قال: فَجَاءَ عَبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ الطُّالِيُّ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حاجَتِهِ، فقالَ: إنَّ عِنْدِي من هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بأَرْض فَلاَ تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ اللهَ عَرَّفَجَلَّ عمرُ لَئُوالِئُكُ وانصَرَفَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

و «العُدُوَة»: جانِب الوادِي.

<sup>(</sup>١) سرغ: قرية في طرف الشام مما يلى الحجاز.

<sup>(</sup>٢) الأجناد: الأردن، وحمص، ودمشق، وفلسطين، وقنسرين.

<sup>(</sup>٣) أي: مصبح علىٰ سفر. (٤) البخاري (٥٧٢٩) ومسلم(٢٢١٩).

٠ ١٨٥ - وعن أسامةَ رَاكُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَذْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وأَنْتُمْ فِيهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### \*\*\*\*

# ١٠٩ - باب التغليظ في تحريم السِّحْر

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

١٥٥١ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قالوا: يا رسولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالحَقِّ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

### \*\*\*\*

11٠- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدق (٣)

١٨٥٢ - عن ابنِ عُمرَ الطَّيْقَ قال: نَهَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ العَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [ص/٢١٧]

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳٤٧٣) ومسلم (۲۲۱۸). (۲) البخاري (۲۷۲٦) ومسلم (۸۹).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) في «ل»: في أيدي الكفار.

# 111 - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٨٥٣ – عن أُمِّ سَلَمَةَ فَطُّنَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ»(٢).

١٨٥٤ - وعن حُذَيفَة وَ اللّهِ عَلَيْهِ قَال: إنّ النبيّ عَلَيْهِ نهانا عنِ الحَريرِ وَالدّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في النّهْ الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ»
 وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَينِ» عن حُذيْفَةَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا» (٤٠).

١٨٥٥ – وعن أنسِ بنِ سِيرِينَ قال: كنتُ مَعَ أنسِ بنِ مالكٍ نَوْظَيْكُ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذَجَ (٥) عَلَىٰ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ. فَحَوَّلَهُ عَلَىٰ إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجِ (١) وَجِيءَ بِهِ، فَأَكَلَهُ. رواه البيهقيُّ بإسنادٍ حسنٍ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۵) ومسلم (۲۰۲۵). (۲) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٢٥) ومسلم (٢٠٦٧). (٤) البخاري (٢٠٦٥) ومسلم (٢٠٦٧) ٥).

<sup>(</sup>٥) الفالوذج: حلوى تصنع من الماء والنشا والسكر.

<sup>(</sup>٦) الخلنج: نوع من الشجر يتخذ من خشبه الأواني.

<sup>(</sup>٧) البيهقي في السنن الكبرئ (١/ ٨٣).

# ١١٢ - باب تحريم لُبس الرجل ثوبًا مزعفرًا

١٨٥٦ - عن أنسٍ رَ اللهِ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرجُل (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٨٥٧ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و بنِ العاصي الطَّلَّكَ قال: رأى النَّبِيُ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (٣) فقال: «أَمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذا! (٤)» قلتُ: أَغْسِلُهُ مَا؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُ مَا» (٥).

وفي روايةٍ، فقال: «إنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا(٦)»(٧) رواه مسلمٌ.

### \*\*\*\*

# ١١٣- باب النهي عن صَمْت يوم إلى الليل

١٨٥٨ – عن عليِّ وَ اللَّهُ قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَومِ إِلَىٰ اللَّيْلِ» رواه أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنٍ (^).

قال [ك/ ١٨٩] الخَطَّابِيُّ في تَفسيرِ هَذَا الحديثِ: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصَّمَاتُ(١٠)، فَنُهُوا في الإسْلَامِ عَن ذَلِكَ، وأُمِرُوا بالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ(١٠).

١٨٥٩ - وعن قَيْسِ بنِ أَبِي حازمٍ قال: دَخَلَ أَبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ الطُّكُّ عَلَىٰ امْرأَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي: أن يتطيب ويدُّهن بالزعفران؛ لأنه من طيب النساء.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٤٦) ومسلم (٢١٠١).

<sup>(</sup>٣) أي: مصبوغين بالعصفر. وهو صبغ أصفر اللون.

<sup>(</sup>٤) معناه: أن هذا من من لبس النساء. (٥) مسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٦) في «ص»: تلبسهما. وفي «ل»: فلا تلبسوها.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٧٧٧/ ٢٧). (٨) أبو داود (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٩) بعدها في «معالم السنن»: وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق.

<sup>(</sup>١٠) معالم السنن (٤/ ٨٧).

أَحْمَسَ<sup>(۱)</sup> يُقَالُ لَهَا «زَيْنَبُ» فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ، فقال: مَا لَهَا لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالوا: حَجَّتُ مُصْمِتةً. فقالَ لها: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاريُّ<sup>(۲)</sup>.

#### \*\*\*\*

١١٤ - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتَولِّيه غيرَ مَوَالِيه

١٨٦٠ - عن سعد بن أبي وقاص ﴿ اللَّهِ عَالَهُ أَنَّ النبي ﷺ قال: «مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ،
 وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٨٦١ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ لَأَنْكُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ('' فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (°).

١٨٦٢ - وعن يَزِيدَ بنِ شَرِيكِ بنِ طارِقٍ قال: رَأْيتُ عَلِيًّا ﴿ وَعَلَى الْمِنْبِرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ واللهِ، مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرُقُهُ، إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ واللهِ، مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرُقُهُ، إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبلِ (٢٠) وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ (٧٠)، وَفِيهَا: قال رسولُ اللهِ عَيَلِيةٍ: «المَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا (٨٠) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً. ذِمَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً. وَمَنِ ادَّعَىٰ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَوْ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا. وَمَنِ ادَّعَىٰ [ص/ ٢١٨]

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) أي: لا تُنتسبوا إلىٰ غيرهم.

<sup>(</sup>٦) أي: بيان سن الإبل التي تعطي في الدية.

<sup>(</sup>٨) أي: ابتدع فيها بدعة، أو أوى مبتدعًا.

<sup>(</sup>١) أحمس: اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٦) ومسلم (٦٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٦٨) ومسلم (٦٢).

<sup>(</sup>٧) أي: وفيها بيان لديات بعض الجراحات.

<sup>(</sup>٩) أي: عهدهم وأمانهم واحد.

إِلَىٰ غَيرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيرِ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

«ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ» أَيْ: عَهْدُهُمْ وأَمَانَتُهُمْ (٢). «وأَخْفَرَهُ»: نَقَضَ عَهْدَهُ. «وَالصَّرْفُ»: التَّوْبَةُ. وَقِيلَ: الحِيلَةُ. «وَالعَدْلُ»: الفِدَاءُ.

الله عَلَيْ يَعُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ اللّهَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَىٰ لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنّا وَلَيَتَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قال (عَدُوُّ اللهِ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيْهِ » مُتّفَقَّ عَلَيْهِ (٣) وهذا لفظُ مسلم.

#### \*\*\*\*

١١٥- باب التحذير من ارتكاب ما نهي الله عَزَّوَجَلَّ أُو رسولُه عِلِي عنه

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ نَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ ٱللّهُ نَفْسَهُ ﴿ [آل عمران: ٣٠] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ [البروج: ١٠] وقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخَذُهُ وَلَيْكُ إِذَا أَخَذَهُ اللهُ ا

١٨٦٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنَالَنبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٠).

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۵۵) ومسلم(۱۳۷۰). (۲) في «ص»: وأمانهم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٢٢٣) ومسلم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٠٨) ومسلم(٦١).

### ١١٦- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا عنه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَ اللّهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ إِنَ اللّهِ مِنْ الشَّيَطُنِ تَذَكُرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسْتَغَفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسَتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ مَعْفِرةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ مَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ خَلِابِينَ فِيها أَنْهُمْ مَعْفِرةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ مَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ خَلِابِينَ فِيها أَنْهُمُ مَعْفِرةً مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ مَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ خَلِيفِينَ فِي اللّه جَمِيعًا أَيْهُ وَلِيعَمْ أَجُرُ الْعَلَومِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥ - ١٣٦] وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُولُوالِلَالَ اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ وَلَهُ مِنُونَ اللّهُ مَنْ وَلَوْ اللّهُ مَنْ وَلِيمُ مَن اللّهُ وَلَا لَا عَالَى اللّهُ وَلَوْمِنُ وَالْوَلَا لَوْ اللّهُ مَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلُولُونَ وَكُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَعْمُ اللّهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ مَا لَعُلُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ الللّهُ وَلِي اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللله

١٨٦٥ - وعن أبي هُرَيْرَةَ نَوَّا عَنَ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ قال: «مَنْ حَلَفَ فقال في حَلفِهِ: (بِاللاَّتِ وَالعُزَّىٰ) فَلْيَقُلْ: (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، وَمَنْ قال لِصَاحِبِهِ: (تَعَالَ أُقَامِرْكَ) فَلْيَتَصَدَّقْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).



<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٦٠) ومسلم(١٦٤٧).

# كتاب المنثورات والمُلَح

آ ١٨٦٦ - عن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ وَ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْذَاقِ اللَّهِ عَرَفَ ذَلِكَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (١ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ (١ فَلَا اللَّهَ اللَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فقال: «مَا شَأْنُكُمْ ؟» قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الغَدَاة، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فقالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ [ك/ ١٩٠] وَرَفَّعْتَ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فقالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ أَكْرُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَامْرُوْ حَجيجُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَيْكُمْ فَالْمَوْلُ حَجيجُ اللهُ اللهُ عَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ. إنَّهُ شَابٌ قَطَطُ (٣)، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ (١٠)، كَأَنِّي أُشَبِهُهُ اللهُ العُزَى ابنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأَ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إنَّهُ خَارِجٌ بعَبْدِ العُزَّى ابنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأَ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إنَّهُ خَارِجٌ بعَبْدِ العُزَى ابنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأَ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إنَّهُ خَارِجٌ بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمالًا، يا عِبَادَ اللهِ فَاثُبُتُوا».

قُلْنَا: يا رسُولَ اللهِ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأرْضِ؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَومًا؛ يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، فَذلكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةً يَوْمٍ؟ قَال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ».

قُلْنَا: يا رسولَ اللهِ، وَمَا إِسْراعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قال: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ (°) فَيَأْمُر اللهِ، وَمَا إِسْراعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قال: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ (°) فَيَأْمُر السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ (°) أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَشْبَعَهُم (۷) ضُرُوعًا، وأَمَدَّهُ (۸) خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ [ص/ ۲۱۹] فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قُولَهُ،

<sup>(</sup>١) أي: حقَّر من شأنه وعظَّم شأن فتنته. (٢) أي: قريبًا منا.

<sup>(</sup>٣) قطّط: شديد جعودة الشعر. (٤) طافية: منطفئ نورها لا يبصربها.

<sup>(</sup>٥) أي: يسرع في الأرض إسراعًا شديدًا.

<sup>(</sup>٦) سَارِحتهم: المواشي التي ترعىٰ كالإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ، وفي صحيّح مسلم: «وأسبغه» أي: أملأه.

<sup>(</sup>۸) في «ص»: وأمدهم.

فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ. ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَيْفُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ. ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَيَتُهَلَّلُ وَيَتُهَلَّلُ وَيَتَهَلَّلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَيَعْمِلُ وَيُعْمِلُ وَيَعْمِلُ مُعْلِكُمُ وَلِينَا لَعْمَ وَعُنْ مِنْ فَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمُولُ وَلَا لَعْمَالًا وَيَعْمِلُ وَلَا لَعْمَالَعُهُ وَعِلْمُ وَيَصْرِبُهُ وَلِلْكُونُ وَيْعَلِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَاللَّهِمْ وَالْعُمْ وَعُلِمُ لَهُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُمْ وَالْعَلَالُ وَلَا لَعْمَالُوا لَعْمِلُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَالُ وَلَا لَعْمُ وَالْعِلْمِ فَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُمْ وَالْعُولُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعِلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْ

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ المسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ فَيَنْ زِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُ وذَيْنِ، وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَحِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدُّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَحِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنتَهِي إلىٰ حَيثُ يَنتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَىٰ يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ. ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ عَيْقِ وَمَا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ عِنهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ (١) وَيُحَدِّ ثُهُمْ مُ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَيَعْمَلُ اللهُ عِيسَىٰ عَيْقَةٍ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا فَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ تعالىٰ إلىٰ عِيسَىٰ عَيْقَةٍ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا يَكَنْمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ تعالىٰ إلىٰ عِيسَىٰ عَيْقَةٍ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عِنْ المُعَنِّةِ وَيُعْمَى اللهُ عَلَى الطُورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْمُونَ وَمَأَجُوبَ وَمَأَجُوبَ وَمَأَعُوبَ عَنَادًا لِي لا يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِيسَىٰ وَاعْلَهُ مُ بِبُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ فَيَشُورُ بُومَ وَاعْمَا وَيَعْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عِيسَىٰ وَأَعْمَا اللهُ عِيسَىٰ وَأَصْدَالُهُ مُ يَكُونُ وَلَا اللهُ عِيسَىٰ وَأَعْمَا المَوْدِ الْأَحْدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دينَارٍ لاَّحَدِكُمُ اليَوْمَ.

فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُرْسِلُ اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَىٰ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وأَصْحَابُهُ إلىٰ الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ في الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلّا مَلاَهُ زَهَمُهُمُ ونَتَنَهُمْ (٢)، فَيَرْغَبُ اللهُ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إلىٰ اللهِ تعالىٰ، فَيُرْسِلُ اللهُ تعالىٰ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ البُحْتِ، فَيَرُسِلُ اللهُ تعالىٰ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ البُحْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ (٣) مِنهُ بَيْتُ

<sup>(</sup>١) أي: يزيل الغبار عن وجوههم. (٢) ليست في: «ك».

<sup>(</sup>٣) لا يكنّ: لا يستتر.

مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأرْضَ، حَتَىٰ يَتُرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ للأرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيُوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (١) وَيُسَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَىٰ أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَيْمِ لَتَكْفِي الفَيْامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنْمِ لَتَكْفِي الفَيْحَدَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَيْحِذَ مِنَ النَّاسِ، فَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنْمِ لَتَكْفِي الفَيْحِذَ مِنَ النَّاسِ، فَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنْمِ لَتَكْفِي الفَيْحِدَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَيْمِ لَتَكْفِي الفَيْحَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَيْمِ لَتَكْفِي الفَيْحَةِ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَيْمَ لَتُعْفِي الفَيْحِدُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكُنُ هُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلُلُ مُونِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُ ونَ فِيها تَهَارُجَ الحُمُرِ (٢)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » رواه مسلمٌ (٣).

قوله: «خَلَّةً بَينَ الشَّامِ والعِراقِ» أي طَرِيقًا بَيْنَهُمَا. قوله: «عَاثَ» بالعَينِ المُهمَلة والثاءِ المُثلَّثةِ، وَالعَيْثُ: أَشَدُّ الفَسَاد. «وَاللَّرَا»: الأسْنِمَةِ. «وَاليَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. «وَالثاءِ المُثلَّتْنِ»: أيْ قِطْعَتَيْنِ. «وَالغَرَضُ»: الهَدَفُ الَّذي يُرْمَىٰ بالنَّشَابِ. أيْ: يَرْمِيهِ رَمْيةً كَرَمْيةِ النَّشَابَة إلى الهَدَفِ. «وَالمَهْرُوذَةُ» بالدالِ المُهمَلَةِ والمُعجَمةِ، وهي: الثَّوْبُ كَرَمْيةِ النَّشَابَة إلى الهَدَفِ. «وَالمَهْرُوذَةُ» بالدالِ المُهمَلَةِ والمُعجَمةِ، وهي: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قوله: «لا يَدَانِ» أي: لاَ طَاقَةَ. «وَالنَّغَفُ»: دُودُ. «وَفَرْسَى » جَمْعُ فَرِيسٍ: وَهُو القَتِيلُ. وَ «الزَّلَقَةُ» بفتحِ الزاي واللامِ وبالقافِ، وَرُوي «الزَّلْقَةُ» بفتحِ الزاي واللامِ وبالقافِ، وَرُوي «الزَّلْقَةُ» بفتحِ الزاي واللامِ وبالقافِ، وَرُوي «الزَّلْقَةُ» بفتحِ الزاي واللامِ وبالقافِ، الجَمَاعَةُ. «الرِّسْلُ» بكسرِ الواء: وهي المِرْآةُ. «العِصَابَةُ»: الجَمَاعَةُ. «الرِّسْلُ» بكسرِ الواء: اللَّبَنُ. «وَاللَّقُحَةُ»: اللَّبُونُ. «وَالفِعَامُ» بكسرِ الفاءِ وبعدَها همزةُ: الجماعةُ. «الفَخِذُ» مِنَ النَّاسِ: دُونَ القَبِيلَة.

١٨٦٧ - وعن [ك/ ١٩١] ربعِيِّ بنِ حِرَاشٍ قال: انطَلَقتُ مع أبي مَسْعودٍ الأنصاريِّ إلىٰ حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ وَالسَّحَى فقال له أبو مسعودٍ: حَدِّثْنِي [ص/ ٢٢٠] ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَةٍ فِي الدَّجَّالِ. قال: «إنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وإنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ

<sup>(</sup>١) بقحفها: بقشرها. (٢) أي: يتناكحون في الشوارع أمام الناس مثل الحمير.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٣٧). (٤) في «ص»: الزَّلقة.

النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وأمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرِاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ» فقال أبو مسعودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

١٨٦٨ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللهِ "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ» لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَومًا أَو أَرْبَعِينَ شَهْرًا أُو أَرْبَعِينَ عَامًا «فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ريحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلاَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ (٢) حَتَّىٰ لُو أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيهِ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ في خِفَّةِ الطَّيْرِ وأَحْلام السِّبَاعِ(٣) لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا ولا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فيَقُولُ: ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تأمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ في ذلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَىٰ لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ (١)، فَيُصْعَقُ ويُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ» أو قالَ: «يُنْزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أو الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ (٥) مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقالُ: يا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ! قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ثُمَّ يُقَالُ: أخْرجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وتِسْعِينَ (٦).

<sup>(</sup>٢) في «ص، ل»: قبضه. (١) البخاري (٣٤٥٠) ومسلم (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أي: كطيران الطير في مسارعتهم إلى الشر، وفي طباع السباع في الإفساد والظلم. (٤) أي: يطينه ويصليحه.

<sup>(</sup>٥) في «ص»: فينبت الله.

<sup>(</sup>٦) بعدها في «ص»: إلى النار.

فَذَلِكَ يَومَ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» رواه مسلمٌ(١).

«اللِّيتُ»: صَفْحَةُ العُنُقِ. وَمَعْنَاهُ: يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ (٢) الْأَخْرَىٰ.

١٨٦٩ - وعن أنسِ ﴿ لَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ﴿ لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا(٣) إلاَّ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ(١) فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ» رواه مسلمٌ ((٥).

· ١٨٧ – وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ (٦)» رواه مسلمٌ (٧).

١٨٧١ - وعن أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: ﴿ لَينْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ» رواه مسلمٌ (٨).

١٨٧٢ – وعن عِمْرَانَ بنِ حُصينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْلَةٌ يقولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ» رواه مسلمٌ (٩).

١٨٧٣ - وعن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ الْأَلْكَ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتُوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤمِنِينَ، فَيَتَلَقَّاهُ (١١) المَسَالِحُ؛ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيقُولُونَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹٤٠). (٢) في «ص»: صفحة.

<sup>(</sup>٣) الأنقاب جمع نقب: وهو الطريق والباب.

<sup>(</sup>٤) السبخة: الأرض التي تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٤٣) ورواه البخاري (١٨٨١).

<sup>(</sup>٦) الطيالسة جمع طيلسان: وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۹۶۶). (۸) مسلم (۲۹۶۶). (۹) مسلم (۲۶۶۲). (۱۰) في «ك، ص»: فيتلقيٰ.

لَهُ: إلىٰ أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إلىٰ هذَا الَّذِي خَرَجَ. فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ! فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ. فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أليس قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ! فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، هذَا الدَّجَّالُ الَّذي ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ. فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ (١) فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا [ص/ ٢٢١] فَيقُولُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بي؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ(٢)! فَيُؤْمَرُ (٣) بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالمنْشَارِ مِنْ مَفْرقِهِ، حَتَّىٰ يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ القِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: قُمْ. فَيَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَأْخُذُهُ (١) بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّما قَذَفَهُ إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِىَ فِي الجَنَّةِ» فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا أَعْظَمُ [ك/ ١٩٢] النَّاسِ شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ» رواه مسلمٌ (٥). وروَى البخاريُّ بعضَهُ بمَعناهُ (١).

«المسالح»: هُمُ الخُفَرَاءُ والطَّلائِعُ.

١٨٧٤ – وعن المَغِيرةِ بنِ شُعبةَ الطَّكَ قال: ما سألَ أَحَدٌ رسولَ الله ﷺ عَن الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَألْتُهُ، وإنَّهُ قال لِي: «مَا يَضُرُّك؟» قُلْتُ: إنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ وَنَهَرَ مَاءٍ! قالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ ذَلكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٧).

<sup>(</sup>١) أي: يُمَدّ على بطنه. (٢) في «ل»: الدجال.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: فيؤمن. (٤) في «ص»: فيأخذ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۹۳۸). (٦) البخاري (۱۸۸۲).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧١٢٢) ومسلم(٢١٥٢).

٥١٨٧ - وعن أنس رَ اللهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ ('')، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (ك فر)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

١٨٧٦ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَوْقَكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ألا أُحدِّثُكمْ حَدِيثًا عَن الدَّجَّالِ ما حدَّثَ بهِ نبيٌّ قَومَهُ؟ إنَّهُ أعورُ، وَإنَّهُ يجيءُ بِمِثَالِ الجنَّةِ والنَّارِ، فالتي يقولُ: إنَّهَ الجَنَّةُ، هي النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

١٨٧٧ - وعن ابنِ عُمرَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فقال: «إِنَّ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَىٰ، كَأْنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

١٨٧٨ – وعن أبي هُرَيْرةَ فَطَّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُود، حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاء الحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يا مُسْلِمُ، هذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي، تَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إلَّا الغَرْقَدَ فإنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥).

١٨٧٩ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَمُرَّ الرجُلُ بالقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولَ: يَالَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هذَا القَبْرِ! وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ، ما بِهِ إِلَّا البَلاَءُ (٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) في «ل»: الدجال.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷٤۰۸) ومسلم (۲۹۳۳). (۳) البخاري (۳۳۲۸) ومسلم (۲۹۳۳).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤٣٩) ومسلم (١٦٩). (٥) البخاري (٢٩٢٦) ومسلم (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٦) أي: لا يتمنى الموت محافظة على دينه، بل جزعًا من الابتلاء والفتنة.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧١١٥) ومسلم(١٥٧).

• ١٨٨٠ - وعنهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَحْسِرَ (١) الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو ﴾(٢).

وفي روايةٍ: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

١٨٨١ – وعنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «يَتُرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إلَّا العَوَافِي (١٤) يُريد عَوَافِي السِّبَاعِ والطَّيرِ «وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ المَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا (٥)، حَتَّىٰ إذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الودَاع خَرَّا عَلَىٰ وُجُوهِهمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٨٨٢ – وعن أبي سَعِيدٍ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِر الزَّمَانِ، يَحْثُو المَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ» رواه مسلمٌ(٧).

١٨٨٣ - وعن أبي مُوسىٰ الأشْعَرِيِّ فَطَّكُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْ قَال: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ [ص/ ٢٢٢] مِنَ الذَّهَبِ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنهُ، وَيُرَىٰ الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ» رواه مسلمُ (۸).

١٨٨٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الْأَلِيُّ عن النَّبِيِّ ﷺ قالِ: «اشْتَرَىٰ رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا،

<sup>(</sup>١) في النسخ: تحسر. وكذا في الموضع الآتي.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١١٩) ومسلم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) العوافي: التي تبحث عن الطعام.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤ ١٨٧٤) ومسلم (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٤١٤) ومسلم(١٠١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩١٧) ومسلم (٢٨٩٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) وحوشًا: خالية ليس بها أحد.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۹۱٤).

فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَىٰ العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فقال لَهُ الَّذِي اشْتَرَىٰ العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ. فقال الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ، فقال الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلكُمَا وَلَدُ ؟ قالَ بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ، فقال الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلكُمَا وَلَدُ ؟ قالَ أَحُدُهُما: لِي غُلاَمٌ. وقالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قال: أَنْكِحْ الغُلامَ الجَارِيَةَ، وأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَالَ الآخَرُ: ).

١٨٨٦ - وعن مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: قال النبيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ اللَّوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَىٰ حُثَالَةٌ كَحُثَالَةٍ (\*) الشَّعِيرِ أوِ التَّمْرِ، لا يُبَالِيهُمُ [ك/ ١٩٣] اللهُ بَالَةً» رواه البخاريُّ (٥).

١٨٨٧ - وعن رِفَاعَةَ بنِ رافعِ الزُّرَقِيِّ وَاللَّهُ قال: جاء جِبْرِيلُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ قال: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قال: «مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قال: وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلائِكَةِ. رواه البخاريُّ(١).

<sup>(</sup>١) في «ك، ص»: فتصرفا. وفي «ل»: وتصرفا. والمثبت من الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٧٢) ومسلم(١٧٢١). (٣) البخاري (٦٧٦٩) ومسلم(١٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ وبعض مصادر الحديث، وفي البخاري: «حُفَالة كحُفَالة» وهي بُمعنىٰ (حثالة) وهي الرديء من كل شيء.

<sup>(</sup>٥) البخّاري (٦٤٣٤). (٦) البخاري (٣٩٩٢).

١٨٨٨ - وعن ابنِ عُمرَ رَا قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ بِقَومٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٨٨٩ - وعن جابرٍ وَالْحَاقَةُ قال: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ - يَعْنِي فِي الخُطْبَةِ - فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ العِشَارِ (٢) حَتَّىٰ نَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوضَعَ المِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ العِشَارِ (٢) حَتَّىٰ نَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ (٣).

وفي روايةٍ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ (١٠).

وفي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّبِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ (٥٠).

وفي رواية: فصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَفِهُا إلَيهِ، فَخَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّتْ، قال: «بَكَتْ عَلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ» رواه البخاريُّ(١).

• ١٨٩ - وعن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بِنِ ناشِرِ اللهِ عَلَيْكَةً قال: «إِنَّ اللهَ تَعْلَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ «إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُّودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا» حديثُ حسنٌ. رواه الدارَقُطْنِيُّ وغيرُهُ(٧).

١٨٩١ - وعن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ سَبْعَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١٠٨) ومسلم(٢٨٧٩). (٢) العشار جمع عشراء: وهي الناقة الحامل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩١٨). وفي «ص» زيادة: فسكن.(٤) البخاري (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٩٥). (٦) البخاري (٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٤٣٩٦)، ورواه البيهقي (١٠/١٢).

غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

وفي روايةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٨٩٢ – وعن أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَيْلِيْهِ قال: «لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ تَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

١٨٩٣ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. [ص/ ٢٢٣] وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكذَا السَّبِيلِ. [ص/ ٢٢٣] وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَىٰ غَيْرِ ذلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، لاَ يُبَايِعُهُ إلَّا لِدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَىٰ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ ).

١٨٩٤ – وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قالوا: يا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قالَ: أَبَيْتُ النَّعُونَ شَهْرًا؟ أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قالَ: أَبَيْتُ «وَيَبْلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإنْسَانِ إلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ (٥) فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ البَعْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٨٩٥ - وعنه قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ، جَاءَ (٧) أَعْرَابِيُّ فقال: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ يُحَدِّثُ، فقال بَعْضُ القَومِ: سَمِعَ مَا قال فَكَرِهَ مَا قال. وقال بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٩٥) ومسلم(١٩٥٢). (۲) البخاري (٦١٣٣) ومسلم(٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٥٨) ومسلم (١٠٨). (٤) أي: أبيت أن أجزم بالمراد منه.

<sup>(</sup>٥) عجب الذنب: رأس العصعوص أسفل الظهر. (٦) البَّخاري (٤٩٣٥) ومسلم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٧) في «ص»: جاءه.

عَنِ السَّاعَةِ؟» قال: أنا يا رسُولَ اللهِ. قال: «إذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قال: كَيفَ إضَاعَتُهَا؟ قال: «إذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاريُّ(١).

١٨٩٦ - وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ (٢)، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُمْ، وإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه البخاريُّ (٣).

١٨٩٧ - وعنه: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قالَ: خَيْرُ النَّاسِ للنَّاسِ، يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا(٤) فِي الإسْلَامِ(٥).

١٨٩٨ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «عَجِبَ اللهُ مِنْ قَومٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ»(٦) رواهما البخاريُّ.

معناه: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ.

١٨٩٩ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «أَحَبُّ البِلادِ إلَىٰ اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلادِ إلَىٰ اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إلَىٰ اللهِ أَسْوَاقُهَا» رواه مسلمٌ(٧).

١٩٠٠ - وعن سَلْمَانَ الفارسيِّ فَعُلَّتُكُ من قولهِ: لاَ تَكُونَنَّ إِن اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ (١٠).
 رواه مسلمٌ هكذا (٩٠).

### ورواه البَرْقَانِيُّ في «صحيحه» عن سَلْمَانَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَكُونَنَّ

البخاري (٥٩).
 اليخاري (٥٩).

(٣) البخاري (٦٩٤).(٤) في «ك، ص»: يدخلون.

(٥) البخاري (٢٥٥٧). (٦) البخاري (٣٠١٠).

(۷) مسلم (۲۷۱).

(٨) أي: تجتمع جنوده في الأسواق للتحريش بين الناس والإفساد بينهم.

(٩) مسلم (١٥٤٢).

أَوَّلَ مَـنْ يَدْخُـلُ السُّـوقَ، وَلاَ آخِرَ مَـنْ [ك/ ١٩٤] يَخْـرُجُ مِنْهَا؛ فِيهَا بَاضَ الشَّـيْطَانُ وَفَرَّخَ»(١).

١٩٠١ - وعن عاصم الأَحْوَلِ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ نَطْقَ قَالَ: قلتُ لِرسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: يا رسولَ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ. قال: «وَلَكَ» قال عاصمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ، وَلَكَ. ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الآية: ﴿وَٱسۡتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قال: نَعَمْ، وَلَكَ. ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الآية: ﴿وَٱسۡتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ ؟ قال: رواه مسلمٌ (١٠).

١٩٠٢ – وعن أبي مَسْعودِ الأنصاريِّ الطَّلَّ قَال: قال النبيُّ ﷺ: «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأولَىٰ: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رواه البخاريُّ<sup>(٣)</sup>.

١٩٠٣ - وعن ابنِ مَسْعودٍ رَا اللهِ قَالَ: قال النبيُّ عَلَيْهِ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاء» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

١٩٠٤ - وعن عائشة نَوْ قَالَ قَالَ وَ اللهِ عَلَيْ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ اللهُ (٥٠).

• • • • ا وعنها قالت: كان خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ القُرْآنَ. رواه مسلمٌ في جملةِ حديثٍ طويل(٦).

١٩٠٦ وعنها قالت: قال [ص/ ٢٢٤] رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ

<sup>(</sup>١) «صحيح البرقاني» هو مستخرجه على «مسلم» والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١) (٢٤٨/٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٢٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳٤٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٨٦٤) ومسلم(١٦٧٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٤٦).

اللهُ لِقَاءهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ اللهُ لِقَاءهُ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أكراهِيةُ المَوتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتِ! قال: «لَيْسَ كَذَلِكَ، ولكِنَّ المُؤْمِنَ إذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءهُ، وإنَّ الكَافِرَ إذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطهِ، كَرِهَ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءهُ اللهِ وَسَخَطهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ اللهُ لِقَاءه اللهِ وَسَخَطهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءه اللهِ وَسَخَطهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءه اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءه اللهِ وَلَا مسلمٌ (۱).

١٩٠٧ - وعن أُمِّ المُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَّ يَطْكُ قَالَتْ: كان النبيُ عَلَيْهِ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّنْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (١ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِي عَلَيْ إِسُوعَا، فقال النبيُ عَلَيْ إِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَةُ بِنْتُ حُمَيً اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٩٠٨ - وعن أبي الفضل العَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ وَ اللهُ عَلَيْ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) أي: ليعيدني إلىٰ منزلي.

<sup>(</sup>٤) صيتًا: قوى الصوت. أ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٣٥) ومسلم(٢١٧٥).

أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ (١) فَوَاللهِ، لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ (١) حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَىٰ أَوْلاَدِهَا، فقالوا: يا لَبَيْك! يا لَبَيْك! فَاقْتَتَلُوا وَالكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ! يَقُولُونَ: يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ قَصُرَتِ (١) الدَّعْوَةُ عَلَىٰ بَنِي يَقُولُونَ: يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ قَصُرَتِ (١) الدَّعْوَةُ عَلَىٰ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَلَىٰ بَعْلَتِهِ، كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو عَلَىٰ بَعْلَتِهِ، كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، فقال: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ» ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَ فِي (٥) وُجُوهِ الكُفَّارِ ثُمَّ قال: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ» فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا القِتَالُ عَلَىٰ هَيْتِهِ فِيما أَرَىٰ، فَواللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ كَالْمُتَالِهِ، عَلَىٰ هَيْتِهِ فِيما أَرَىٰ، فَواللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ كَالْمُتَعِلَاهُ عَلَىٰ هَيْتِهِ فِيما أَرَىٰ، فَواللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ كَاللهُ عَلَىٰ هَيْتِهِ فِيما أَرَىٰ، فَواللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ كَالْمُونُ وَلَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا وَلُكُ

= كتاب المنثورات والملح

«الوَطِيسُ» التَّنُّورُ، ومعناهُ: اشْتَدَّتِ (٧) الحَرْبُ. وقوله (٨): «حَدَّهُمْ» هو بالحاء المهملة: أيْ بَأْسَهُمْ.

<sup>(</sup>١) السمرة: الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٢) عطفتهم: إقبالهم عليّ.

<sup>(</sup>٣) أي: الاستغاثة والمناداة في الأنصار.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: قصدت. (٥) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٧٧٥). (٧) في «ص، ل»: اشتد.

<sup>(</sup>A) في «ل»: وقولهم. (٩) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم.

وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ رواه مسلمٌ (١).

۱۹۱۰ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ [وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ] (٢) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» رواه مسلمٌ (٣).

«العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

١٩١١ - وعنهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ، كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ» رواه مسلمٌ (١٠).

1917 - وعنه قال: أَخَذَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِي فقال: «خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الأَّلْآثَاءِ، وَخَلَقَ الشَّكِرُوهَ يَومَ الأَّلْآثَاءِ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الأَّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ [ص/ ٢٣١] وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَ يَومَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ وَخَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ، في آخِرِ الخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَىٰ اللَّيْلِ» رواه مسلمٌ (٥٠).

١٩١٣ - وعن أبي سُلَيمانَ خالدِ بنِ الوليدِ وَ اللهِ عَالَ: لَقَدِ انْقَطَعتْ في يَدِي يَوْمَ
 مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ (١٠) يَمَانِيَّةٌ. رواه البخاريُ (٧).

١٩١٤ - وعن عَمْرِ و بنِ العاصي فَطْقَ أَنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ» مُتَّفَقٌ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ» مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠١٥). (٢) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٧). (٤) مسلم (٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٨٩). (٦) في «لْ»: صحيفة. والصفيحة: السيف العريض.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٢٦٥).

عَلَيْهِ (١).

١٩١٥ - وعن عائشة نَطْفَتُكَا أَنَّ النبيَّ عَلَيْكِةً قال: «الحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٩١٦ - وعنها، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّومِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهَذَا الحَدِيثِ. وَالمُرادُ بالوَلِيِّ القَرِيبُ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

ابن الزُّبَير وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطُّفَيْلِ، أَنَّ عائشة وَ اللهِ كَتْتَهِينَ عَائِشَةُ أَوْ لاَّحْجُرَنَّ ابن الزُّبَير وَ اللهِ لَتَنْتَهِينَ عَائِشَةُ أَوْ لاَّحْجُرَنَّ ابن الزُّبَير وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (۱۷۱٦). (۲) البخاري (۳۲۲۳) ومسلم (۲۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧). (٤) أي: أخالف نذري.

<sup>(</sup>٥) الحجاب: الستر الذي كانت تجلس خلفه إذا دخل عليها غير محارمها. فهو ابن أختها أسماء.

وَيَبْكِي (١)، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبدُ الرحمنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ:
إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ نَهَىٰ عَمَّا عَلِمْتِ (٢) مِنَ الهِجْرَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالِهِ نَهَىٰ عَمَّا عَلِمْتِ عَائِشَة مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي ثَلاَثِ لَيَالٍ. فَلَمَّ أَكْثَرُوا عَلَىٰ عَائِشَة مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَإِنَّ النَّذر شَدِيدٌ. فَلَمْ يَزَالاً بِهَا حَتَّىٰ كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ، وأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعَدَ ذَلِكَ فَتَبَكِي حَتَّىٰ تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواه البخاريُّ (٣).

١٩١٨ - وعن عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ فَطَّ أَن رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنينَ كَالمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَلِلأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَىٰ المِنْبَرِ فقال: «إنِّي عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنينَ كَالمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَلِلأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَىٰ المِنْبَرِ فقال: «إنِّي عَلَيْهُمْ وإنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وإنِّي لأَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُّ (اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَشُرِكُوا، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا» قال: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» قال عُقْبَةُ: فكانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ (٦).

وفي رواية قال: «إنِّي فَرَطُّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وإنِّي لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ» أَوْ «مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وإنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا»(٧).

<sup>(</sup>١) في «ل»: ويبكي طويلاً. (٢) في النسخ: عملت. والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٧٣). (٤) أي: سابقكم علىٰ الحوض. إشارة إلىٰ قرب وفاته.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٠٤٢) ومسلم(٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣١/٢٢٩٦). (٧) البخاري (١٣٤٤) ومسلم(٢٢٩٦/٣٠).

وَالمُرَادُ بِالصَّلاَةِ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ الدُّعَاءُ لَهُمْ، لاَ الصَّلاَةُ المَعْرُوفَةُ.

١٩١٩ - وعن أبي زَيدٍ عَمْرِو بنِ أَخْطَبَ الأنصاريِّ فَظَّ قال: صلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَا رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بنِ أَخْطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ [فَخَطَبَنَا](١) صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا](١) صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا](١) حَتَّىٰ خَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رواه مسلمٌ(٢).

١٩٢١ - وعن أُمِّ شَرِيكٍ نَّطْكُما أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وقال:
 «كَانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ
 إبْرَاهِيمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

۱۹۲۲ - وعن أبي هُرَيْرَةَ الطَّلِّ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأولَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً »(١٠).

وفي روايـةٍ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً (٧) في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَـنَةٍ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ» (٨) رواه مسلمٌ.

قال أهلُ اللُّغة: «الوَزغُ» العِظامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ.

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٩٢). (٣) البخاري (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) في «لُ»: علىٰ نار. (٥) البخاري (٣٣٥٩) ومسلم (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) مُسلم (١٤٦/٢٢٤٠). (٧) في «صُ»: وزغًا.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۲٤/ ۱٤۷).

بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ سَارِقٍ! قال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! (١) لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ! قال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! (١) لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ زَانِيَةٍ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ زَانِيَةٍ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ زَانِيَةٍ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ بَصِدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ عَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ عَنِيٍّ فَقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ سَارِقٍ وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ وعلىٰ غَنِيًّ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ سَارِقٍ وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ وعلىٰ غَنِيًّ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ سَارِقٍ وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ وعلىٰ غَنِيًّ! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ سَارِقٍ وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ وعلىٰ غَنِيً! فقال: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ! عَلَىٰ سَارِقٍ وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ وعلىٰ غَنِيً! فقال اللهُ اللهُ عَلَىٰ سارقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وأَمَّا النَّاهُ اللهُ تعالىٰ والمَا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ تعالىٰ ومسلمٌ بمَعناه (١٠). البخاريُّ بلفظِهِ ومسلمٌ بمَعناه (١٠).

تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً (٥) وقال: «أنا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً (٥) وقال: «أنا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، يَجْمَعُ اللهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: ألا تَرُونَ مَا أنْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ مَا بَلَغَكُمْ! ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ وَيَقُولُ النَّاسُ: ألا تَرُونَ مَا أنْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ مَا بَلَغَكُمْ! ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ وَيَقُولُ النَّاسُ: ألا تَرُونَ مَا أنْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ مَا بَلَغَكُمْ! ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ وَالْمَلاَئِكَةُ فَيقُولُونَ: يا آدَمُ، أنْتَ أَبُو كُمْ آدَمُ. فَيَأْتُونَهُ فَيقُولُونَ: يا آدَمُ، أنْتَ أَبُو كُمْ آدَمُ. فَيَأْتُونَهُ فَيقُولُونَ: يا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو اللّهُ بَيْدِهِ، وَنَفَحُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأَسْكَنَكَ اللهَ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّاهُ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّاهُ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّهُ عَضِيْنَ اللَّهُ عَضَيْنَ المَالاَئِكَةُ فَاللَا وَلَا يَعْضَيْنُ اللهُ عَضْ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الشَّهُ عَلْهُ مِثْلَهُ مَ لَكُ اللهُ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّهُ عَنْ الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَنْ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَنْ الشَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى السَلَهُ عَلَى السَلَهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى السَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

<sup>(</sup>٢) أي: أُرِيَ رؤيا في منامه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٢١) ومسلم (١٠٢٢).

<sup>(</sup>١) بعدها في «ل»: على سارق.

<sup>(</sup>٣) في «ك، ص»: فأما.

<sup>(</sup>٥) في «ص، ل»: فنهش منها نهشة.

نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ. فَيَٱتُونَ نوحًا فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ الأَرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَمَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ! أَلاَ تَرَى إِلَىٰ مَا بَلَغْنَا! أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ! فَيقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ: يا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا [ص/ ٢٢٥] إِلَىٰ رَبِّكَ، أَمَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ! فَيقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّى كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِى! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ. فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ فَيقُولُونَ: يا مُوسَىٰ، أَنتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالاتِهِ وَبكَلاَمِهِ عَلَىٰ النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَمَا ترَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ [ك/ ١٩٧] فِيهِ! فيقُولُ: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي أَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ. فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُونَ: يا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إلَىٰ رَبِّكَ، أَلاَ تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ! فَيَقُولُ عِيسَىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اَذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ (١٠).

وفي روايةٍ: "فَيَأْتُونِي (٢) فَيَقُولُونَ: يا مُحَمَّدُ، أنتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِياءِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۱۲). (۲) في «ص، ل»: فيأتون.

غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ! فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يا رَبِّ! أُمَّتِي يا رَبِّ! أُمَّتِي يا رَبِّ! أُمَّتِي يا رَبِّ! أُمَّتِي اللهُ مَنْ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ فَيْقَالُ: يا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ» ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ» ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ وَلَا مَنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُ مَلْ مَنَ كَاهُ لِيْ مُنَاقِيْ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) المصراعان: جانبا الباب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧١٢) ومسلم(١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في «ص»: فوضعها.

وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَىٰ إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّفَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَى - أَوْ قال: يَتَلَبَّطُ - مَا فِي السِّفَاءَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا نَعْظُرُ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الأرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي رَفَعَت طَرفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَىٰ أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَلَمْ تَرَاتٍ.

قَالَ ابن عَبَّاسِ: قالَ النبيُّ عَلَيْكَ : ﴿ فَلَذَلِكَ سَعَىٰ النَّاسُ بَيْنَهُمَا ﴾.

فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَىٰ المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فقالتْ: صَهْ! تُريدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيضًا، فقالتْ: عَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ! فَإِذَا بِالمَلَكِ(١) عِنْدَ مَوْضِعِ فَسَمِعَتْ أَيضًا، فقالتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ! فَإِذَا بِالمَلَكِ(١) عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْ نَرَمَ، فَبَحَتُ [ص/ ٢٢٦] بِعَقِبِهِ - أَوْ قال: بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُغْرِفُ المَاءَ في سِقَائِهَا، وَهُ وَ يَفُورُ بَعْدَمَا تُغْرِفُ المَاءَ في سِقَائِهَا، وَهُ وَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ . وفي روايةٍ: بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ.

قال ابن عباس: قال النبيُّ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ! لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ» أَوْ قال: «لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا (٣)».

قال: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فقال لَهَا المَلَكُ: لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ؛ فَإِنَّ هاهُنَا بَيْتًا للهِ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ، وإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ. وكان البَيْتُ مُرْ تَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِمْ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِمْ

<sup>(</sup>١) في «ل»: فإذا هي بالملك قائم. (٢) تحوِّضه: تجعله مثل الحوض.

<sup>(</sup>٣) أي: عينًا جارية.

رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم، مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كُدًى، فَنَزلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّة، فَرَأَوْا طَائِرًا عائِفًا (١) فقالوا: إِنَّ هَـذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَىٰ مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بهذا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاء! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاء، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُم، فَأَقْبَلُوا، وَمَا فِيهِ مَاء! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاء، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُم، فَأَقْبَلُوا، وَمَا فِيهِ مَاء! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاء، فَرَجَعُوا فَأَدْبَرُوهُم، فَأَقْبَلُوا، وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَكِ؟ قالتُ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي المَاء، قَالُوا: نَعَمْ.

قال ابن عباس: قال النبيُّ ﷺ: «فَالْفَىٰ ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وهي تُحِبُّ الأُنْسَ» فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ.

فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَقَّ بَاسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (() فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فقالتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. وفي رواية: يَصِيدُ. ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَهِمْ، فقالتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قال: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي فقالتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قال: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنسَ شَيْئًا، فقال: هَلْ جَاءكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قالتْ: نَعَمْ، جَاءنا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَفْرَنِي أَنْ أَفُولُ السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرٌ عَتَبَةَ بَابِكَ. قال: ذَاكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ! السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرٌ عَتَبَةَ بَابِكَ. قال: ذَاكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفُارِقَكِ! السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرٌ عَتَبَةَ بَابِكَ. فَلَاثَ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قال: السَّهُ مُ إِنْهُ هُمْ إِبْرَاهِيمُ (") مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) العائف: الذي يحوم حول الماء.

<sup>(</sup>٢) المعنىٰ: يتفقد حال ما تركه. (٣) ليست في «ص».

كَيفَ أَنْتُمْ؟ وَسَالَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فقالتْ: نَحْنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ. وَأَثْنَتْ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ، فقال: مَا طَعَامُكُمْ؟ قالت: الماءُ. قال: فمَا شَرَابُكُمْ؟ قالت: الماءُ. قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ.

قال النَّبِيُّ ﷺ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قال: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ(١).

وفي رواية: فجاء فقال: أيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فقالتْ امْرأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ. فقالتْ امْرأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ. فقالتْ امْرَأْتُهُ: أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قال: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قالتْ: طَعَامُنَا اللَّهُمُ وَشَرابُنَا المَاءُ. قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ.

قال: فقال أَبُو القاسم ﷺ: «بَرَكَةُ دَعوَةِ إبْرَاهِيمَ».

قال: إذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرتُهُ، وَسَألَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قال: أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قال: ذَاكَ أَبِي، وأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ.

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ، وإسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَريبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَالوَلَدُ بِالوَالدِ، قَالَ: فَاصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَالوَلَدُ بِالوَالدِ، قَالَ: فَاصْنَعُ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ. قال: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُنِي بَيْتًا هَاهُنَا. وأَشَارَ إِلَىٰ أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَىٰ قَالَ: وَأُعِينُونَ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتًا هَاهُنَا. وأَشَارَ إِلَىٰ أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَىٰ (١) أي: لا تَتفق الطباع في غير مكة مع الانفراد باللحم والماء.

مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّىٰ إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ جَاءَ بِهذَا الحَجَرِ [ص/ ٢٢٧] فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحجارة، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْهِ، وَهُو يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحجارة، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وفي روايةٍ: أنَّ إبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيكِرُّ لَبَنْهَا، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْماعيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا [كَدَاءَ](١) نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يا إِبْرَاهِيمُ، إِلَىٰ مَنْ تَتُرُكُنَا؟ قال: إِلَىٰ اللهِ. قالتْ: رَضِيْتُ بِاللهِ. فَرَجَعَتْ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشِّنَّةِ، وَيَدُرُّ لَبَنْهَا عَلَىٰ صَبيِّهَا، حَتَّىٰ لَمَّا فَنِيَ المَاءُ قالت: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّى أُحِسُّ أَحَدًا! قال: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ؛ هَلْ تُحِسُّ أحدًا، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِي سَعَتْ، وأتَتِ المَرْوَةَ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ قالتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ! فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، كَأَنَّهُ يَنْشَعُ لِلْمَوْتِ(٢) فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فقالتْ: لَوْ [ك/ ١٩٩] ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّى أُحِسُّ أَحَدًا! فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ ونظَرتْ (٣) فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، حَتَّىٰ أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قالتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ! فَإِذَا هِي بصَوْتٍ، فقالتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْـ لَكَ خَيْرٌ! فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْكُمُ فقال بِعقِبِهِ هَكَـ ذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَىٰ الأرْض، فَانْبَثَقَ المَاءُ، فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ (٤) ۗ وَذَكَرَ الحَديثَ

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) أي: يشهق ويعلو صوته كالذي ينازع.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٤) أي: تملأ كفيها.

بِطُولِهِ، رواه البخاريُّ بهذه الرواياتِ كلِّها(١).

«الدَّوْحَةُ»: الشَّجَرَةُ الكَبِيرَةُ. قوله: «قَفَّىٰ» أَيْ: وَلَّىٰ. «وَالْجَرِيُّ»: الرَّسُولُ. «وَالْجَرِيُّ»: الرَّسُولُ. «وَالْفَىٰ»: معناه وَجَدَ. قوله: «يَنْشَغُ» أَيْ: يَشْهَقُ.

١٩٢٦ - وعن سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ رَفِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ يقولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۱۶، ۳۳۲۰، ۲۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٧٨) ومسلم (٢٠٤٩).

### كتاب الاستغفار

قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ اللهُ عَالَىٰ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ الذَنْ اللهُ عَالَىٰ: ﴿ وَاللهُ عَالَىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنّهُ وَكَانَ تَوَّابُ ﴾ [النصر: ٣] وقال تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنّن تُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ ﴾ [آل عمران: ٣] وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا عَالَىٰ عَفُورًا اللهُ عَنْ وَمَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ وَمَا كَانَ اللهُ اللهُ وَمَا كَانَهُ اللهُ عَنْ وَمَا كَانَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا عمران: ١٣٥].

والآياتُ في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

١٩٢٧ - وعن الأَغَرِّ المُزَنِيِّ وَاللَّهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي (١) وإنِّي لأَسْتَغفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رواه مسلمٌ (٢).

١٩٢٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ عَالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَا لَمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ رواه البخاري (٣).

١٩٢٩ – وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي: يغشىٰ ويغطىٰ علىٰ قلبي بعارض بشري يشغلني عن الذكر من أمور الأمة والملة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٠٤). (٣) البخاري (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٤٩).

١٩٣٠ - وعن ابنِ عُمرَ الطُّلِي قال: كُنَّا نَعُدُّ لرسولِ اللهِ ﷺ في المَجْلِسِ الواحِدِ مائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» رواه أبو داودَ والترمذيُّ (١) وقال: حديثُ صحيحٌ (١).

١٩٣١ - وعن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّالِهِ اللهِ عَبَّالِهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَمْ فَرَجًا، وَرَزَقهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسِبُ » جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسِبُ » رواه أبو داودَ (٣).

١٩٣٢ - وعن ابنِ مَسْعودٍ نَوْقَ قَالَ: قال [ص/ ٢٢٨] رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قال: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ. غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وإنْ كانَ قَدْ فَرَّ مَنْ الزَّحْفِ» رواه أبو داودَ والترمذيُّ والحاكمُ (١٠) وقال: حديثُ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ ومسلم.

١٩٣٣ – وعن شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ فَطَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَال: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي الشَّهْرِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قالهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قالهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» رواه البخاريُّ (٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥١٦) والترمذي (٣٤٣٤) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) في «ل»: حديث حسن صحيح. (٣) أبو داود (١٥١٨).

<sup>(</sup>٤) بعدها في «ص»: عن النبي ﷺ. والحديث أخرجه أبو داود (١٥١٧) والترمذي (٣٥٧٧) من حديث زيد مولىٰ النبي ﷺ. وأخرجه الحاكم (٢/ ١٤٢) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٠٦).

«أبوءُ» بباءٍ مَضمومةٍ ثم واوٍ وهمزةٍ ممدودةٍ، ومعناه: أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

1978 – وعن ثَوْبَانَ الطَّقَ قال: كان رَسُولُ الله ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ» اسْتَغْفَر ثَلاَثًا وقال: يقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

١٩٣٥ - وعن عائشة نَوْ الله عَلَيْهِ عَالِمَة نَوْ الله عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ:
 «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغَفِرُهُ وأتوبُ إلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

الله على: هال الله تعالى: عن أنس وَ الله عَلَىٰ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَىٰ يقولُ: «قال الله تعالىٰ: يا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ [وَلاَ أُبَالِي] (٣). يا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِها مَغْفِرَةً » رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنُ (١٠).

«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العين: قِيلَ هُوَ السَّحَابُ. وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ ظَهَرَ. «وَقُرَابُ الأَرْضِ» بضَمِّ القافِ، ورُوي بكسرِها، والضَّمُّ أشهرُ: وَهُوَ ما يُقَارِبُ مِلاَّها.

١٩٣٧ - وعن ابنِ عُمرَ الطَّنْ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قَال: «يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وأَكْثِرْنَ مِن الاسْتِغْفَارِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» قالت امرأةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨١٧) ومسلم(٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخ، والمثبت من الترمذي.

قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ العَشِيرَ (١) مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لَكِ مِنْكُنَّ » قالت: ما نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ؟ قال: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي » رواه مسلمٌ (٢).

#### \*\*\*\*

## ١- باب بيان ما أعدَّ اللهُ تعالىٰ للمؤمنين في الجنة

<sup>(</sup>١) أي: تجحدن إحسان الزوج إليكن.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۹).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي.

ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ فَأَنْ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَالمطففين: ٢٧ – ٢٧].

والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

19٣٨ - وعن جابرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ، وَلاَ يَبُولُونَ، وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ(١) وَيَشْرَبُونَ، وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ، وَلاَ يَبُولُونَ، وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ(١) ورَشْحًا كَرَشْحِ (١) المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ» رواه مسلمٌ(٣).

1979 - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَأَكُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "قال اللهُ تعالىٰ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ " لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ " وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ (جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ('') ﴿ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ (جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ('') ﴿ وَاقْرَقُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ (جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ('') ﴿ وَمُنْ قَلْ مَعْنَ مُلْ اللهُ عَلَيْهِ ('').

• ١٩٤٠ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إضَاءةً، لآ يَبُولُونَ ('') وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتْفُلُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ ('') الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ "عُودُ الطِّيبِ «أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العيْنُ، عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلِ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ "عُودُ الطِّيبِ «أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العيْنُ، عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

<sup>(</sup>١) الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) في «ك»: كريح. (٤) ليست في «ص، ل».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٦) في «ك، ص»: ولا يبولون.

<sup>(</sup>٧) في «صُ»: وأمشاطهم.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٣٢٧) ومسلم (٢٨٣٤).

وفي روايةٍ للبخاريِّ ومسلم: «آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ (۱) المِسْكُ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهَا (۱) مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ [ك/ ٢٠١] قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًا» (۳).

قوله: «عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ واحدٍ» رواه بعضُهُم بفتحِ الخاءِ وإسكانِ اللامِ، وبعضُهُم بضَمِّهما، وكلاهما صحيحٌ.

النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، أَوْ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ؛ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيقُولُ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، أَوْ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ؛ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيقُولُ النَّا عَرَّفَجَلَّ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة. فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إليْهِ أَنَّهَا مَلاَّىٰ، فَيَرْجِعُ (٢) فَيقُولُ: يا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ! فَيقُولُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ له: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة. فيأتِيهَا، فَيُحَيَّلُ إليهِ

<sup>(</sup>١) في «ص، ل»: ورشحهم فيها.

<sup>(</sup>٢) في «ص»: سوقهما. وفي «ل»: ساقيهما. (٣) البخاري (٣٢٤٥) ومسلم (٢٨٣٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ، والمثبت من صحيح مسلم. (٥) مسلم (١٨٩).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ص».

أَنَّهَا مَلأَىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَىٰ. فَيقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لَهُ: اذهبْ فَادخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشرَةِ (١) أَمْثَالِ الدُّنْيَا. الجُنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشرَةِ (١) أَمْثَالِ الدُّنْيَا. فَيقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ المَلِكُ! » قال: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فَيقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَكَانَ يقالُ: «ذَلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، فَكَانَ يقالُ: «ذَلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٩٤٣ - وعن أبي موسىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُها فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، لِلمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ، فَلاَ يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [ص/ ٢٣٠]

١٩٤٤ - وعن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إنَّ في الجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ (٤) السَّريعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٩٤٥ - ورَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَينِ» أيضًا مِن روايةِ أبي هُرَيْرَةَ، وقال: «يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِائةَ سَنَةٍ لا يَقْطَعُها»(٦).

١٩٤٦ – وعنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبِ النُّرِيِّ النَّالِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبِ النُّواْتِ اللَّهُ الْغَابِرَ فِي الأَّفُق مِنَ الْمَشْرِقِ أَو الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ » قالُوا: يا رسولَ الله، تِلْكَ مَنَازِلُ الأنبياءِ، لاَ يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ ؟ قال: «بَلَىٰ، والَّذِي بَيْنَهُمْ » قالُوا: يا رسولَ الله، تِلْكَ مَنَازِلُ الأنبياءِ، لاَ يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ ؟ قال: «بَلَىٰ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

١٩٤٧ - وعن أبي هُرَيْرَةَ فَطَالِكَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْةٌ قال: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ

<sup>(</sup>۱) في «ل»: عشر. (۲) البخاري (۲۵۷۱) ومسلم (۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) بُعدها في «ص»: الميل ستة آلاف إلى. ورواه البخاري (٣٢٣٤) ومسلم (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) المضمر : الذي ينقص علفه بعد سمنه لينقص لحمه ويزداد جريه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٣ ، ٢٥) ومسلم (٢٨٢٧). (٦) البخاري (٢٥٢٣) ومسلم (٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٢٥٦) ومسلم (٢٨٣١).

مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أو تَغْرُبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٩٤٨ – وعن أنسِ رَزُلُكُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ في الجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهم وَثِيَابِهمْ، فَيَزدَادُونَ حُسنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَد ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمالًا!» رواه

١٩٤٩ - وعن سَهْل بنِ سَعْدٍ رَفَطْكُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَراءُونَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَرَاءونَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٣).

• ١٩٥ - وعنه قال: شَهِدْتُ مِنَ النبيِّ عَيْكَةً مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ، ثُمَّ قال في آخِرِ حَدِيثِهِ: «فيهَا مَا لا عَينٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلىٰ قَلْب بَشَرٍ» ثُمَّ قَرَأ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾. رواه البخاريُّ (١). [ك/ ٢٠٢]

١٩٥١ - وعن أبي سَعِيد وأبي هُرَيْرَةَ لِنَالِئَكَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا دَخَلَ (٥) أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا وَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أبدًا، وإنَّ لَكمْ أنْ تَشِبُّوا فلا تَهْرَمُوا أبدًا، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْأَسُوا أُبَدًا) رواه مسلمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٩٣) ولم يروه مسلم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۳۳).

<sup>(</sup>٥) في «ص»: أدخل.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٨٢٥) ولم يروه البخاري.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٥٥٥) ومسلم (٢٨٣٠).

١٩٥٢ – وعن أبي هُرَيْرَةَ نَطَّ أَنَّ رسولَ الله عَيَالَةٍ قال: «إِنَّ أَدْنَىٰ مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِن الجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ ما تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللهُ رواه مسلمُ (١٠).

١٩٥٣ – وعن أبي سَعِيدٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهُ عَلَى يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ. فَيقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالجَيْرُ فِي يَدِيْكَ. فَيقُولُ: هَلْ رَضِيتُم؟ فَيقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَىٰ يا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ! وَضِيتُم؟ فَيقُولُونَ: وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: فَيقُولُ: وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: أُجلًا عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٩٥٤ - وعن جَريرِ فَطَّقَ قال: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ فَنَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ وَقُلِكَ اللهَ عَيَانًا كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

١٩٥٥ - وعن صُهَيبٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: (إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ البَّهُ تَبَارَكَ وَتعالىٰ: تُريدُونَ شَيئًا أَزيدُكُمْ؟ فَيقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنا! أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ! فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيئًا أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ إلَىٰ رَبِّهِمْ (ص/ ٢٣٣] رواه مسلمٌ (١٠).

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِّدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ وَعَيَالُهُمُّ وَيَهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سُنَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سُكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَيْ الَّذِي سَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَيْ الَّذِي

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٤٩) ومسلم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲). (۳) البخاري (۵۵۶) ومسلم(٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨١).

هَدَننَا لِهَنذَاوَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلِا أَنَّ هَدَننَا ٱللَّهُ ﴾[الأعراف: ٤٣].

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كما صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وعلىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَعَلَىٰ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّهُ وَعَلَىٰ النَّالِينِ النَّهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّالِينِ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

آخر الكتاب. قال مؤلِّفُه (٢) رحمه اللهُ: فَرَغْتُ مِنْ جَمْعِهِ (٣) يَـوْمَ الإِثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَـرَ (١) رَمَضَانَ سَـنَةَ سَـبْعِينَ وَسِـتِّمِائَةٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) خاتمة نسخة «ل»: تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته: خليل بن محمد بن علي بن سليمان الحلبي الشافعي، غفر الله تعالى له، ولوالديه، ولمن علمه، وقرأ فيه، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، ولسائر المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. ووافق الفراغ من تعليقه عشية الأربعاء، السادس عشر من ذي قعدة، من سنة سبع وأربعين وسبعمائة، بحلب المحروسة، حماها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير.

<sup>(</sup>٢) من «ص». (٣) ليست في «ص».

<sup>(</sup>٤) في «ك»: عشرة.

<sup>(</sup>٥) خاتمة نسخة «ك»: كتبه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه: عبد الله بن أحمد بن خليل الكوراني الشافعي، عفا الله تعالى عنه وعن والديه وعن مشايخه وعن المسلمين أجمعين، آمين، وذلك في خامس ذي الحجة من سنة تسع عشرة وسبعمائة، بقرية ببيلا من الغوطة. غفر الله لمن نظر فيه ودعا لكاتبه بالمغفرة ولجميع المسلمين. نسخته من أصل صحيح قرأته على شيخي الإمام أبي الحسن علاء الدين ابن العطار، مقابلاً به نسخته التي قرأها على المؤلف، وقابلت هذه النسخة به مقابلة متقنة بحسب الطاقة، فصح إن شاء الله تعالىٰ.

خاتمة نسخة «ص»: كتبه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة الله: علي بن سعيد بن سالم الأنصاري، عفا الله عنه، وغفر لوالديه، ولمن ترحم عليه. وعفا الله عن مؤلفه، وعن والديه، وعن جميع المسلمين. وغفر الله لمن قرأه ودعا لكاتبه بالمغفرة. وفرغ من كتابته يوم الإثنين حادي عشري ربيع الآخر، سنة تسع عشرة وسبعمائة، بدمشق المحروسة. وكتب من نسخة قوبلت على نسخة المصنف رحمه الله.

## فهرس الموضوعات

رياض الصالحين \_\_\_\_\_\_ الفهارس

## فهرس الموضوعات

| الصفحة      | العنوان                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>71-0</b> | مقدمة التحقيق                                                       |
| ٣           | مقدمة المؤلف                                                        |
| ٧           | ١ - باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال      |
| ١٢          | ٧- باب التوبة                                                       |
| 40          | ٣ - باب الصبر                                                       |
| **          | ٤ – باب الصدق                                                       |
| ٤٠          | ٥- باب المراقبة                                                     |
| ٤٥          | ٦- الباب السادس في التقوى                                           |
| ٤٧          | ٧- الباب السابع في اليقين والتوكل                                   |
| ٥٢          | ٨- الباب الثامن في الاستقامة                                        |
| ٥٤          | ٩ - الباب التاسع في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالىٰ وفناء الدنيا |
| ٥٤          | ١٠ - الباب العاشر في المبادرة إلى الخيرات                           |
| ٥٧          | ١١ - الباب الحادي عشر في المجاهدة                                   |
| ٦٤          | ١٢ - باب الحث على الازدياد من الخير في آخر العمر                    |
| ٦٧          | ١٣ - الباب الثالث عشر في بيان كثرة طرق الخير                        |
| ٧٥          | ١٤ - الباب الرابع عشر في الاقتصاد في العبادة                        |
| ۸۲          | ١٥ - الباب الخامس عشر في المحافظة علىٰ الأعمال                      |
| ۸۳          | ١٦ - الباب السادس عشر في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها          |

| ٨٩     | ١٧ - الباب السابع عشر في وجوب الانقياد لحكم الله تعالىٰ                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٩.     | ١٨ - الباب الثامن عشر في النهي عن البدع ومُحدَثات الأمور                   |
| 44     | ١٩ - الباب التاسع عشر فيمن سُنَّة حسنة أو سيئة                             |
| 9 £    | ٢٠- الباب المُوفِي عشرين في الدلالة علىٰ خير والدعاء إلىٰ هدىٰ أو ضلالة    |
| 90     | ٢١- الباب الحادي والعشرون في التعاون علىٰ البر والتقوى                     |
| 4٧     | ٢٢- الباب الثاني والعشرون في النصيحة                                       |
| 9.8    | ٢٣- الباب الثالث والعشرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر               |
| 1.4    | ٢٤- باب تغليظ عقوبة مَن أمَر بمعروف أو نَهَىٰ عن مُنكر وخالَف قولُه فِعلَه |
| ۱۰٤    | ٢٥- باب الأمر بأداء الأمانة                                                |
| ١٠٩    | ٢٦- باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم                                   |
| 110    | ٧٧- باب تعظيم خُرُمات المسلمين وبيان حقوقهم والشَّفَقَة عليهم ورحمتهم      |
| 17.    | ٢٨- باب سَتْر عوراتِ المسلمين والنَّهْي عن إشاعتها لغير ضرورة              |
| 171    | ٢٩- باب قضاء حوائج المسلمين                                                |
| 177    | ٣٠- باب الشفاعة                                                            |
| 177    | ٣١- باب الإصلاح بَيْنَ الناس                                               |
| 170    | ٣٢- باب فَضْل ضَعَفَةِ المسلمين والفقراء الخاملين                          |
| 179    | ٣٣- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفة والمساكين والمنكسرين         |
| 144    | ٣٤- باب الوصية بالنساء                                                     |
| ١٣٦    | ٣٥- باب حق الزوج علىٰ امرأته                                               |
| 144    | ٣٦ - باب في النفقة على العيال                                              |
| 1 \$ 1 | ٣٧- باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيِّد                                   |

| ٣٨- باب وجوب أمرِهِ أهلَهُ وأولادَهُ المُميِّزِينَ وسائر مَن في رعيته بطاعة الله | 1 2 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٩- باب حَقِّ الجارِ والوصية بِهِ                                                | 124   |
| • ٤ - باب بِرِّ الوالدين وصِلَةِ الأرحام                                         | 127   |
| ١ ٤ - بابُ تحريمِ العُقُوقِ وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ                                 | 108   |
| ٤٢- بابُ فضلِ بُرِّ أصدقاءِ الأبِ والأمُّ وَالأقارب والزوجةِ                     | 107   |
| ٤٣ – بابُ إكرامِ أهلِ بيتِ رسول الله ﷺ وبيانِ فَضْلِهِم                          | ۱۰۸   |
| ٤٤- بابُ توقيرِ العُلماءِ والكبارِ وأهلِ الفضل وتقديمهم علىٰ غيرهم               | 17.   |
| ٥٥ – باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم                               | 178   |
| ٤٦- باب فضل الحُبِّ في الله تعالىٰ والحثِّ عليه                                  | 179   |
| ٤٧ - باب علاماتِ حُبِّ الله تعالىٰ العبدَ والحثِّ علىٰ التخلق بها                | 177   |
| ٤٨ - بابُ التحذير من إيذاء الصالحين والضَّعَفة والمساكين                         | ۱۷٤   |
| ٤٩- بابُ إجراءِ أحكامِ الناس علىٰ الظاهر، وسرائرِهم إلىٰ الله تعالىٰ             | 140   |
| ٠٥- باب الخوف                                                                    | ۱۷۷   |
| ١٥ - باب الرَّجاء                                                                | ۱۸۳   |
| ٥٢ - باب فضل الرجاء                                                              | 197   |
| ٥٣- باب الجمع بين الخوف والرجاء                                                  | 191   |
| ٤ ٥- باب فَضلِ البُكاءِ مِن خشيةِ الله تعالىٰ وشوقًا                             | 199   |
| ٥٥ – باب فضل الزهد في الدنيا والحث علىٰ التقلل منها، وفضل الفقر                  | 7.7   |
| ٥٦- باب فضل الجوع وخشونة العيش                                                   | 717   |
| ٥٧- باب القناعة والعَفاف، والاقتصاد في المعيشة والإنفاق                          | **    |
| ٥٥- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلُّع إليه                                  | 777   |

| 744        | ٥٩- باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف عن السؤال                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 745        | ٦٠- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالىٰ         |
| 7 2 •      | ٦١- باب النهي عن البُخل والشُّحّ                                      |
| 7 2 1      | ٦٢- باب الإيثار والمواساة                                             |
| 7 2 4      | ٦٣ – باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرَّكُ به         |
| 7 2 7      | ٦٤ - باب فضل الغَنِيّ الشاكر                                          |
| 7 20       | ٦٥- باب ذِكْر الموت وقصر الأمل                                        |
| 7 & A      | ٦٦- باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر                  |
| 7 £ 9      | ٦٧ - بابُ كراهية تمنّي الموت لسبب ضُرّ نزَلَ به                       |
| 40.        | ٦٨ - باب الورع وترك الشبهات                                           |
| 404        | ٦٩- باب استحباب العُزْلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين    |
| Y00        | ٧٠- باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم                  |
| 400        | ٧١- باب التواضع وخَفْض الجناح للمؤمنين                                |
| Y01        | ٧٧- باب تحريم الكبر والإعجاب                                          |
| 77.        | ٧٣- باب حُسن الخُلُق                                                  |
| 777        | ٧٤- باب الحلم والأناة والرفق                                          |
| 470        | ٧٥ - باب العفو والإعراض عن الجاهلين                                   |
| 777        | ٧٦- باب احتمال الأذى                                                  |
| <b>77</b>  | ٧٧- باب الغضب إذا انتُهِكَت حُرُمات الشرع، والانتصار لدين الله تعالىٰ |
| 779        | ٧٧- باب أمْرِ وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشَّفَقة عليهم  |
| <b>YV1</b> | ٧٩- باب الوالي العادل                                                 |

| 202         | ٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 777         | ٨١- باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَم تتعين عليه |
| ***         | ٨٢- باب حَثّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور علىٰ اتخاذ وزير   |
| <b>Y</b> VA | ٨٣- باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء                                |
| 444         | كتاب الأدب                                                            |
| 444         | ١ – باب الحياء وفضله                                                  |
| ۲۸.         | ٢- بابُ حفظ السِّر                                                    |
| YAY         | ٣- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد                                     |
| <b>7</b>    | ٤ - باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير                        |
| 3           | ٥- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء                    |
| 448         | ٦- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطَب وتكريره ليفهم             |
| 440         | ٧- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام                        |
| 440         | ٨- باب الوعظ والاقتصاد فيه                                            |
| 444         | ٩ – باب الوقار والسكينة                                               |
| 71          | ١٠- باب الندب إلىٰ إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة   |
| 444         | ١١- باب إكرام الضيف                                                   |
| 444         | ١٢ - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير                              |
| 794         | ١٣ - باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له           |
| 797         | ١٤ - باب الاستخارة والاستشارة                                         |
| <b>79</b> 7 | ١٥- باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض، والحج، والغزو        |
| 797         | ١٦ - باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم              |

| ٣.,  | كتاب آداب الطعام                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣.,  | ١ - باب التسمية في أوله، والحمد في آخره                                   |
| *• * | ٢- باب لا يَعيبُ الطَّعام، واستحباب مَدْحِه                               |
| *• * | ٣- باب ما يقوله مَن حضَر الطعامَ وهو صائم، إذا لَم يُفطِر                 |
| ٣.٣  | ٤ - باب ما يقوله من دُعي إلىٰ طعام فتَبِعَه غيرُهُ                        |
| ٣٠٣  | ٥- باب الأكل مِمَّا يليه، ووعظه وتأديبه من يسيء أكله                      |
| 4.8  | ٦- باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما، إذا أكل جماعة              |
| 4.5  | ٧- باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع                                   |
| 4.8  | ٨- باب الأمر بالأكل من جانب القَصْعة، والنهي عن الأكل من وسطها            |
| 4.0  | ٩- باب كراهة الأكل مُتَّكِتًا                                             |
| 4.7  | ١٠- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع                   |
| ٣٠٨  | ١١- باب تكثير الأيدي علىٰ الطعام                                          |
| ٣٠٨  | ١٢ – باب أدب الشرب، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء                    |
| 4.4  | ١٣ - باب كراهة الشرب من فَمِ القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام |
| ٣1.  | ١٤ - باب كراهة النفخ في الشراب                                            |
| 411  | ١٥- باب بيان جواز الشرب قائمًا، وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا    |
| 414  | ١٦- باب استحباب كون ساقي القوم آخِرَهُم شُربًا                            |
| 414  | ١٧ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، غير الذهب والفضة             |
| ٣١٥  | كتاب اللباس                                                               |
| 410  | ١ - باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر                        |
| ۳۱۸  | ٢- باب استحباب القميص                                                     |

| 414  | ٣ - باب صفة طول القميص والكُمّ والإزار وطرف العمامة                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣  | ٤ - باب استحباب ترك الترفُّع في اللباس تواضعًا                            |
| ٣٢٣  | ٥- باب استحباب التوسُّط في اللباس، ولا يقتصر علىٰ ما يُزْرِي به لغير حاجة |
| 47 8 | ٦ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه                  |
| 440  | ٧- باب جواز لُبس الحرير لمن به حَكَّة                                     |
| 440  | ٨- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها                          |
| ٣٢٦  | ٩- باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلًا أو نحوه                      |
| ۲۲۲  | ١٠ – باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس                               |
| ***  | كتاب آداب النوم والاضطجاع                                                 |
| ۲۲۸  | ١ - باب جواز الاستلقاء علىٰ القفا، ووضع إحدىٰ الرِّجلين علىٰ الأخرىٰ      |
| 474  | ٧- باب في آداب المَجلس والجليس                                            |
| ۳۳۲  | ٣- باب الرُّؤيا وما يتِعلَّق بها                                          |
| 440  | كتاب السلام                                                               |
| 440  | ١ – باب فضل السلام والأمر بإفشائه                                         |
| ***  | ٧ – باب كيفية السلام                                                      |
| ۳۳۸  | ٣- باب آداب السلام                                                        |
| 444  | ٤ - باب استحباب إعادة السلام علىٰ مَن تكرر لقاؤه علىٰ قرب                 |
| 45.  | ٥- باب استحباب السلام إذا دخل بيته                                        |
| 48.  | ٦ - باب السلام على الصِّبيان                                              |
| 45.  | ٧- باب سلام الرجل علىٰ زوجته، والمرأة من محارمه                           |
| 781  | ٨- باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وكيفية الرد عليه                      |

| 737 | ٩ - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 454 | ١٠- باب الاستئذان وآدابه                                            |
| 454 | ١١ - باب بيان أنَّ السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان    |
| 455 | ١٢ - باب استحباب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالىٰ                |
| 757 | ١٣ – باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه                  |
| 451 | ١٤ - باب عيادة المريض، وتشييع الميّت، والصلاة عليه، وحضور دَفنه     |
| 484 | ١٥ - باب ما يُدعَىٰ به للمريض                                       |
| 401 | ١٦ - باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله                            |
| 401 | ١٧ – باب ما يقوله من أيس من حياته                                   |
| 401 | ١٨ - باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه            |
| 404 | ١٩ - باب جواز قول المريض أنا وجع                                    |
| 404 | ٢٠- باب تلقين المحتَضَر: لا إله إِلَّا اللهُ                        |
| 408 | ٢١- باب ما يقوله بعد تغميض الميت                                    |
| 408 | ٢٢- باب ما يقال عند الميت، وما يقوله من مات له ميت                  |
| 807 | ٢٣- باب جواز البكاء علىٰ الميت بغير ندب ولا نياحة                   |
| 401 | ٢٤- بابُ الكفِّ عمَّا يَرَىٰ في الميت مِن مكروه                     |
| 401 | ٢٥- باب الصلاة علىٰ الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء    |
| 401 | ٢٦- باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجَعْل صفوفهم ثلاثة فأكثر |
| 404 | ٢٧- باب ما يقرأ في صلاة الجنازة                                     |
| 411 | ٢٨- باب الإسراع بالجنازة                                            |
| 411 | ٢٩- باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت، والمبادرة إلىٰ تجهيزه          |

| ٣٦٣ | ٣٠- باب الموعظة عند القبر                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 474 | ٣١- باب الدعاء للميت بعد دفنه، والقعود عند قبره ساعة للدعاء له       |
| 418 | ٣٢- باب الصدقة عن الميت والدعاء له                                   |
| 418 | ٣٣- باب ثناء الناس علىٰ الميت                                        |
| 470 | ٣٤- باب فضل من مات له أولاد صغار                                     |
| ۲۲۲ | ٣٥- باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم             |
| ٣٦٧ | كتاب آداب السَّفَر                                                   |
| 411 | ١ - باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار              |
| 417 | ٢ - باب استحباب طلب الرفقة                                           |
| ۲٦٨ | ٣- باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر                    |
| 441 | ٤ - باب إعانة الرفيق                                                 |
| 477 | ٥- باب ما يقوله إذا ركب دابَّته للسفر                                |
| 277 | ٦- باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية |
| ۲۷٦ | ٧- باب استحباب الدعاء في السفر                                       |
| ۲۷٦ | ٨- باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم                             |
| ۲۷٦ | ٩ - باب ما يقول إذا نزل منز لا                                       |
| ٣٧٧ | ١٠- باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضي حاجتَه         |
| *** | ١١- باب استحباب القدوم على أهله نهارًا، وكراهيته في الليل لغير حاجة  |
| 747 | ١٢ - باب ما يقوله إذا رجع                                            |
| ۳۷۸ | ١٣ - باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه      |
| 444 | ١٤ - باب تحريم سفر المرأة وحدها                                      |

| كتاب الفضائل                                                         | ٣٨٠  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| - باب فضائل القرآن                                                   | ٣٨٠  |
| '- باب الأمر بتعهُّد القرآن، والتحذير من تعريضه للنسيان              | 474  |
| ١- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وطلب القراءة مِن حَسِن الصوت     | ۲۸۲  |
| - بابٌ في الحثِّ علىٰ سور وآيات مخصوصة                               | 47.5 |
| - باب استحباب الاجتماع على القراءة                                   | ۲۸۸  |
| ' – باب فضل الوضوء                                                   | ٣٨٨  |
| ١- باب فَضْل الأذان                                                  | 441  |
| ،- باب فضل الصلوات                                                   | 494  |
| - باب فضل صلاة الصبح والعصر                                          | 498  |
| ١ - باب فضل المشي إلى المساجد                                        | 440  |
| ١ - باب انتظار الصلاة                                                | 444  |
| ١ - باب فضل صلاة الجماعة                                             | 447  |
| ١١ - باب الحثُّ علىٰ حضور الجماعة في الصبح والعشاء                   | ٤٠٠  |
| ١ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات                        | ٤٠١  |
| ١ - باب فضل الصف الأول، والأمر بإتمام الصفوف الأُوَلُ وتسويتها       | ٤٠٣  |
| ١ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، وبيان أقلها وأكملها وما بينهما | ٤٠٦  |
| ١١ - باب تأكيد ركعَتَي سُنَّةِ الصبح                                 | ٤٠٧  |
| ١٠ - باب تخفيف ركعتي الفجر، وبيان ما يُقْرَأ فيهما، وبيان وقتهما     | ٤٠٨  |
| ١ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن             | ٤١٠  |
| ۲ – باب سُنَّة الظهر                                                 | ٤١١  |

| 113 | ٢١ – باب سنة العصر                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١٢ | ٢٢ – باب سنة المغرب بعدها وقبلها                                |
| ٤١٤ | ٢٣- باب سنة العشاء بعدها وقبلها                                 |
| ٤١٤ | ٢٤- باب سنة الجمعة                                              |
| ٤١٥ | ٢٥- باب استحباب جَعْل النوافل في البيت، سواء الراتبة وغيرها     |
| ٤١٦ | ٢٦- باب الحثّ علىٰ صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته  |
| ٤١٧ | ٧٧ - باب فضل صلاة الضحي، وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها            |
| ٤١٨ | ٢٨- بابٌ تجُوزُ صلاة الضحيٰ من ارتفاع الشمس إلىٰ زوالها         |
| ٤١٩ | ٢٩- بابُ الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين                      |
| ٤١٩ | ۳۰- باب استحباب ركعتين بعد الوضوء                               |
| ٤٢٠ | ٣١- باب فضل يوم الجمعة ووجوبها، والاغتسال لها والطّيب، والتبكير |
| 277 | ٣٢- باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية   |
| 274 | ٣٣- باب فضل قيام الليل                                          |
| 249 | ٣٤- باب استحباب قيام رمضان، وهو التراويح                        |
| 279 | ٣٥- باب فضل قيام ليلة القدر، وبيان أرجى لياليها                 |
| ٤٣٠ | ٣٦- باب فضل السواك وخصال الفطرة                                 |
| ٤٣٣ | باب تأكيد وجوب الزكاة، وبيان فضلها وما يتعلق بها                |
| ٤٣٨ | باب وجوب صوم رمضان، وبين فضله وما يتعلق به                      |
| ٤٤٠ | ١ - فعل الجود وفعل المعروف، والإكثار منه في شهر رمضًان          |
| ٤٤١ | ٢- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان                   |
| 227 | ٣- باب ما يقال عند رؤية الهلال                                  |

| 133 | ٤ – باب فضل السَّحُور وتأخيره ما لَمْ يَخْشَ طلوعَ الفَجْر               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 254 | ٥- باب فضل تعجيل الفِطْر، وما يُفْطَر عليه، وما يقوله بعد إفطاره         |
| 220 | ٦- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة              |
| 110 | ٧- باب في مسائل من الصوم                                                 |
| ٤٤٦ | ٨- باب بيان فَضْل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحُرُم                      |
| ٤٤٧ | ٩- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأُوَلِ من ذي الحِجّة                   |
| ٤٤٧ | ١٠- باب صوم يوم عَرَفة وعاشوراء وتاسوعاء                                 |
| ٤٤٨ | ١١ - باب استحباب صوم سِتَّة أيام من شوال                                 |
| ٤٤٨ | ١٢ - باب استحباب صوم الإثنين والخميس                                     |
| 229 | ١٣ - باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر                                |
| ٤٥٠ | ١٤ – باب فَضْل مَن فَطَّر صائمًا                                         |
| 207 | كتاب الاعتكاف                                                            |
| 804 | كتابالحج                                                                 |
| १०२ | كتاب الجهاد                                                              |
| 274 | ١- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يُغَسَّلُون ويُصَلَّىٰ عليهم |
| ٤٧٤ | ٢- باب فضل العتق                                                         |
| ٤٧٤ | ٣- باب فضل الإحسان إلى المملوك                                           |
| ٤٧٥ | ٤- باب فضل المملوك الَّذِي يؤدِّي حقَّ الله تعالىٰ وحقَّ مواليه          |
| ٤٧٦ | ٥- باب فضل العبادة في الهَرْج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها                |
| ٤٧٧ | باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء                          |
| ٤٨٠ | ي سيا<br>كتاب العلم                                                      |

| ٤٨٤ | كتاب حمد الله تعالى وشكره                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥ | كتاب الصلاة على رسول الله ﷺ                                                   |
| ٤٨٨ | كتاب الأذكار                                                                  |
| ٤٨٨ | ١ – باب فضل الذكر والحَثِّ عليه                                               |
| ٤٩٧ | ٢- باب ذِكْر الله تعالىٰ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، ومُحْدِثًا وجُنْبًا وحائضًا |
| ٤٩٨ | ٣- باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه                                            |
| ٤٩٨ | ٤ - باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إلىٰ ملازمتها والنهي عن مفارقتها إلا لعذر     |
| ۰۰۱ | ٥- باب الذِّكْر عند الصباح والمساء                                            |
| ۰۰۳ | ٦- باب ما يقوله عند النوم                                                     |
| ۲۰٥ | كتاب الدعوات                                                                  |
| ٥١٣ | ١ - باب فضل الدعاء بظهر الغيب                                                 |
| ٥١٣ | ٢ - باب في مسائل من الدعاء                                                    |
| 710 | كتاب كرامات الأولياء                                                          |
| 940 | كتاب الأمُور المنهيِّ عنها                                                    |
| 370 | ١ - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان                                       |
| ۸۲٥ | ٢ - باب تحريم سماع الغيبة، وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها              |
| ۰۳۰ | ٣- باب ما يُباح من الغيبة                                                     |
| ٥٣٣ | ٤ - باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد               |
| 340 | ٥- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلىٰ ولاة الأمور                       |
| ٥٣٥ | ٦ - باب ذمِّ ذي الوجهَين                                                      |
| ٥٣٥ | ٧- باب تحريم الكذب                                                            |

| 0 2 1 | ٨- باب بيان ما يجوز من الكذب                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 0 2 7 | ٩- باب الحثّ علىٰ التثبت فيما يقوله ويحكيه                       |
| 954   | ١٠ - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور                            |
| 0 £ £ | ١١- باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة                            |
| 0 2 7 | ١٢- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيَّنين                    |
| ٥٤٨   | ١٣ - باب تحريم سَبِّ المؤمن بغير حق                              |
| 0 8 9 | ·<br>١٤- باب تحريم سَبِّ الأموات بغير حق ومصلحة شرعية            |
| 0 2 9 | ١٥- باب النهي عن الإيذاء                                         |
| 00.   | ١٦- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر                       |
| 001   | ١٧ - باب تحريم الحسد                                             |
| 001   | ١٨ - باب النَّهي عن التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام مَن يكره استماعه |
| ٥٥٢   | ١٩- باب النهي عن ظَنِّ السوء بالمسلمين من غير ضرورة              |
| 004   | ٢٠- باب تحريم احتقار المسلم                                      |
| 008   | ٢١- باب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم                       |
| 000   | ٢٢- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع             |
| 000   | ٢٣- باب النهي عن الغِشّ والخِداع                                 |
| 700   | ٢٤- باب تحريم الغدر                                              |
| 004   | ٢٥- باب النهي عن المَنِّ بالعطية ونحوها                          |
| 001   | ٢٦- باب النهي عن الافتخار والبغي                                 |
| 009   | ٢٧- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلَّا لبدعة    |
| ٥٦١   | ٢٨- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجةٍ   |

| 770 | ٢٩- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد لغير سببٍ شرعيٍّ       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٥ | ٣٠- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان، جَتَّىٰ القملة ونحوها            |
| 070 | ٣١- باب تحريم مَطْلِ الغني بحقِّ طلبه صاحبه                                |
| ٥٦٦ | ٣٢- باب كراهة عود الإنسان في هِبَة لَم يُسلِّمها إلىٰ الموهوب له           |
| ٧٢٥ | ٣٣- باب تأكيد تحريم مال اليتيم                                             |
| ٥٦٨ | ٣٤- باب تغليظ تحريم الربا                                                  |
| ۸۲٥ | ٣٥- بأب تحريم الرياء                                                       |
| ۰۷۰ | ٣٦- باب ما يُتوهَّمُ أنه رياءٌ وليس هو رياء                                |
| ٥٧١ | ٣٧- بابُ تحريم النظرِ إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحَسَنِ لغير حاجة شرعية |
| ٥٧٢ | ٣٨- باب تحريم الخَلْوة بالأجنبية                                           |
| ٥٧٣ | ٣٩- باب تحريم تَشَبُّه الرجال بالنساء، وتَشَبُّه النساء بالرجال            |
| ٥٧٥ | • ٤ - باب النهي عن التَشَبُّه بالشيطان والكُفَّار                          |
| ٥٧٥ | ١٤- باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد                             |
| ۲۷٥ | ٤٢- باب النَّهْي عن القَزَع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض                     |
| ٥٧٧ | ٤٣ - باب تحريم وَصْل الشُّعْر، والوشم، والوَشْرِ وهو تحديد الأسنان         |
| ٥٧٨ | ٤٤- باب النَّهْي عن نَتْف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما                   |
| ٥٧٩ | ٥٤ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين عند الاستنجاء          |
| ٥٧٩ | ٤٦ - باب كَرَاهة المشي في نَعْل واحدة أو في خُفٍّ واحد لغير عذر            |
| ۰۸۰ | ٤٧ - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه                       |
| ٥٨١ | ٤٨ – باب النهي عن التكلُّف؛ وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة             |
| ٥٨١ | ٤٩ – باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخدِّ، وشقِّ الجيب، ونتف الشعر     |

| 018 | • ٥- باب النَّهي عن إتيان الكُهَّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٥ | ٥ - باب النهي عن التَّطَيُّرِ                                            |
| ٥٨٧ | ٥٢- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب                        |
| 019 | ٥٣- باب تحريم اتخاذ الكلب، إلا لصيد أو ماشية أو زرع                      |
| ٥٩٠ | ٤ ٥- باب كَراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب                    |
| ٥٩٠ | ٥٥- باب كراهة ركوب الجَلاَّلة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة  |
| 091 | ٥٦- باب النهي عن البُصاق في المسجد، والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه       |
| 097 | ٥٧- باب كراهة الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فِيهِ، ونَشْد الضالة         |
| ٥٩٣ | ٥٨- باب نهي من أكل ثومًا أَوْ بصلًا عن دخول المسجد قبل زوال رائحته       |
| 098 | ٩ ٥- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأنَّه يجلب النوم       |
| 098 | ٣٠- باب نَهْي من دخل عليه ذو الحجة وأراد أن يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره   |
| 090 | ٦١- باب النهي عن الحلف بمخلوق، كالنبيِّ والكعبة والملائكة والسماء        |
| 097 | ٦٢ - باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدًا                                |
| 097 | ٦٣- باب نَدْبِ مَن حلَف علىٰ يمينٍ، فرأىٰ غيرَها خيرًا منها، أن يفعل ذلك |
| 091 | ٦٤- باب العفو عن لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه                           |
| 091 | ٦٥- بَابُ كَرَاهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا                          |
| 099 | ٦٦- باب كَراهة أن يَسأَلَ الإنسانُ بوَجْهِ الله غيرَ الجنة               |
| 099 | ٦٧ - باب تحريم قوله: «شاهان شاهُ» للسلطان وغيره                          |
| ٦., | ٦٨- باب النَّهْي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسَيِّد ونحوه         |
| ٦., | ٦٩ - باب كراهة سَبِّ الحُمَّىٰ                                           |
| 7.1 | ٧٠- باب النَّهْي عن سَبِّ الربح، وبيان ما يُقال عند هبوبها               |

| 7.1 | ٧١- باب كراهة سَبِّ الدِّيك                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7 | ٧٢- باب النهي عن قوله: مُطِرنا بنَوْءِ كذا                                     |
| 7.7 | ٧٣- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر                                              |
| ۲۰۳ | ٧٤- باب النَّهْي عن الفُحش وبَذَاء اللسان                                      |
| ٦٠٣ | ٧٥- باب كَراهة التقعير في الكلام بالتشدُّق وتكلُّف الفصاحة                     |
| ٦٠٤ | ٧٦- باب كَراهة قوله: خَبْثَتْ نَفْسي                                           |
| ٦٠٤ | ٧٧- باب كَراهة تسمية العنب كَرْمًا                                             |
| 7.0 | ٧٨- باب النَّهْي عن وَصْف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلىٰ ذلك لغرض             |
| 7.0 | ٧٩- باب كَراهة قول الإنسان: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ» بل يجزم بالطلب |
| 7.7 | ٨٠- باب كَراهة قول: «ما شاء اللهُ وشاء فلان»                                   |
| 7.7 | ٨١- باب كَراهة الحديث بعد العشاء الآخرة                                        |
| ۲۰۷ | ٨٢- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذرٌ           |
| ۸۰۲ | ٨٣- باب تحريم صوم المرأة تطوُّعًا وزوجها حاضر إلَّا بإذنه                      |
| ٦٠٨ | ٨٤- باب تحريم رفع المأموم رأسَه من الركوع أو السجود قبل الإمام                 |
| ٦٠٨ | ٨٥- باب كَراهة وَضْع اليدِ علىٰ الخاصرة في الصلاة                              |
| 7.9 | ٨٦- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه                             |
| 7.9 | ٨٧- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة                                |
| 7.9 | ٨٨- باب كَراهة الالتفات في الصلاة لغير عُذْر                                   |
| ٦١٠ | ٨٩- باب النهي عن الصلاة إلىٰ القبور                                            |
| ٠١٢ | ٩٠- باب تحريم المُرُور بين يدَي المصلِّي                                       |
| ٠١٢ | ٩١- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة          |

| 711 | ٩٢ - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 711 | ٩٣ - باب تحريم الوصال في الصوم؛ وهو أن يصوم يومَين أو أكثر ولا يأكل       |
| 717 | ٩٤- باب تحريم الجلوس على قبر                                              |
| 717 | ٩٥- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه                                 |
| 717 | ٩٦ - باب تغليظ تحريم إباق العبد من سَيِّده                                |
| 715 | ٩٧ - باب تحريم الشفاعة في الحدود                                          |
| 718 | ٩٨ - باب النهي عن التغوُّط في طريق الناس وموارد الماء ونحوها              |
| 318 | ٩٩- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد                              |
| 317 | ١٠٠- باب كَراهة تفضيل الوالد بعضَ أولاده علىٰ بعض في الهبة                |
| 710 | ١٠١- باب تحريم إحداد المرأة علىٰ ميت فوق ثلاثة أيام، إلا علىٰ زوجها       |
| 717 | ١٠٢- باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وتلقِّي الرُّكبان، والبيع علىٰ بيع أخيه |
| 717 | ١٠٣ – باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرعُ فيها          |
| 718 | ١٠٤ - باب النهي عن الإشارة إلىٰ مسلم بسلاح ونحوه                          |
| 719 | ١٠٥- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا لعذر                      |
| 719 | ١٠٦ - باب كراهة رَدِّ الريحان لغير عذر                                    |
| 77. | ١٠٧ - باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب                |
| 177 | ١٠٨ – باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارًا منه                    |
| 774 | ١٠٩ - باب التغليظ في تحريم السِّحْر                                       |
| 774 | ١١٠ - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلىٰ بلاد الكفار                      |
| 377 | ١١١ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب            |
| 770 | ١١٢ - باب تحريم لُبس الرجل ثوبًا مزعفرًا                                  |

| 770 | ١١٣ - باب النهي عن صَمْت يوم إلىٰ الليل                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 777 | ١١٤ - باب تحريم انتساب الإنسان إلىٰ غير أبيه وتَولِّيه غيرَ مَوَالِيه  |
| 777 | ١١٥ - باب التحذير من ارتكاب ما نهيٰ الله عَزَّفَجَلَّ أُو رسولُه ﷺ عنه |
| ٦٢٨ | ١١٦ – ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا عنه                             |
| 779 | كتاب المنثورات والملح                                                  |
| 707 | كتاب الاستغفار                                                         |
| 709 | ١ - باب بيان ما أعدُّ اللهُ تعالىٰ للمؤمنين في الجنة                   |
| 777 | فهرس الموضوعات                                                         |

